Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وكنور فحجَّدَ عَبُ الرَّمْمَ لَلْ بِحَانِيّ

في الدّراسيات اللغوت ا





والقالط المواتة







Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# إِنْ إِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ فِي الْمُنْ فِي الْمُنْ فِي الْمُنْ فِي الْمُنْ فِي اللَّهِ وَالْمِنْ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَلَّا لَا لَا لَاللَّهُ وَلَّهُ وَلَّاللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّاللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّاللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّا لَلَّهُ وَلَّهُ لَاللَّا لَلَّاللَّاللَّالِللللَّاللَّاللَّالِي لَلَّهُ إِلَّا لَلَّا لَاللَّهُ وَلّ

دكنور مخمع عب الرخم الربحاني

الناشر والتوزيع (القاهرة) مار قبياء الطباعة والنشر والتوزيع (القاهرة) عبده غريب

الإدارة : ٥٨ شارع العجاز - عمارة برج آمون

الدور الأول - شقة ٣ ت ، ف : ٢٤٧٤٠٣٨

وقم الإيداع: ٩٧/٧٢٠٩

الترقيم الدولى : .I. S. B. N

977-5810-30-2

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

بينيب لِللهُ الجَمْزِ الْحِبْ



# إهسداء

إلى فلذة الكبد.

ووالدتـــي وأخوتـــي وزوجــــي.

الذين شساركوني همسوم الطريسق.



هذا هو العمل الأول للغوى واعد متميز وهو الدكتور محمد عبد الرحمن مهنى، وقد تم هذا الكتاب في إطار رسالته للدكتوراه التي أعدت في جامعتى المنيا بمصر وأمستردام في هولندا، فأتيح له أن يتعرف اتجاهات جديدة في التحليل النحوى وأن يطبق ما توصل إليه في نصوص عربية من مؤلفات نجيب محفوظ، وتصدر دراسته النصية في كتاب مستقل.

إن العلاقة بين التراكيب والزمن تعد من أهم موضوعات التحليل النحوى. حدد الباحث المفاهيم الأساسية، وعلاقة الصيغ بالزمن في التراث النحوى، وعرف دور العلاقات السياقية والقرائن الحالية والمقالية عند نحاة العربية.

وتناول بعد ذلك اتجاهات التحليل الزمنى فى الدراسات الغربية الحديثة، وقدم لأول مرة باللغة العربية فكرة واضحة ومفصلة عن مشكلات الصيغ البسيطة والصيغ المركبة من حيث دلالتها الزمنية، وخصص الفصل الثالث لاتجاهات التحليل الزمنى للدراسات الحديثة للعربية، وفصل القول فى دراسات المستشرقين، ثم تناول جهود العرب، واستوعب بذلك دراسات كثيرة فى الفصحى فى مستوياتها القديمة والمعاصرة فى اللهجات العربية، وهنا منطلق جديد للإفادة الجادة من منطلقات معاصرة فى البحث النحوى.

لقد عرف المؤلف جهود النحاة العرب في هذا الموضوع ونظر فيها باحثا محللا ثم تعرف جهود الغربيين في علم اللغة العام وفي درس العربية وأفاد من الاتجاهات الحديثة والدراسات المفردة. وبهذا كله تكاملت له أدوات العمل الواعد بنتائج دقيقة على نحو يفتح الباب أمام أعمال كثيرة في دراسة العربية الفصحي في العصر الحديث.

وأرى لزاما على فى هذه المقدمة أن أذكر بالاعتزاز والاحترام جهود زميلى فى الإشراف على الباحث فى أثناء إعداد رسالة الدكتوراه وهو أ. د فويدخ M. Woidich أستاذ علم اللغة ومدير معهد الدراسات العربية والاسلامية بجامعة أمستردام، فقد تمثل حبه لمصر وللغة العربية فى عنايته بهذا الباحث فله خالص الشكر والتقدير.

أما جامعة المنيا التي ينتمي إليها الدكتور محمد عبد الرحمن فقد أتاحت له أن ينهل من تراث العربية، وأن يوفد إلى هولندا في إطار القنوات العلمية فكان بداية جادة للنهوض بالدراسات النحوية واللغوية في إطار جديد يفيد من الاتجاهات والمناهيج الحديثة، ويتجاوزها بعد ذلك إلى بحوث معمقة أصيلة.

والله ولى التوفيق

أ. د. محمود فهمي حجازي

# الباب الأول

اتجاهات التحليل الزمنى في التراث النحوى



# الغطل الأول

### الصيغ والتراكيب الزمنية والتراث النحوى

تمهسيد

العلاقة بين مفهوم الزمن والوقت (المصطلح):

تعرض اللغويون العرب لكلمات (زمن – زمان – وقت) ليس من منطلق أنها مصطلحات لغوية ذات مفهوم وما صدق محدين، ولكن على أساس أنها مفردات لغوية تخضع فى التحليل لمقابيسهم العامة فى تصنيف الألفاظ. وقد تسببت فكرة الترادف اللغوي فى خلق مطابقة بين معانى الألفاظ فجمعوا فى الدلالة بين الوقت والزمن والزمان ولا فحرق بين الحوال فى الدلالة على الوقت، يقول ابن منظور: (الزمن والزمان اسم لقليل الوقت وكثيره) (۱)، وينقل عن ابن سيده أن الزمن والزمان هما العصر، فلا فارق بين مدلول الزمن والزمان والوقت، إلا أننا لا نجد موافقة من أصحاب الفروق والزمان والعصر والوقت، إلا أننا لا نجد موافقة من أصحاب الفروق فى مادة (زمن)، حيث يقول: – "وقال شمر الدهر والزمان واحد، قال أبو الهيثم: – أخطأ شمر، الزمان زمان الرطب والفاكهة وزمان الحر والبرد، قال أبو منصور: الدهر عند العرب يقع على وقت الزمان لاينقطع، قال أبو منصور: الدهر عند العرب يقع على وقت الزمان من الأزمنة وعلى مدة الدنيا كلها، قال: "وسمعت غير واحد من

<sup>(</sup>۱) ابن منظور (مادة ز م ن)ج اص ۱۸٦۷ والفيروز آبادي (۱۳۷۱هـ - ۱۹۵۲م)ج، ط۲ ص۲۳۲،۲۳۳.

العرب يقول أقمنا بموضع كذا وعلى ماء كذا دهرا.... والزمان يقع على الفصل من فصول السنة وعلى مدة ولاية الرجل وما أشبهه (٢)....". إن المستعرض لآرائهم ليكاد يقطع بأن المصطلح لم يك واضحا لديهم أو على الأقل لم يك هدفا لهم إلا على مستوي الناحية المعجمية

ولا تقف القضية بين يدي اللغويين عند حدود فكرة الترادف أوالفروق بل تتعدى إلى مسألة المجاز والخاص والعام في اللغة، إذ الألفاظ الموضوعة للوقت كثيرة في اللغة ومنها ما يترادف أويعم مثل الزمن والزمان والدهر والعصر على خلاف بين العام والخاص منها ومنها مايقع مطابقا لوقت محدد مألوف أو معهود مثل الحول والعام والسنة واليوم والليل والنهار والبرهة والمدة والملاوة والساعة والدقيقة والظهر والعصر ... إلخ مثل هذه الظروف التي تحوي الأحداث وتدل على وقت وقوعها بل إن من هذه الظروف مايدل المنتزكة باختلاف اللفظ واتفاق المعنى مثل الحول والسنة يقول ابن منظور: - "الحول سنة بأسرها والجمع أحوال ...حكاها سيبويه وحال عليه الحول ... أتى عليه حول كامل"(٢)، لكن مثل هذه الألفاظ أن نعزوها إلى باب الظروف مضابيط أوقات للأحداث وليست أزمنة لغوية خاصة باللغة.

فإذا انتقلنا إلى آراء النحاة والدلاليين فإننا نستطيع أن نتبين المطابقة ذاتها بين الوقت والزمان. ففي كتاب سيبويه وهو أقدم كتاب وصل إلينا في

<sup>(</sup>۲) ابن منظور (د.ت) ط۱ ص ۱۸۹۷

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> ابن منظور (۱۳۰۲هـ)ج ۱۳ص۱۹

النحو نراه يحد الفعل على أنه المثال المأخوذ من الفظ الحدث في الاسم على اعتبار أن المصدر أسبق في الوجود من الفعل - شم بنيت هذه الأمثلة الماضي وللمستقبل وللحال معتبرا أن الزمان جزء البناء الصرفي في مثاله ومن ثم فإنه يدخل الجملة بهذه الدلالة الزمانية فإن وجد في الجملة الظرف الزمني فلا بد أن يطابق زمان المثال حتى لاينقض أول التركيب بآخره وعلى ذلك تتنوع التراكيب فمنها "مستقيم حسن، ومحال، ومستقيم كذب، ومستقيم قبيح، وما هو محال كذب، فأما المستقيم الحسن فقولك: أتيتك أمس وسآتيك غدا، وأما المحال فإن تنقض أول كلامك بآخرة فتقول: أتيتك غدا، وسآتيك أمس. "(1) .

اكنه حينما ينظر إلى المثال الصرفى من خلال التركيب نراه يحمل (فعل) التى جعل بناءها إزاء دلالة الماضى يحملها دلالة (يفعل) التي بنيت للدلالة علي الاستقبال ف "تقول" إن فعل فعلت، فيكون فى معني إن يفعل أفعل، الاستقبال ف "تقول" إن فعل فعلت، فيكون فى معني إن يفعل أفعل، فهى فعل كما أن المضارع فعل وقد وقعت موقعها فى إن..."(أ) ؟ من هنا يتبين أن سيبويه يقصد بالزمان الوقت المطلق سواء الحاضر أم الماضى أم المستقبل؛ ويستفاد الزمان عنده من المباني الصرفية بالإضافة إلى الأدوات الحرفية مثل (قد – س...إلخ) وكذلك الظروف ومعانى الأساليب كما مثل بالشرط.

وعلى درب سيبويه سار النحاة يطابقون بين الزمان والوقت ويثبتون دلالة الزمان لأمثلة الأفعال في قسمها الصرفي أو ما يعمل

<sup>(</sup>۱۹۷۷ میبویه (۱۹۷۷م) ج۱ ص ۲۵

<sup>(</sup>د) المصدر نفسه ج۱ ص۱۶

عملها يقول الزجاجى ت ٣٣٧هـ: "الفعل على أوضاع النحوييان مادل على حدث وزمان ماض أو مستقبل نحو قام يقوم: وقعد يقعد..." فإن دلت الكلمة بالمطابقة على الزمان فقط فهى الظرف وتتضح المطابقة جلية بيان الوقت والزمان في حديث الزجاجي في المرد على من قال بوجود الفعل الدائم من الكوفييان لأن (الحركة لا تبقي وقتين، بطل من ذلك أن يكون فعل دائم.. (٧)، ويتفق أبو الحسين أحمد أبن فارس ت ٣٩٥هـ على دلالة الفعل على الزمان الماضى والمستقبل (١)، وبالمثل أبو الفتح عثمان بن جني ت ٣٩٦هـ (١)، فلا نجد خلافا على مبدأ سيبويه.

ويكاد الباحث يزعم أن ذلك هو المبدأ العام للنحاة فبه يقول الجرجانى ت ١٧١ هـ (١١)، وتثبت مطابقة الوقت للزمان لدي النحاة القدامى حتى إننا نجد السيوطى ت ١١ ٩ هـ يعقد عنوانا فى باب الفعل يسميه (أقسام الفعل بالنسبة للزمان) وينقل عن أبى البقاء العكسري أن الأفعال "ثلاثة، ماض وحاضر ومستقبل" (١١).

إذا كان النحاة العرب قد عنوا بالصيغ الزمانية في إطار معيار الوظيفة الإعرابية؛ فتتاولوا الأفعال والمشبهات بها، والأدوات التي تضام الأفعال

<sup>(</sup>۱) الزجاجي (۱۹۸۲) طعص۲٥

<sup>(</sup>۷) نفسه ص ۵۳

<sup>(</sup>٨) أحمد ابن فارس (١٩٧٧) ص ٩٤،٩٣

<sup>(</sup>٩) أبو الفتح عثمان بن جني (٩٠ ١٤ هـ ـ ١٩٨٤م) ط٣ ج٣ ص ٩٨

<sup>(</sup>١٠) بنظر عبد القاهر الجرجاني (١٩٨٣)ص٣٠٩

<sup>(</sup>١١) ينظر ابن هشام الآنصداري (د - ت) ص ١٤

<sup>(</sup>۱۲) جلال الدين السيوطى ١٤٠٤هـ - ١٩٨٤ م) ط١ ج ٢ ص ١٥

أوالمشبهات بها؛ تتاولوها كلاً حسب بابه الإعرابي؛ فإننا سنحاول تجميع وجهات نظرهم حول هذه الصيغ والتراكيب الزمانية المختلفة سواء ما لاحظه النحاة أو الصرفيون تجاه مباني الصيغ ودلالاتها على المدى الحدثي من تكرار او استمرار أو انقطاع أو من حيث الزمان كالماضى أوالحاضر أوالمستقبل أو من حيث الجهة كالبعد أو القرب أو الاتصال بالحال أو القرب من الحال. وهكذا فيما يمكن أن يمثل لديهم ثلاثة معايير نوقشت متفرقة هنا وهناك في أحاديث النحاة، ويطالعنا حديث سيبويه ١٨٠ه عن الفعل بقوله: "وأما الفعل فأمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء وبنيت لما مضى، ولما لم يكون ولم يقع، وما هو كائن لم ينقطع." (١٠٠)، معنى ذلك أن الوسيلة المعبرة عن الزمان في اللغة العربية على المستوى الصرفي إنما هي الصيغة الفعلية في بناء (فعل ـ يفعل ـ افعل) فمنها مايدل على الزمان الماضي، ومنها ما يدل على الحال أو الحاضر ومنها مايدل على المستقبل.

ولم يكتف سيبويه ت ١٨٠ه بالحديث عن الدلالة بل بحث أيضا الدال أو ما نسميه الزمن أو الوسيلة الزمنية؛ فجعل بناء (فعل) يقف بإزاء الدلالة على المستقبل، أما بناء (يفعل) فإنه على الماضى، وبناء (افعل) بإزاء الدلالة على المستقبل، أما بناء (يفعل) فإنه يشترك بين الدلالة على الحاضر والدلالة على المستقبل؛ يقول سيبويه: "فأما بناء ما مضى فذهب وسمع ومكث وحُمد. وأما بناء ما لم يقع فإنه قولك آمرا: اذهب واقتل واضرب، ومخبرا: (يقتل) ويذهب ويضرب ويُقتَلُ ويُضرَب، وكذلك بناء ما لم ينقطع وهو كائن إذا أخبرت...."(١٠)، ولا تختلف دلالة المبني للمعلوم مع دلالة المبني للمجهول في إطار البناء الواحد؛

<sup>(</sup>۱۳) سيبويه (۱۹۷۷) ۱۲/۱

<sup>(</sup>۱٤) سيبوية (۱۹۷۷) ۱۲/۱

ففعل، فُعِلَ، يستويان وكذلك يفعل، يُفعَلُ؛ فإذا كانت الصيغة الصعرفية على المستوى البيسط - أي إفرادها - هي الدال الزمنى الذي يقف بإزاء واحد من الأزمنة الثلاثة" الحاضر والماضى والمستقبل ((١٥))، فإنه يجب ألا نغفل أن الصيغة تدل على الحدث أيضا، والحدث قد يطول وقوعه أو يقصر أو يتم أو لا يتم أو يفترض أو يتمنى وقوعه أو يعرض أو يتلازم مع حدث آخر يطول أحدهما أو يقصر إلى آخر سمات الأحداث.

ولقد لاحظ النحاة مثال الزجاجى ت ٣٣٧هـ، والسيرافي ت ٣٦٨هـ وغير هما، أن مضي الأحداث أو حضورها أو استقبالها بالنسبة للفاعل إنما لا يقاس إلا عن طريق المتكلم، ف "الفعل على الحقيقة ضربان كما قلنا، ماض ومستقبل، فالمستقبل ما لم يقع بعد، ولا أتى عليه زمان، ولا خرج من العدم إلى الوجود، والفعل الماضي ما تقضى وأتى عليه زمانان لا أقل من ذلك؛ زمان وجد فيه، وزمان خبر فيه عنه، فأما فعل الحال فهو المتكون فى حال خطاب المتكلم، لم يخرج إلى حيز المضي والأنقطاع،...."(١٦)، ويمكن أن نمثل لرؤيتهم بالخط المستقيم هكذا

<sup>(</sup>١٥) اختلف النحاة في الترتيب الزمني ؛ فمنهم من جعل المستقبل أو لا لأن بمه الوعد فإذا تحقق أصبح ماضيا، ومنهم من جعل الحال أو لا؛ وهي شركة بين المستقبل والماضي، و لا وجود للدائم، حول هذه الخلافات ينظر:

١- أبو سعيد السير افي (١٩٨٦م) ج١/٥٩،٥٨

٧- الزجاجي (١٩٨٢م)ط٤ ص ٨٥.

٣- الأنباري (١٩٦١)ج ١/٢٣٧.

<sup>(</sup>١٦) الزجاجي (١٩٨٢) ط٤،ص٨٧.

#### الماضى الحاضر المستقبل

( \_\_\_\_\_\_\_\_\_)؛ حيث يقف المتكلم في المظة الآن في منتصف الخط بينما ماسبقه مضى وما لم يأت فهو مستقبل؛ وهي أزمنة مطلقة بلا مدى.

لكن مثل هذه النظرة إلى الصيغ مع الزمان: إنما تتحدث عن مطلق الزمان في الدلالة فالماضي بالنسبة للمتكلم حدث وقع يخبر عنه المتكلم الآن، والحاضر حدث يوصف وقت كلام المتحدث، والمستقبل حدث سوف يقع بعد كلام المتحدث الآن"، وهذا هو معيار الزمان.

أما من حيث معيار حالة الحدث أو المدى الحدثى ومعيار الجهة؛ فقد تفرق الحديث عنهما تحت مباني الصيغ فيما يسمي بمعاني الصيغ؛ أو يرد الحديث عنهما مع الأدوات الوظيفية؛ تستوي في ذلك الأدوات الحرفية أو الفعلية مثل (لم لم الما لا لن المن المن والفعلية مثل مثل: كان وأخواتها وأفعال الشروع... وهكذا)؛ وقد يؤثر المبني الصيغى في بيان الحالة أو الجهة والزمان؛ إلا أن الجهة والزمان يتأثران أكثر بعوامل السياق ومقتضى الحال.

ولقد عنى النحاة - خاصة الصرفيين - بمعانى الصيغ الصرفية -كما لاحظوا معانيها من خلال سياقات مختلفة الاستخدام-، وما الصيغ إلا الأشكال التى ترشح للدلالات الزمنية مع قرائن أخرى، كذلك عنوا - تحت سيطرة فكرة العامل - عنوا بالأدوات المختصة بالأفعال؛ العامل منها وغير العامل، ولم يغفلوا الحديث عن معاني هذه الأدوات مفردة أو مضامة للصيغ، وإن كانت هناك بعض المآخذ عليهم؛ مثل تعميم الأحكام الجزئية، أو عدم استقصاء حالات المركب....إلخ.

وعنى النحاة ـ كذلك ـ باللواصق التي تلصق بالصيغة فتصبح لها دلالة محددة مثل السين، أو لام الأمر ... السخ، كذلك اللواحق التي تردف الصيغة؛ وقد يكون اللحق إجباريا أي وجوبا، وقد يكون جوازا؛ ويؤدي ذلك إلى معنى في الصيغة، كذلك لم يغفلوا الحديث عن دور المظرف في توجيه الدلالة الزمنية مع الصيغة، كذلك ما للسياق من دور في توجيه الدلالة الزمنية بما يعطيه من قرائن مقالية، وقد لا يكون الدور للسياق بل تأتي قرائن الحال وهي غير مقالية، كذلك لم يغفل النحاة الحديث عن الصيغ المركبة، وتحليل تركيبها ودلالته وأنماطه المختلفة مثل (كان ـ كاد وأخواتهما) بالإضافة إلى أنهم ناقشوا الصيغ المشبهة بالأفعال في العمل والدلالة مثل اسم

# أولاً: صيغة (فعل):

#### ١ - الصيغة البسيطة:

يقصد بالصيغ هذا تلك الأشكال التصريفية للأفعال؛ فإذا اعتمد الماضي على أنه الأصل؛ فإن ذلك يصرف إلى تناول معانى الصيغ فيه من حيث التجرد والزيادة؛ وعلاقة هذه الدلالة بزمان الحدث أو أبعاده الأخرى (١٧)، أو تلك الدلالة التي ترشحها الصيغة البسيطة

<sup>(</sup>۱۷) صبيغة الماضي شكل مرشح - في المقام الأول - للحدث الذي تم واكتمل أثناء فترة محددة في الوقت الماضي للحديث، أو أنه وقع قبل الكلام عنه ولما يزل أثره باقيا، ومع ذلك فإن هذا الشكل يمكن أن يعبر عن الحال أو الاستقبال، كما سيتضح عند معالجة أثر القرائن، وقد تناوله النحاة تحت مسمى (من سنن العربية ٩ ينظر: - ابن فارس، الاربية ١٩ ينظر: - ابن فارس، أن يقسموا الزمن في العربية إلى تام وغير تام فقط، حول ذلك ينظر:

Cantarino (1974) V.1.,2,3-1

قبل دخولها في سياق لغوي؛ وهو قسم عالجه الصرفيون بدقة (١٨) (١٩)، تنقسم صيغ الماضى إلى قسيمن رئيسيين هما:

أ ـ المجرد ب ـ المزيد

أ ـ المجرد

يأتى المجرد في أربع صور:

﴿ فَعَلَ ----- فَعِلَ ----- فَعُلَ }

#### ١ ـ أ ـ فَعَلَ :

يأتى هذا البناء لمعان عدة؛ مثل غلبة المقابل، وإصابة أصل الشئ، أوإنالته، أو عمل به، أو أخذ منه (١٩)

<sup>(</sup>١٨) حول معالجة معانى الصيغ ينظر: سيبويه (١٩٧٧) ٧٨:٥٥/٤.

ومن الملاحظ عن هذا البناء أنه يعبر عن الحدث الذي تم وانتهى قبل وقت الحديث عنه، وإن كان أثره لما يزل قائما؛ وعلى ذلك فإن الصيغة تشير إلى تمام الحدث، أما زمانه . خارج السياق من الناحية الصرفية . فإنه يرتبط بالماضي أو يقف إزاءه أما جهة الحدث فإنها مطلقة غير محددة إن لم تتدخل عوامل أخرى تصرف دلالة الزمان عن ذلك المعنى أو تحدد بعد الحدث من المتكلم كأن يكون بعيدا أو قريبا .... إلىخ؛ وهذه القرائن قد تكون لفظية أو حالية وذلك أمر منوط بالسياق واللفظ.

# - فعل :

و"تكثر فيه العلل: كسقم. والأحزان كحزن، وضدها كفرح وجذل. والألوان والعيوب والحلى: كأدم وهزل وبلج." (٢٠).

ونلاحظ مع هذا المثال ما فيه من الاستقرار النسبي للحدث أو امتداد أثره إلى وقت الكلام أو ما بعد وقت الكلام؛ إلا أن البناء يشير إلى التمام والآنقطاع؛ أما الزمان فإنه يقف بإزاء الماضى.

#### ـ فَعُلَ:

يستخدم بناء (فَعُلَ) مع أفعال الطبائع والخصال التي تتميز بشىء كبير من الاستقرار عن بناء (فَعِلَ)؛ مثل: ظَرُف، وشَرُف، وشَرُف، ولذلك يعلل ابن هشام ت ٢٦١هـ لمجيئ هذا البناء لازما بما فيه من معنى الثبوت (٢١)، لأنه كالوصف القائم على فاعله، وقد انتبه الرضي إلى ما يوحي به البناء من شبه تكرار وقوع للحدث؛ مما جعله يعدد للمبالغة أو المغالبة، فإذا أردنا أن نبالغ في بناء (فَعَلَ)

<sup>(</sup>۲۰) ابن هشام، (۱۹۹۰) ص ۱۰۹

<sup>(</sup>۲۱) نفسه، ص ۱۰۹

الذي يدل على الماضي المطلق والحدث التام بلا مدى فى المثال؛ فإنسا ننقل بناء (فَعَسل) إلى (فَعُلل) ويظهر ذلك فى استخدام المضارع منه (٢٢).

#### ٢ - أ - فعلل:

و هو مثال المجرد الرباعى وألحق به الصرفيون أمثلة (فوعل، فعول، فنعل، فعنل، فعيل، فعلى) (٢٣).

ويغلب أن ياتي مثال ( فعالً ) للدلالة على المعانى الآتية: -

١- الدلالة على المشابهة، مثل: عَلْقَمَ الطعام، أي شابه في طعمه العلقم.

٢-الدلالة على استخدام الآلة: عَرجَنَ، أي استخدم العرجون.

٣- الدلالة على التحول مثل: مصررز، أي صار مصريا.

٤-الدلالة على الاختصار مثل: بَسْمَلَ، أي قال: - بسم الله الرحمن الرحيم.

وحَوْقَلَ، أي قال: - لا حول و لا قوة إلا بالله العلى العظيم. (٢٤).

ومن الملاحظ على هذا المثال أنه يدل من حيث الجهة على المطلق إلا فى حالة المشابهة فإنها لصيقة الحال؛ أما حالة الحدث فإن المثال يدل على التمام، وفي حالة المشابهة فإنه يدل على التمام

<sup>(</sup>۲۲) حول ذلك ينظر: الأستراباذي (۱۹۷٥)، ج١/٧٠

<sup>(</sup>۲۲) من الملاحظ أن الإلحاق بالرباعي يكون بحروف ثلاثه (ون ي) الأول والثاني يحل مرة بعد الفاء أو العين في المثال الصرفي، أما الثالث فإنه يحل بعد الفاء أو العين أوالملام، وهذه أشهر الملحقات بالرباعي

<sup>(</sup>۲۴) ينظر: ابن هشام (۱۹۹۰) ص ۱۱۰ ، الراجحي، (۱۹۹۰)، ص ۲۹

المتصل بالحال أي الماضي المتصل بالحال، لكن تحديد ذلك بحاجة السبى قرائن، كذلك كل ملحقات البناء تشترك في الحالة والجهة نفسيهما.

#### ب- المزيد

#### في الثلاثي:

يأتي مزيد الثلاثي إما بحرف أو اثنين أو ثلاثة لينشكل من مجموع الزيادة اثنتا عشرة صورة؛ في المزيد بحرف يأتي: - (فعًل \_ فاعل \_ افعل)، وفي المزيد بحرفين يأتي: - (تفعل \_ تفاعل \_ انفعل \_ افعل \_ افعل \_ افعل \_ افعل \_ افعل \_ افعل \_ افعال \_ افعول \_ افعول \_ افعول \_ افعول \_ افعول).

ا- ب- فَعَلَ: (٢٥)

يأتي هذا المثال لإفادة ثمانية معاني في الغالب:

١- التعدية للفعل اللازم مثل: - قام الرجل، قومت الرجل.

٢- الإزالة والسلب مثل: - قشرت الفاكهة؛ بمعنى أزلت القشرة، وفي هذين المعنيين يتساوى(فعل) مع (أفعل)

<sup>(</sup>۲۰) يعقد ابن جني (۱۹۸۶) بابسا في الخصائص للمبني والمعنى، ج٢/ ١٥٥ يقول: - "ومن ذلك أنهم جعلوا تكرير العين في المثال دليلا على تكرير الفعل، فقالوا: كسر وقطع وفتّح وغلّق. وذلك أنهم جعلوا الألفاظ دليلمة المعانسي فأقرى اللفظ ينبغي أن يقابل به قوة الفعل."

- ٣- تكثير حدوث الفعل مىل: طوّف الرجل، أي أكثر الطوفان، وقد يكون
   التكثير بالنسبة للفاعل أو المفعول مثل: بركت الأبل، أو غلق الأبواب.
- ٤- وقد يكون للصبرورة والمشابهة مثل: حجر الطين، أي صار كالحجر.
  - ٥- النسبة إلى أصل الفعل مثل: فستقت الرجل، أي نسبته إلى الفسق.
    - ٦- التوجه إلى الناحية مثل: شرقت:أي اتجهت ناحية الشرق.
      - ٧- اختصار الحكاية مثل: أمن؛ أي قال: آمين.
      - ٨ قبول الحدث مثل: شفعت الرجل؛ أي قبلت شفاعته.

"وربما ورد بمعنى أصله، أو بمعنى تفعّل، كولّى وتولّى وفكّر وتفكّر. وربما أغنى عن أصله لعدم وروده كغيّره إذا عابه، وعجّزت المرأة: بلغت السن العلية."(٢٦)

ومن الملاحظ على هذا البناء أنه فى الغالب يأتي لتكرير الحدث من حيث مظهره وهو مرشح لزمن الماضي بغير قرينة؛ ومع ذلك فإنه يمكن ملاحظة بعض الفروق فى المعنى تتوقف على مجال استخدام الصيغة للتعبير عن الحدث وانعكاس ذلك على مظهره مثل:

- ١ مايفيد التعدية والإزالة والتكثير والصيرورة والنسبة كلها تدل على
   تكرير الحدث مع التمام.
  - ٢- مايفيد التوجه والاختصار، وقبول الحدث؛ يدل على التمام بلا تكرير.
  - ٣- ماجاء لمعنى الأصل (فعل) أو بمعنى (تفعل) يدل على التمام بلا تكرير.

<sup>(</sup>٢٦) الحمــلاوي (١٩٧١)، ص ٤٢،٤١. وينظــر كذلــك ســيبويه (١٩٧٧)، ج ٤/٥٥ وما بعدهـا.

#### ٢ ـ ب ـ فاعل :

ويغلب استخدام هذا البناء في المعاني الآتية:

1- المشاركة (٢٧) بمعنى التشارك بين اثنين فأكثر في إحداث الفعل؛ فالفاعل مفعول بالنسبة للمفعول؛ والمفعول فاعل بالنسبة للفاعل ولكن ينسب - في الشكل الظاهري للإعراب - الفعل للبادئ منهما مثل: عاهد محمد عليا؛ فكلاهما قد عاهد الأخر.

ويذهب الحملاوي إلى أن "في هذه الصيغة معنى المغالبة، ويُدَل على غلبة أحدهما، بصيغة فعل من باب نصر مالم يكن واوي الفاء (كوعد) أويائي العين أو اللام، فإنه يدل على الغلبة من باب ضرب كما تقدم. "(٢٨)

٢- الموالاة أو المتابعة؛ بمعنى استمرار الحدث وعدم انقطاعه مثل: واليت الحديث؛ أي استمر منى هذا الحدث.

٣- يأتي للتكثير بمعنى (فعل) مثل: - ضاعفت الشيء، وضعفته.

٤- يأتي بمعنى (فعل) مثل دافع، ودفع، وإن كان فى دافع معنى الاستمرار
 عن دفع، لكنه يتضح فى بعض الأمثلة كهاجر وهجر.

٥- اتصاف المفعول مثل: - عافاه الله؛ أي جعله ذا عافية. (٢٩).

<sup>(</sup>۲۷) الفعل بهذه الصيغة إن كان لازما يتحول إلى متعد.

<sup>(</sup>۲۸) الحملاوي، ص، ۲۱

<sup>(</sup>۲۹) حول هذه المعاني ينظر نزهة الطرف لابن هشام، (۱۹۹۰) ماأثبته المحقق بالهامش، ص ۱۱۱

ومن الملاحظ على هذا المثال:

- ١- إذا دل البناء على الموالاة فإن مظهر الحدث يكون مستمراً؛ أما الزمان والجهة فيحددهما السياق والقرائن.
  - ٢- إذا دل على التكثير فمظهر الحدث يكون للتام المتكرر.
  - ٣- إذا جاء بمعنى (فعل) أو لاتصال المفعول فإن الحدث تام فقط.

#### ٣-ب- أفعيل:

يشتهر هذا المثال في المعاني الأتية:

- ۱- تعدية الفعل اللازم مثل: قام محمد، وأقمت محمداً، وقد يتسخدم في تعدية المتعدي إلى مفعول أو اثنين فيحوله إلى متعد لمفعولين أو ثلاثة.
- ٢- إفادة الدخول في الزمان أو المكان مثل:- (أصبح) أي دخل في وقت الصبح، و(أمصر) أي دخل مصر.
- ٣- ملاقاة الشيء على صفة كانت متوقعة منه قبل ذلك كقولنا (أكرمت عليا)
   أي وجدت فيه صفة الكرم كما كنت أتوقع، وربما تكون الصفة غير متوقعة فيدل البناء على المصادفة مثل: (أجبنته) أي اكتشفت أنه جبان.
- ٤- الدلالة على السلب أو نفي الفعل عن مفعوله مثل قولنا (أشكيت محمدا)
   أي: أزلت شكواه.
- الدلالة على استحقاق الفاعل لمعنى الفعل مثل: أحصد الزرع، أي: نضج واستحق أن يحصد.

- 7 وقد يفيد كثرة وقوع الحدث بالمكان؛ وذلك مثال (أشجر البستان) أي صدار ذا شجر كثير (٣٠) .
- ٧- تعريض المفعول الأصل أو لمعنى الحدث مثل: (أبعت الدار) أي:
   عرضته للبيع من وقت مضى ومازال معروضا له حتى الآن.
- ٨- الدلالة على أن الفاعل صار صاحب الوصف المشتق من الفعل مثل: (أورقت الأشجار) أي: أصبحت الأشجار ذات أوراق ولم تك من قبل.
- ٩- وقد يدل على وصول العدد إلى أصل المثال مثل: (أثلث الرجال) أي:
   صاروا ثلاثة.

# وبناء على ماسبق يمكن ملاحظة الآتي:

أن زمان البناء - بعيدا عن السياق - مرشيح للدلالة عن الماضمى (٣١)، أما جوانب الحدث الأخرى - وهى المعنية في المقام الأول- فإننا نجدها دلالة التمام بفروق

- ١- مادل على التعدية والدخول في الزمان أو المكان؛ فإنه حدث وقع واكتمل
   في الزمان المراد له.
- ٢- مادل على الملاقاة فإن مظهر الحدث فيه الاستمرار؛ أو هو أقرب إلى الوصيف الثبابيت، وذلك يسرشح المثبال للفراغ الزماني إن لم تتدخل القرائن.

<sup>(</sup>٢٠) بهذه الطريقة بمكن أن نشتق من أسماء الأعيان مثل: آسد الحيى، أي: صار ذا أسود كثيرة

<sup>(</sup>٢١) ليست العناية الكبري هنا بزمان المثال وهو بعيد عن السياق؛ لأنه أمر صعب التحديد، ولأنه ينصرف إلى دلالات أخرى مع القرائن، ولكن العناية بحالة الحدث فى المثال الصرفي فقط، اما جهة الحدث من قرب وبعد فتحديدها بحاجة إلى علاقات سياقية وقرائن أخرى

- ٣- مادل على السلب فالحدث فيه تام ومكتمل
- ٤- مادل على الاستحقاق فالحدث فيه للتمام المتصل بالحال، أو يمكن أن
   يعزى إلى الحال التام.
  - ٥- مادل على كثرة الوقوع فإن الحدث فيه تام مكتمل.
- ٦- مادل على التعريض؛ الحدث فيه تام متصل بالحال، أو يمكن عزوه إلى
   الحال التام.
  - ٧- مادل على وصف الفاعل بمشتق الفعل؛ الحدث فيه تام متصل بالحال.
    - ٨- مادل على وصف العدد؛ الحدث تام.

بالإضافة إلى ذلك فإنه لابد من ملاحظة (أفعل) الذي يأتي له مطاوع على (فعل)، يقول المبرد: - "وإن كان الفعل على "أفعل" فبابه أفعلته ففعل. ويكون (فعل) متعديا وغير متعد. وذلك أخرجته فخرج. "(٢٦)، فإذا كان(أفعل) من هذا القبيل فملاحظة مظهر الحدث فيه تكون للاستمرار مع التمام؛ إذ معالجة محاولة الإخراج أو إحداث الفعل استمرت فترة يحاول فيها الفاعل إحداث الحدث حتى تم فحدث المطاوع (فعل) ويجعله الحملاوي ت الفاعل إحداث المعاوع بناء (فعل) نقول: - فطرته فافطر، وعلى هذا يكون الحدث تاما أيضا. (٢٦)

<sup>(</sup>۲۲) المبرد، (د.ت) ج۲/۲۰۱

<sup>(</sup>۲۲) ينظر: الحملاوي، (۱۹۷۱) ص ٤٠

#### ٤ ـب ـ تفعّل:

ويشتهر هذا البناء في المعاني الآتية:

- ١- مطاوعة بناء (فعل) مثل: حطّمته فتحطم.
- ٢- التكلف أو المبالغة في الحدث، مثل: تحكم.
- ٣- اتخاذ الوسيلة مثل: توسد التراب؛ أي اتخذه وسيلة للنوم.
- ٤- تجنب حدوث الفعل مثل: تهجد؛ أي تجنب الهجود والنوم.
- مواصلة العمل بأصل الفعل في تأن مثل: تجرّع الماء؛ أي أخذه جرعة بعد أخرى.
  - ٣- التلبس بأصل الحدث مثل: تقمّص شخصية غيره؛ أي تلبسها.
- ٧- موافقة (استفعل) في المعنى؛ بقصد طلب أصل الفعل مثل: تكبر؛ أي طلب ذلك.
  - ٨- موافقة أصل (فعل) في المعنى مثل: تكلّم.
  - ٩- موافقة أصل (فعل) في المعنى مثل: ولى وتولى. (٤٣)
     ومن الملاحظ على هذا البناء:
- ۱- إذا دل البناء على مطاوعة (فعل) أو التكلف أو مواصلة العمل، فإن الحدث فيه تام متكرر.
- ٢- إذا دل على اتخاذ الوسيلة أو التجنب أو التلبس أو وافق (استفعل)
   أو (فعل) أو (فعل) فإن الحدث فيه تام فقط.

<sup>(</sup>۲۴) ينظر: - ۱ـ سيبويه (۱۹۷۷) ج ۲۰/٤ ۲ـ ابن هشام (۱۹۹۰) ص ۱۱۱ ۳- الحملاوي، (۱۹۷۱) ص ۴۲

## ه\_ب\_ تَفَاعَلَ:

#### ويشتهر في عدة معان:

1- المشاركة بين اثنين فأكثر، فيأتى كلاهما فاعلا فى اللفظ مفعولا فى المعنى أو مفعولا في اللفظ فاعلا فى المعنى مثل: تضاصم الفريقان، أو تخاصم محمد وعلى.

٢- التظاهر؛ بمعنى ادعاء أصل الفعل دون حقيقة الأمر مثل:
 تغافل الرجل؛ أي أظهر التغافل بينما هو ليس كذلك.

٣- التدرج في حدوث الفعل مثل تزايد العدد؛ أي حدثت الزيادة بالتدريج.

٤- مطاوعة (فاعل) مثل: - باعدته فتباعد. (٥٥)

ومن الملاحظ على الحدث مع هذا البناء:

١- إذا دل على المشاركة أو التظاهر أو التدرج فإن الحدث تام متكرر.

٧- إذا دل على المطاوعة فإنه تام فقط.

# ٢ ـب انْفَعَلَ:

و"يأتي لمعنى واحد، وهو المطاوعة، ولهذا لايكون إلا لازما، ولا يكون إلا فى الأفعال العلاجية . ويأتي لمطاوعة الثلاثي كثيرا، كقطعته فانقطع....، ولمطاوعة غيره قليلا، كأطلقته فانظلق، وعدّلته - بالتضعيف - فانعدل...."(٢٦)

<sup>(</sup>۲۵) حول هذه المعانى ينظر: ١- سيبويه، (١٩٧٧) ج ٢٩/٤

٢-- ابن هشام (١٩٩٠) ١١٢، ٣- الحملاوي (١٩٧١)، ص٤٤

٤- الراجعي (١٩٩٠)،ص٣٨

<sup>(</sup>٢٦) الحملاوي (١٩٧١)، ص ٤٢. وينظر: - ابن هشام (١٩٩٠)، ص ١١٢، وسيبويه (١٩٧٠)، ج٤ / ٦٥

ومن الملاحظ على هذا البناء:

أنه سواء أتى لمطاوعة (فعل) أو (أفعل) أو فعل) فإنه يدل على التمام

#### ٧ ــ ب افتعل:

يشتهر هذا البناء في معان متعددة منها:

- 1 الاتخاذ؛ أي يأخذ الفاعل مفعولا من جنس الفعل مثل : اختدم؛ أي اتخذ خادما.
- ٢- الاجتهاد؛ أي الجد في طلب أصل الفعل مثل: اكتسب؛ أي جد
   في طلب الكسب.
- ٣- التشارك؛ أي يتساوى مع بناء (فاعل) والفارق بينهما يكون فى المتركيب،
   حيث (افتعل) يأتى فى اللازم؛ بينما (فاعل) يأتي في الملازم؛ والمتعدي مثل: اختصم الفريقان.
- ٤- الإظهار؛ أي بيان الصفة من الفاعل بأصل الفعل مثل: اعتذر،
   أي اظهر الاعتذار.
- المبالغة في أصل الحدث، ويتساوى مع (فعل) مثل: اقتدر؛ بمعنى بالغ
   في القدرة.
  - ٦- مطاوعة الثلاثي في الغالب مثل:- عدلته فاعتدل.
  - ٧ مطاوعة المزيد في (فعل) مثل: قرّبته فاقترب.
  - ٨- مطاوعة المزيد في (أفعل) مثل:- أنصفته فانتصف.
  - 9- يأتي بمعنى الأصل في (فعل) مثل:- ارتجل الخطبة. (٢٧)

<sup>(</sup>۲۷) ابن هشام (۱۹۹۰)،ص۲۳

ومن الملاحظ على هذا البناء:

1- إذا دل البناء على الاتخاذ أو المطاوعة أو معنى الأصل فالحدث فيه للتمام.

٢ إذا دل على الاجتهاد أو النشارك أو الإظهار أو المبالغة فإن الحدث فيه
 تام متكرر

## ٨ ــب ـ افْعَل:

يغلب استعمال هذا البناء في الدلالة على الألوان أو العيوب؛ مثال: - احمر ، وابيض .... إلخ.

لذلك فإن البناء يدل على التام الدائم؛ ويرشح الحدث للفراغ الزمانى بغير قرائن.

#### ٩ ــب - استفعل:

ويكثر استخدام هذا البناء في المعاني الآتية:

1- طلب حدوث أصل الفعل مثل: - استغفر الله؛ أي طلب منه الغفران، وقد يكون الطلب مجازا "كاستخرجت الذهب من المعدن، سميت الممارسة في إخراجه، والاجتهاد في الحصول عليه طلبا، حيث لايمكن الطلب الحقيقي "(٢٨)

٢ -- الصيرورة والتحول مثل: - استحجر الطين أي صار كالحجر.

٣- اعتقاد الصفة مثل: استصوبت الرأي؛ أي اعتقدت أنه صواب.

<sup>(</sup>۲۸) الحملاوي (۱۹۷۱)،ص ٤٤

- ٤- اختصار الحكاية مثل: استرجع؛ أي قال: (إنا لله وإنا إليه راجعون.).
  - ٥- القوة أو المبالغة في الحدث مثل: استكبر أي قوي تكبره.
- ٦- مصادفة الصفة في المفعول مثل: استكرمت الرجل أي صادفته كريما.
  - ٧- يأتي بمعنى (أفعل) مثل: أجاب واستجاب.
    - ٨- مطاوعة (أفعل) مثل: أقمتة فاستقام.

ومن الملاحظ على البناء:

- ١- مادل على طلب حدوث الأصل فإنه تام.
- ٢ مادل على الصيرورة أو الاعتقاد أو الاحتصار أو معنى (أفعل)
   أومطاوعة (أفعل) فالحدث فيه تام.
  - ٣- مايدل على القوة أو المصادفة تام مستمر.

#### ١٠ -ب- افْعَالَ:

ويأتي هذا البناء للدلالة على الألوان (٣٩)، فحالته للتام المؤكد، بينما هو أقرب للفراغ الزماني إلا بقرائن.

## ١١ -ب - افْعَوعَلَ:

يأتي هذا البناء للمعانى الأتية:

- ١ المبالغة في الحدث مثل: اخشوشن الثوب.
- ٢- الصيرورة والتحول مثل: احقوقف؛ أي صار مشابها للحقف.
  - ٣- بمعنى (استفعل) مثل: احلوليته؛ بمعنى استحليته.

<sup>(</sup>۲۹) ینظر، ابن هشام (۱۹۹۰)، ص ۱۱۳

ومن الملاحظ على الحدث في هذا البناء:

١- إذا دل البناء على المبالغة فالحدث تام مؤكد.

٢-إذا دل على الصيرورة أو معنى (استفعل) فالحدث تام فقط.

#### ١٢ ـب - الْمُعُولَ:

وهذا البناء لايدل إلا على المبالغة في أصل الحدث فحالته تام مؤكد، يقول الحملاوي.

"ثم إن باقي الصيغ تدل على قوة المعني، زيادة على أصله، فمثلا اعشوشب المكان يدل على زيادة عشبه أكثر من عَشَبَ، واخشوشن يدل على قوة الخشونة أكثر من خَشُنَ، واحْمَارٌ يدل على قوة اللون، أكثر من حَمُر واحْمَر، وهكذا."(٤٠)

# جـ المزيد الرباعى (تَفَعْلَلَ -- افْعَنْلَلَ --- افْعَلْلَ)

ويدل البناء الأول والثاني على المطاوعة مثل: - دحرجته فتدحرج، حرجمت الإبل فاحرنجمت، والدلالة هنا على التمام، بينما المثال الثالث يدل على المبالغة مثل: - اطمأن، وهو يدل على التام المؤكد.

ومع ذلك فإن معاني هذه الصيغ "إنما هي معان نسبية اجتهادية توصل إليها الصرفيون نتيجة الاستعمال الغالب غير أنها ليست قياسية لا تتخلف، بل إن بعضها يتداخل مع بعضها الآخر."(١١)

<sup>(</sup>۱۹۷۱)، ص٥٥ الحملاوي(١٩٧١)، ص٥٥

<sup>(&</sup>lt;sup>(1)</sup> الراجحي(١٩٩٠)،ص٤٢

لكن التأكيد هنا على الشائع لمعاني الصيغ من أجل أن يكون معتمدا لتوضيح موقف النحاة والصرفين من الدلالة الزمنية كما لاحظوها في الاستخدام في مستوى فصحى التراث. (٤٢).

ويصور الجدول الآتي" فعل" الصيغة البسيطة وعلاقتها بأبعاد الحدث في الرؤية التراثية:

| حالة | زمان | جهة | مضمون | مظهر        | طبيعة | الصيغة |
|------|------|-----|-------|-------------|-------|--------|
| مثبت |      |     |       | مستقر       | تام   | فَعِلَ |
| مثبت |      |     |       | مستقر       | تام   | فعٰل   |
| مثبت |      |     |       | متكرر       | تام   | فعلل   |
| مثبت |      |     |       | متكرر       | تام   | فعّل   |
| مثبت |      |     |       | مستمر (٤٣)  | تام   | فاعل   |
| مثبت |      |     |       |             | تام   | أفعل   |
| مثبت |      |     |       | متكرر (الم) | تام   | تفعّل  |
| مثبث |      |     |       | متدرج       | تام   | تفاعل  |
| مثبت |      |     |       |             | تام   | انفعل  |
| مثبت |      |     |       | متكرر (٥١)  | تام   | افتعل  |

<sup>(&</sup>lt;sup>٢٢)</sup> في الأنجليزية لوحظ مع الأزمنة البسيطة أن التركيز معها يكون على الوقت فقط (P.267 في الأنجليزية P.267) ينظر حول ذلك موسوعة اللغة الإنجليزية P.267، وهي ملاحظة صرفية للسياق دخل كبير فيها.

<sup>(47)</sup> هذا المظهر ليس في كل الأحوال ولكن عند الدلالة على الموالاة والمتابعة.

<sup>(&</sup>lt;sup>31)</sup> وقد يدل على الاستمرار إذا دل على مواصلة أصل الحدث وقد لا يدل على مظهر مطلقا.

<sup>(</sup>٤٥) إذا جاء بمعنى "فعّل".

| مؤكد |  | مستقر                 | تام | افعلّ  |
|------|--|-----------------------|-----|--------|
| مثبت |  | مستمر (۲۱)            | تام | استفعل |
| مؤكد |  | مستمر                 | تام | افعال  |
| مؤكد |  | متكرر <sup>(٧٤)</sup> | تام | افعوعل |
| مؤكد |  | متكرر                 | تام | افعول  |
| مؤكد |  |                       | تام | تفعلل  |
| مؤكد |  |                       | تام | افعنلل |
| مۇكد |  | متكرر                 | تام | افعلل  |

ومن الملاحظ أن الثابت في وجهة نظر النحاة إنما هو طبيعة الحدث؛ أما باقي الأبعاد فهي متغيرة، بالإضافة إلى أنهم لاحظوا المظهر في بعض الصيغ ولم يلاحظوه في البعض الآخر؛ على الرغم من أنه يمكن للمظهر أن يتغير في سياقات مختلفة عند استخدام الصيغ مكان بعضها، أما الزمان والجهة فلا علاقة لهما بالصيغة الصرفية، ويمكن ترتيب ذلك كالأتي:

١ - صيغة "فعل" البسيطة دائما ترتبط بجانب التمام للحدث وليس لها زمان محدد.

٢- ارتباط البناء بالمظهر يختلف من بناء إلى آخر، ويتأثر بسياق الاستخدام
 حيث تتبادل الصيغ معاني بعضها داخل السياق، إلا أن المظاهر التي

<sup>(</sup>٤٦) عند الدلالة على المصادفة.

<sup>(</sup>٤٧) في حالة الدلالة على المبالغة.

لاحظها الصرفيون تشمل/ مستقر أو دائم أو ثابت - مستمر - متكرر ومتدرج أو متوال - نادر/لكن لم تلق المصطلحات تقعيدا.

ترتبط الصيغة البسيطة ل. "فعل" بحالة الحدث/ المؤكد أو المحقق/ وذلك في حالة الإثبات حسب البناء الصرفي للصيغة.

٤ - ليس هناك تعلق بين الصبيغة البسيطة ومضمون الحدث أوزمانــه
 نهته؛ فتلك أمور مناطها السياق اللغوي أو غير اللغوي.

## ـ الصيغة الضميمية مع (فعل): (١٠١)

إذا كان الصرافيون قد عنوا ببيان دلالة الصيغ الصرفية واستخداماتها؛ ن النحاة وعلماء الدلالة قد وضحوا دور الكلمات الوظيفية التي يمكن أن نمام الصيغة؛ غير أنها لم تكن هدفا لحصر أشكال الزمن العربى؛ إلا أنها وزعة على أبواب الإعراب حسب الوظيفة، وقد حصرت السوابق يمكن أن تضام صيغة (فعل) كالأتى:

<sup>(^^1)</sup> هذاك بعض الصيغ تقبل ضمائم معينة وترفض أخرى مثل (فعل) تقبل (قد \_ لقد \_ ربما \_ ما \_ أن \_ ألا \_ هلا \_ و .... إلخ) بينماترفض (لام التعليل \_ لم \_ لن \_ لما \_ سوف \_ س ... إلخ) ومن الجدير بالذكر أن هناك ضمائم فعلية للربط وتوسيع الجملة البسيطة مثل (كى \_ لكي \_ لام التعليل .... إلخ) وهذه الروابط لا تبدأ بها جملة صحيحة نحوية بينما تكون في أشباه الجمل التابعة

وقد لاحظ النحاة دلالة الضمائم مع (فعل)؛ وإن جاء الحديث متفرقا على الأبواب؛ إذ حيث يرد ذكر الأداة، يرد الحديث عن خصائصها، ولربما لانجد دراسة قديمة رتبت الأدوات هجائيا بعناية إلا ما كان من أمر ابن هشام المصري ت ٢٦١هـ، في القرن الثامن الهجري، وذلك في كتابه (معنى اللبيب)(٤٩) وإن كان كثير من النحاة قد اهتموا بهذه الكلمات (الضمائم) في مؤلفاتهم إما بطريقة متفرقة على الأبواب النحوية مثل صنيع سيبويه في الكتاب، والفراء في معاني القرآن، والمبرد في المقتضب، والزجاجي في الجمل، والثعالبي في فقة اللغة وسر العربية، وابن يعيش في شرح المفصل .... إلخ.

وإما أنهم أفردوا لها كتبا مستقلة تتناول التراكيب ومعانيها الدلالية المختلفة مثل: الزجاجي ت ٤٠٥هـ في كتابه حروف المعاني، والرماني ت ٤٨٥هـ، في كتابه معاني الحروف، والهروي ت ٥٠٥هـ، في كتابه الأزهية في علم الحروف، والمالقي ت ٢٠٧هـ، في كتابه وصف المباني في شرح حروف المعاني، والمرادي ت في كتابه وصف المباني في شرح حروف المعاني، والمرادي ت وعميل الحديث عن هذه الدراسات؛ فقد عني بالأمر باحثون تفصيل الحديث عن هذه الدراسات؛ فقد عني بالأمر باحثون محدثون (١٥)، لكن العناية بالعرض المختصر الذي يخدم البحث فقط لوجهة نظر الدارسين في خصائص هذه الضمائم.

<sup>(</sup>٤٩) حول هذا الموضوع ينظر: الشاذلي، (١٩٨٩م)، ط١

<sup>(</sup>٥٠) حول منهج هذه الدراسات ينظر: المرجع السابق ، ص ٧، ومابعدها.

<sup>(</sup>٥١) مثل دراسة "عبدالله بو خلخال" عن "التعبير عن الزمن عند النحاة العرب" لكنه وقف عند القرن الرابع الهجري، ودراسة الشاذلي" الأدوات النحوية وتعدد معانيها الوظيفية دراسة تحليلية تطبيقية"

### ١-٢- ألاً+ فعل----- ألاً+ فعل:

"ألاً، ألاً" من حروف التحضيض والتوبيخ والعرض (<sup>(10)</sup> وهي تضمام الماضي والمستقبل، ويذهب (حسن) إلى أنها إذا دخلت على الماضي اي صيغة فعل - خلصت زمنه للاستقبال بشرط أن تكون لمعنى التحضيض أو العرض (<sup>(10)</sup> لذلك يمكن أن تكون. هذه الضميمة المعادلة الأتية:-

ألا + فعل \_\_\_\_ (في التحضيض) = المستقبل ألا + فعل \_\_\_\_ (في العرض) = المستقبل ألا + فعل \_\_\_\_ (في التوبيخ)= الماضي

وعليه فإن المركب صالح للدلالة على أي زمان في إطار القرائن.

## ٣-٤-رب + اسم + فعل \_\_\_\_\_ربما + فعل :

تضام (رب) صيغة (فعل) بشرط الفصل بالاسم إذا كانت بغير (ما) فتكون (رب + الاسم + فعل) ولا تأتي مع الحال أو الاستقبال، وتضام الماضي مباشرة والمضارع إذا وليتها (ما) فتكون (ربما + فعل + الاسم) يقول الزمخشري: -، ومنها أن فعلها يجب أن يكون ماضيا تقول: - "رب رجل كريم لقيته" ولا يجوز سالقي أو لألقين، وتكف بما فتدخل حينئذ على الاسم والفعل كقولك ربما قام زيد، وربما زيد في الدار...، (عم) ويرى ابن فارس ت ٣٩٥هـ أنها مناقضة ل "كم" التي للتكثير فيكون معنى "رب"

<sup>(&</sup>lt;sup>۲۰)</sup> ینظر: الهروي، ۱۹۸۲)،ط۲ص۱۹٦ ۲- الزمخشري (۱۹۸۱)، ص ۱۰۳ هارون ، (۱۹۷۹م)، ص ۲۱

<sup>(</sup>۵۲) ينظر: حسن، (۱۹۷۱)،ج٤/ ١٥،٥١٤.

<sup>(</sup>٥٤) الزمخشري، (د.ت) ، ط٢، ص ٢٨٦

التقايل، ويذهب من عرضه للأمثلة أنها تكون التذكر وتضام (قد فعل) مفصولة بالاسم حيث أورد الشاهد:

"رب ركب قد أناخوا حولنا يشربون الخمر بالماء الزلال"(٥٥)

وكذلك يمكن أن تضام التاء مع (رب) فتصبح (ربت) ويفصلها عن الفعل الاسم (٢٥) وعلى هذا تكون الصور الورادة كالأتى :-

رب + اسم + فعل (التقايل) = الماضي النادر رب + اسم + قد + فعل (للتذكر) = الماضي المحقق رب + اسم + فعل (للتقليل) = الماضي النادر ربما + فعل \_\_\_\_\_ الماضي النادر

لكن مع ملاحظة أن السياق ومقتضى الحال لهما دور كبير في تحديد المعنى، وسوف نعرض لأراء النحاة في هذا الصدد.

#### ٥ - طالما + فعل:

الأصل في التركيب هو (طال+ما) وكلمة (طال) فعل قائم بذاته دال على حدث مفيد ببنيته استمرار الحدوث مدة في الماضى، فإن جاء على هذه الصيغة تطلب فاعلا واكتملت جملته كقولنا (طال انتطارنا للخبر).

لكن الصيغة قد تأتي معها (ما) وفي هذه الحالة يعدها بعض النحاة كافة لها عن الاختصاص والعمل وبها تضام الفعل بعدها على أنها أصبحت ضميمة معنى، يقول ابن جني ت ٣٩٢هـ: -(و) قد نراه إذا كف ب (ما) زال عنه عمله؛ وذلك كقولهم: قلّما يقوم زيد، ف(ما)

<sup>(</sup>۵۰) ابن فارس ، (۱۹۷۷)، ص ۲۲۸

<sup>(</sup>٥٦) الأنباري، (١٩٦١) ط: ١٠٧/١

دخلت على (قلما) كافة لها عن عملها، ومثله كنثر ما، وطالما، فكما دخلت (ما) على الفعل نفسه فكفته عن عمله وهيأته لغير ماكان قبلها منقاضيا له..." (٥٠)

لذلك فإنها - أعني (طالما) - إذا ضامت (ما) يمكن أن تحقق لنا المعادلة الأتية طالما + فعل= ماض + الحدث التام المتكرر.

ويكون هذا الشكل محققا مع (كثرما)، (قلما) وإن أفادت الأخيرة الندرة والتقليل المضاف من معنى الفعل.

#### ٢ - قد + فعل:

تعد (قد) من ضمائم (فعل) و (يفعل)، وهي من الضمائم التي لها تناثير بالغ في تحديد جهة الحدث، يقول الهروي ت ٥٠٥هـ: - "تكون جوابا لتوقع فعل، كقوم يتوقعون جلوس القاضي فيقول القائل: "قد جلس" أو (يتوقعون) قيامه فيقول: "قد قام" أي قد كان ما كنت تتوقعه. "(٥٠)

ويفصل ابن هشام ت ٧٦١ه خاصية هذه الضميمة بقوله: - "والثالث أن يكون حرف تحقيق فتدخل على الماضي نحو " قد أفلح من زكاها" وعلى المضارع نحو" قد يعلم ما أنتم فيه"، الرابع أن يكون حرف توقع فتدخل عليهما أيضا تقول: قد يخرج زيد فيدل على أن الخروج منتظر متوقع وزعم بعضهم أنها لا تكون للتوقع مع الماضي لأن التوقع انتظار الوقوع والماضي قد وقع، وقال الذين أثبتوا معنى التوقع مع الماضي إنها تدل على أنه كان منتظرا تقول: قد ركب الأمير لقوم ينتظرون هذا الخبر ويتوقعون الفعل.

<sup>(</sup>۵۲) ابن جني، (۱۹۸٤) ط۳،ج۱/۱۲۸

<sup>(</sup>٥٠) الهروي، (١٩٨٢)، ص ٢١١، وينظر: ابن فارس (١٩٧٧)، ص ٢٤٠

الخامس تقريب الماضي من الحال ولهذا يلزم قد مع الماضي الواقع حالا إما ظاهرة نحو "وقد فصل لكم ما حرم عليكم" أو مقدرة نحو "هذه بضاعتنا ردت إلينا"، وقال ابن عصفور: إذا أجبت بماض مثبت القسم متصرف فإن كان قريبا من الحال جئت باللام وقد نحو: بالله لقد قام زيد، وإن كان بعيدا جئت باللام فقط ... "(٥٩)

ويلخصها المرادي ت ٧٤٩هـ بقوله: - "والحاصل أنها تفيد مع الماضي أحد ثلاثة معان: - التوقع، والتقريب، والتحقيق.....، (٦٠)

وعلى هذا نستطيع أن نصور لهذه الضميمة (قد) الشكل الأتى:-

قد + فعل \_\_\_ (في التوقع) = الماضي المتوقع أو الحال التام.

قد + فعل \_\_\_ = الماضى القريب من الحال.

قد + فعل \_\_\_ (التحقيق) = الماضى المحقق.

# ٧- كَثُرما+ فعل:

تتركب هذه الأداة من الفعل(كَثُر) ملحقة به الأداة (ما) الكافة لعمل الفعل، وفي هذه الحالة تحوله عن اختصاصه بالجملة الاسمية إلى ضميمة تغيد الحالة مع الجملة الفعلية(١١) ولذلك يمكن أن تكون المعادلة الأتية:-

كثرما + فعل \_\_\_\_\_ = ماض تام متكرر.

#### ٨ ـ لا + فعل:

وتأتي (لا) مع (فعل) فتعين الجهة معها، وهي صالحة للدخول على (فعل، ويفعل)؛ يقول ابن فارس ت ٣٩٥هـ: -" وتكون بمعنى (لم) إذا دخلت

<sup>(</sup>۱۹۸۱)، ط۱،ص۱۲۱. این هشام (۱۹۸۱)، ط۱،ص

<sup>(</sup>۲۰) المرادي (۱۹۸۳)، ط۲،ص۲۰۹.

<sup>(</sup>۱۱) حول هذه اللاحقة ينظر ما قاله ابن جني في الخصائص (۱۹۸٤)، ط۱۹۸۲، ۱۹۸۲، وابن عصفور (د.ت) ص ۲۹۰

على ماض كقوله جل شاؤه: - (فلا صدق ولا صلّى ) أي لم يصدق ولم يصد والم يصد والم يصد وقال الشاعر:

وأي خميس لا أفانا نهابه وأسيافنا يقطرن من لحمه دما المراثة)

لذلك فالمعنى هنا ( $Y = I_0$ ) للماضي البعيد، وقد نبص ابن هشام في المغني على أنها ( $Y + I_0$ ) إذا كانت للدعاء فهي لنفي المستقبل ( $Y + I_0$ ) وعليه يمكن تصور الأشكال الدلالية الأتية التي تشكله ( $Y + I_0$ ) مع ( $Y + I_0$ ) المغنى على المعالى الدلالية الأتية التي تشكله ( $Y + I_0$ ) مع ( $Y + I_0$ )

لا+ فعل \_\_\_\_ = لم + يفعل \_\_\_\_ = الماضي التام البعيد.

لا + فعل + ولا + فعل = لم يفعل + ولم يفعل = الماضمي التام البعيد.

(32) = (63) = (63) = (12) = (12) = (13) = (13) = (13) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) = (14) =

#### ٩- لقد + فعل :-

تضام اللام (قد) فتصبح الضميمة شكلا جديدا هو (لقد) وذلك لإفادة الجهة أو الحالة مع الفعل، لكنها لا تدخل إلا على الماضي، يقول المرادي: "وقال ابن عصفور: إن كان الفعل من زمان الحال أدخلت عليه السلام وقد"، (لأن "قد" تقربه من الحال) وإن كان بعيدا منه أتبت باللام وحدها ومنه قوله "اناموا" .... "(10)

<sup>(</sup>۲۲) لبن فارس، (۱۹۷۷)، ص ۲۵۷، وینظر :ـ المهروي، (۱۹۸۲)،ص ۱۵۷

المرادي (١٩٨٣)،ط٢،ص٢٩٧

الزمخشري (١٩٨١) عطا، ص ١٠٢

الزمخشري (د.ت)،ط۲، ص ۳۰٦

<sup>(</sup>۱۲) ابن هشام، (د.ت) ،ص ۲۲۰

<sup>(&</sup>lt;sup>47)</sup> على الرغم من أن مصطلحات القريب والبعيد خاصة بالبحث؛ إلا أن ذلك ما يفهم أيضا من كلام النحاة.

<sup>(</sup>٦٥) المرادي، (١٩٨٣)، ص ١٣٥، ٢٥٦، ٢٥٦ وينظر ابن هشام، (١٩٨١)، ط١٠مس ١٢١

وعلى رأي الباحث يحتمل أن يكون الشكل:

لقد + فعل \_\_\_\_ (مع الماضي) = الماضي التام البعيد.

ومايؤكد ذلك أن اللام إذا لحقت (قد) فإنها تحولها إلى ضميمة أخرى؛ هي (لقد) وهذه الصيغة الجديدة لا تضام (يفعل) الدالة على الحال؛ بينما يمكن أن تضام (قد) صيغة (يفعل) لمعان ستذكر.

#### ٠١- ما + فعل:

تضام (ما) صيغة (فعل) فتنفي الماضي المقرب من الحال، يقول الزمخشري ت ٥٣٨هـ: - "فما لنفي الحال ...... ولنفي الماضي المقرب من الحال في قولك ما فعل قال سيبوية أما ما فهي نفي لقول القائل هو يفعل إذا كان في فعل الحال وإذا قال لقد فعل فإن نفيه ما فعل فكأنه قيل والله مافعل. "(٢٦)، وقد تضام (إن) النافية لتوكيد النفي "في نحو قولك ما إن رأيت زيدا الأصل ما رأيت زيدا، ودخول إن" صلة أكدت معنى النفي ... وعند الفراء أنهما حرفا نفي ترادفا كترادف حرفي التوكيد في "إن زيدا لقائم" وقد يقال "انظرني ما إن جلس القاضى "أي ماجلس بمعنى مدة جلوسة. "(٢٧)

"وتزاد" من "عند سيبويه في النفي خاصة لتأكيده وعمومه وذلك نحو قوله تعالى (ما جاءنا من بشير ولا نذير)...."(١٨١)

<sup>(</sup>۱۱) الزمخشري، (د.ت)، ط۲،ص۳۰٦

<sup>(</sup>۲۱ نفسه (د.ت) ط۲ ،ص ۲۱۲

<sup>(&</sup>lt;sup>۱۸)</sup> المرجع نفسه (د.ت) ط۲، ص ۳۱۳، وينظر كتاب الأزهية في علم الحروف للهروي (۱۹۸۲)، ص ۹۲

ويذهب في الأنموذج. أي الزسخشري - إلى أن "ما" لنفي الحال والماضي القريب منهما نحو ما يفعل الآن وما فعل و(إن) نظيرتها في نفي الحال." (19)

غير أن ابن فارس - مع عده لها أنها للنفي - يجعلها مساوية ل"لم"، إذ يقول في شرح شاهد الشماخ:

"أَعَدُو َ الْقَمِصِتَى قَبِل عَيْرِ وماجرى ولم تدر ما خُبْري ، ولم أدر ما لها"

وما جرى، أي: لم يجر إليها. "(٧٠)

وعلى ذلك يمكن حصر الصور الآتية لمعانى هذه الضميمة:-

ما + فعل\_\_\_\_ = الماضى التام القريب من الحال

ما + فعل = إن + فعل = الماضى التام القريب من الحال

ما + إن + فعل = الماضى التام القريب من الحال

ما + فعل = من + اسم = الماضي التام القريب من الحال المؤكد

ما + إن + فعل = إلى حين الفعل (وهذا دليل مستقبل تام افتر اضي بفعل الحدث السابق)

ما + فعل = مصدرية غير ظرفية (وهي للنفي)

ما + فعل = مصدرية ظرفية = مادمت (وهي الستمرار حدث قبلها)(1)

<sup>(</sup>۲۹) الزمخشري، (۱۹۸۱) ط۱، ص ۱۰۲

<sup>(</sup>۲۰) این فارس ، (۱۹۷۷)، ص ۲۷۱، ص ۲۷۲

<sup>(</sup>۲۱) ابن هشام ، )۱۹۸۱) ط۱، ص ۱۲۳

#### ١١- لو+ فعل:

تتعدد معاني (لو) ولا يمكن أن يحكمها غير السياق، وقرائن الحال<sup>(٢٠)</sup>، لكن ما يعنينا منها الآن هو (لو) التي تضام الماضي في غير الشرط، أو تلك التي لا تحتاج إلى جواب، وهي من أدوات الوصل، ويكثر أن يأتي قبلها الفعل "ود" وقد لا يرد، وذلك قليل الاستعمال، وتأتي مساوية للنقي ب "إن" يقول ابن فارس:

"وكان الفراء يقول: "لو" يقوم مقام "إن" ، قال جل ذكره: (ولمو كره الكافرون) بمعنى "إن"

ولو لا أنها بمعنى "إن" لاقتضت جوابا؛ لأن "لو" لابد لها من جواب ظاهر أو مضمر...، (٢٣)

وعلى ذلك تكون صورها:

لو + فعل = إن فعل = الماضي التام المنفي

ود + لو + فعل = الماضي التام الخيالي.

#### ١٢-١٣٠-، ١٤- لولا، لوما ، هلا + فعل:

تشترك هذه الضمائم في أنها تدل على التحضيض، أو التوبيخ وتدخل على الماضي والمستقبل  $(^{(Y^1)})$  يقول الزمخشري ت 0

<sup>(</sup>۷۲) حول استعمالات (لو) ينظر:

١- الزمخشري (١٩٨١) ط١، ص ١٠٤

۱- أبن هشام، (۱۹۸۱) ط۱، ص ۱۱۹

۲- ابن هشام (د.ت) ج ۱/۲۲

٣- حسن، (١٩٧١)، ج١/ ١١٤

٤- حسن (١٩٧١) ج ٢/٢٠٥

٥- الشاذلي، (١٩٨٩م)،ط١/ص ١١٨:١١٢

<sup>(</sup>۲۲) ابن فارس، (۱۹۷۷)، ص ۲۵۲، وینظر ابن هشام، (۱۹۸۱) ط۱،ص۱۱۷:ص۱۱۸

<sup>(</sup>۷۱) ينظر الزمخشري، (۱۹۸۱) ط ۱،س۱۰۳

التخصيض: -"وهي لولا ولوما وهلا وألا" نقول: - لولا فعلت كذا ولوماضربت زيدا وهلا مررت به وألا قمت تريد استبطاءه وحثه على الفعل ولا تدخل إلا على فعل ماض أو مستقبل قال الله تعالي (لولا أخرتني إلى أجل قريب) وقال الله تعالى (لوما تأتنا بالملائكة) وقال تعالى (فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها) دخل "لولا" على ترجعونها وإن وقع بعدها اسم منصوب أو مرفوع كان بإضمار رافع أو ناصب كقولك لمن ضرب قوما لولا زيدا أي لولا ضربته قال سيبويه وتقول لولا خيرا من ذلك وهلا خير امن ذلك أي هلا تفعل خيرا من ذلك، قال ويجوز رفعه على معنى هلا كان منك خير من ذلك خير من ذلك....."(٥٠)

ويزيد الهروي أنها تساوي"لم" في النفي إذ يقول: - "(الرابع) تكون لو لا جحدا بمعني"لم" كقوله عز وجل: (فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس) معناه: لم تكن قرية آمنت عند نزول العذاب فنفعها إيمانها إلا قوم يونس..."(٢٠)

ويستعرض ابن هشام ت ٧٦١ه خصائص "لولا" فهي "تارة حرف تحضيض وعرض أي طلب بإزعاج أو برفق فيختص بالمضارع أو بما في تأويله نحو لولا تستغفرون الله" ولولا اخرتني إلى أجل قريب" ، وتارة حرف توبيخ فيختص بالماضي نحو "فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة" وقيل تكون للاستفهام نحو "لولا أخرتني إلى أجل قريب" و"لو لاأنزل إليه ملك" قال الهروي والظاهر أنها في الأول للعرض وفي الثاني للتحضيض وزاد معنى آخر وهو أن تكون نافية بمنزلة "لم" وجعل منه "فلولا كانت قريسة آمنت" أي لم تكن قريمة آمنت والظاهر أن المراد فهلا وهو قول الأخفش

<sup>(&</sup>lt;sup>۲۵)</sup> الزمخسري،(د.ن) ط ۲، ص ۳۱۵، وينظر: - حسن (۱۹۷۱). ج ۱۲/۶، ابن فارس(۱۹۷۷)، ص ۲۵۲

<sup>(</sup>۲۲) الهروي، (۱۹۸۲)، ص ۱۲۹.

والكسائي والفراء ويؤيده قراءة أبى "فهلا"، فيلزم من ذلك معنى النفي الذي ذكره الهروي لأن اقتران التوبيخ بالفعل الماضي يشعر بانتفاء وقوعه. (٧٧) وعلى هذا تكون الصور الورادة لهذه الضمائم كالأتي:

لولا + فعل \_\_\_\_ (تحضيض وعرض) = المستقبل التام القريب العرضى لولا + فعل \_\_\_\_ (توبيخ) = الماضي التام التوبيخي لولا + فعل \_\_\_ (توبيخ) = لم يفعل = الماضي التام التوبيخي لولا + فعل \_\_\_ (توبيخ) = هلا+ فعل = الماضي التام التوبيخي لولا + فعل \_\_\_ (تحضيض وعرض) = المستقبل التام العرضى لولا + فعل \_\_\_ (توبيخ) = الماضي التام التوبيخي

هلا+ فعل \_\_\_\_ (تحضيض وعرض) = المستقبل التام العرضي هلا+ فعل \_\_\_\_ (توبيخ) = المستقبل التام التوبيخي

ومن الجدير بالذكر أنه لا يمكن تحديد الزمان إلا مع قرائن السياق أو القرائن الحالية التي تحدد ما يكون للتوبيخ أو ما يكون للعرض والتحضيض.

# ٥١-،١٦ إن + فعل \_\_\_\_ ، قلما + فعل:

سبق الحديث عنهما فالأولى "إن" وهي مرادفة ل "لو" في النفي، وتأتي ضميمة توكيد النفي مع "ما"(٧٨)، لتكون "ما إن فعل".

<sup>(</sup>۲۷) ابن هشام، (۱۹۸۱)، ط ۱، ص ۱۱۷: ص ۱۱۸، وينظر ابن يعيش، (د.ت) ص ۲۱٦. وينظر النمط الخاص ب"ما + فعل" الرسالة، ص ،

أما "قلما" وهي ضميمة مكونة من الفعل "قلّ" بمعنى الندرة مع اللحقة "ما" الكافة له عن العمل والاختصاص والتي تحوله إلى ضميمة للفعل الماضي فتفيد معه التقليل<sup>(٢٩)</sup> قلما + فعل \_\_= الماضي المتام النادر.

لقد عرضنا لآراء النحاة في السوابق التي تضام صيغة (فعل) إلا أننا قد أخرنا اللواصق لأنها لاتتمثل إلا في اللام (لَفَعَلَ)، ولا تأتي هذه الصورة مع الصيغة المفردة أو بالأحرى مع التركيب الذي يحمل صيغة مفردة بل يأتي في إطار الشرط أو المركبات الزمنية، كذلك لم نتحدث عن اللواحق مع صيغة (فعل) لأن هذه الصيغة لا تلحقها لواحق دالة على الزمان. (^^)

وبالنظر إلى وظائف الضمائم مع الصيغة البسيطة نجدها تدخل لمعان ودلالات متعلقة ببعض جوانب الحدث المختلفة؛ إذ منها ما يحدد زمانه أوجهته في القرب والبعد من وقت الحديث أو مضمونه من حيث الشك أوالخيال أو الرجاء أو الحث.... إلىخ، أو مظهره من حيث الا ستقرار أوالتكرار أو الاستمرار، ومنها ما يتعلق بحالة

<sup>(</sup>۲۹) ینظر: ابن هشام، (د.ت)، ص ۴۰۲، و ابن عصفور، (د.ت) ، ص ۲۹۵.

<sup>(^^)</sup> تحدث السيوطى عن صيغة (فعل) في كتابه (همع الهموامع) فجعلها تحمل اربعة أشكال من الزمان:-

ا. الحال، وذلك في الإنشاء.

٢- الاستقبال، وذلك في الطلب والوعد والعطف على المستقبل والنفي بلا وإن بعد القسم.

٣- الماضي، بعد همزة التسوية مقرونا ب "لم" بعد "أم"

٤- احتمال الماضي والمستقبل بعد همزة التسوية، والتحضيض، وكلما، وحيث، وفي الصلة، وفي صفة النكرة، حول ذلك ينظر السيوطي، (د.ت)، ص٩

الحدث كالتوكيد والتحقيق والنفي؛ مع ملاحظة أن صفة التمام نابعة أصلا من البناء الصرفى لصيغة "فعل" وأن الصيغة يمكن أن تستخدم لأي زمان حسب مؤثرات السياق اللغوى أو غير اللغوي؛ ويمكن وضع ذلك في الشكل الأتي.

#### ١- في الزمان الماضى

| حالة   | زمان       | جهة  | مضمون  | مظهر  | طبيعة    | الصيغة                          |
|--------|------------|------|--------|-------|----------|---------------------------------|
| اض     | <b>.</b> – | (^1) | رجسائي | _     | تــام    | ألا فعل، ألا فَعلَ، ألا فَعْلَ، |
|        |            |      |        |       | مثبت     | ألا أفعل، ألا انفعل، ألا        |
|        |            |      |        |       | i        | افتعـــل، ألا افعوعــــل، ألا   |
| ļ      |            |      |        |       |          | تفعل ، ألا أفعنا ل ، ودّ لـــو  |
|        |            |      |        |       |          | فعل، لولا فعل، لوما فعل         |
|        |            |      |        |       |          | هلا فعل.                        |
| مثبت   | ض          | _ ما | رجائى  | متكرر | تام      | ألا فعلل، ألا فعّل، ألا فاعل،   |
|        |            |      |        |       |          | ألا تفاعل، ألا تفعل.            |
| مؤكد   | اض         | A    | رجائى  | مستقر | تام      | ألا افعل                        |
| مؤكد   | ماض        | -    | رجائى  | مستقر | تام      | ألا افعال، ألا افعول            |
| ا منفي | اض (۸۳     | 4 -  | -      |       | تام (۲۸) | إن فعل، لا فعل لو فعل           |

<sup>(^</sup>١) سوابق هذا الزمان (ودّ لو، لولا ، لوم ، هلا، الا) وكلها تتضم مع علاقات السياق أو

<sup>(</sup>٨٢) في حالة النفي (إن ، لا ، لو).

<sup>(</sup> $^{(\Lambda r)}$  في أسلوب القسم يدل المنفي ب"  $V^{-1}$  إن" على المستقبل.

|         |          |          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |             |         | ···                         |
|---------|----------|----------|---------------------------------------|-------------|---------|-----------------------------|
| منفي    | ماض      | P        |                                       | متكرر       | تام     | إن فعال، لا فعال            |
| منفي    | ماض      | _        | -                                     | مستقر       | تام     | إن افعــل، لا افعــل، لــو  |
|         |          |          |                                       |             |         | افعل(۱۸۶)                   |
| منفي    | ماض      | _        | -                                     | مستقر       | تام     | إن افعال، لا افعال، لوافعال |
| مساض    | سال(۵۰)  | من الد   | – ق،                                  | -           | تام     | قد فعل ، لقد فعل            |
|         |          |          |                                       |             | مثبت    |                             |
| مئفي    | ماض      |          |                                       |             | تام     | لو فعل، إن فعل، ما فعل      |
| حثبته   | ماض      | ، الحال  | ق.مز                                  | مستقر -     | تام     | قد افعال، لقد افعال،        |
| منفي    | ماض      | ن الحال  | – ق.م                                 | مستقر       | تام     | ما افعال، لو افعال،ما       |
|         |          |          |                                       |             |         | إن فعل ما إن افعال، إن      |
|         |          |          |                                       |             |         | افعالٌ ما فعل + اسم+ من     |
|         | _        |          |                                       |             |         | +اسم                        |
| حقق(۸٦) | <u> </u> |          | ماض                                   |             | تام –   | رب + اسم + قـد قعـل قـد     |
| منفي    | ض        | _ ما     |                                       | <u>ئ</u> قر | تام مسا | افعال                       |
| محقق    | اض       | <u> </u> | -                                     | متكرر       | تام     | رب+اسم+قد فعلل قد فعلل      |

<sup>(^</sup>٤) في كل نركيب فيه (لو+ فعل) يمكن أن يدل على الماضي الخيالي ولكن بالقرائن الحالية التي تدل على أن المتحدث كان يتخيل لو أن ذلك حدث.

<sup>(^</sup>o) إثبات+ نفي (إن ، قد، لقد، ما، لو، ما إن)؛ ويلاحظ مع (ماإن) أنها للتوكيد وتوزع على الجهات الثلاث، وكذلك (مافعل + اسم + من + اسم)

<sup>(</sup>٨٦) إتبات (رب+ قد، وقد).

| محقق | ماض |   | <u> </u> | مستقر     | تام | رب+ اسم+ قد افعل        |
|------|-----|---|----------|-----------|-----|-------------------------|
| مثبت | ماض | _ |          | نادر (۸۷) | تام | قلما فعل                |
| مثبت | ماض | _ | کرر ــ   | نادر من   | تام | قلما فعلل               |
| مثبت | ماض | _ | ﯩﺘﻘﺮ     | نادر مس   | تام | قلما افعال              |
| مؤكد | ماض | _ | _        | نادر      | تام | قلما افعال              |
| مثبت | ماض |   | شکي (۸۸) | phosp.    | تام | رب+اسم+فعلىربت+اسم+     |
|      |     |   |          |           | į   | فعل، ربما+ فعل، رب+     |
|      |     |   |          |           |     | اسم +فعل                |
| مثبت | ماض | _ | شکي      | متكرر     | تام | ربت+اسم+فعل، ربما       |
|      |     |   |          |           |     | +فعلل، رب+ اسم+فعلل     |
| مثبت | ماض | _ | شکي      | مستمر     | تام | ربت +اسم+افعل، ربما+    |
|      |     |   |          |           |     | ا افعل، رب+اسم+ افعل    |
| مؤكد | ماض | _ | شكي      | مستقر     | تام | ربت+اسم+افعال، ربما +   |
| }    |     |   |          |           |     | افعال، رب + اسم + افعال |
| مثبت | ماض | _ | _ (^9    | متكرر(    | تام | طالما فعل               |
| مثبت | ماض | b |          | متكرر     | تام | طالما فعلل              |
| مؤكد | ماض | - | -        | متكرر     | تام | طالما افعال             |

<sup>(&</sup>lt;sup>^^</sup>) إثبات (قلما) (<sup>^^</sup>) إثبات (ربت، ، ربما ، رب ). (<sup>^^</sup>) إثبات(طالما).

| ــاض | 4 – | _ | رر(۱۰) | متك   | تــام | كثر ما فعل، كثر ما فعلل |
|------|-----|---|--------|-------|-------|-------------------------|
|      |     |   |        |       | مثبت  |                         |
| مؤكد | ماض |   | _      | متكرر | تام   | كثر ما افعال            |

# ٢- الحاضر:

| حالة | زمان | جهة   | مضمون  | مظهر  | طبيعة | الصيغة                           |
|------|------|-------|--------|-------|-------|----------------------------------|
| مثبت | حاضر | آني   | pend   | مستقر | تام   | قد فَعَلَ، قد فَعلَ، قد أفعل، قد |
|      |      |       |        |       |       | انفعل، قد افتعل قد افعوعل،       |
|      |      |       |        |       |       | قد تفعلل قد افعنال               |
| منفي | حاضر | آني   | _      | مستقر | تام   | ما فعل إلخ                       |
| مثبث | حاضر | آني   |        | متكرر | تام   | قد فعلل، قد فعّل، قد فاعل،       |
|      |      |       |        |       |       | قد تفاعل، قد تفعّل               |
| منفي | حاضر | آني   | _      | متكرر | تام   | مافعلل إلخ                       |
| مؤكد | حاضر | آني . |        | مستقر | تام   | قد افعل، قد استفعل               |
| منفي | حاضر | آني   | A-10-0 | مستقر | تام   | ماافعل إلخ                       |
| مؤكد | حاضر | آني . |        | مستقر | تام   | قد افعال، قد افعول               |
|      |      |       |        |       |       | قد افعال                         |
| منفي | حاضر | آني   | _      | مستقر | تام   | ما افعال إلخ                     |

<sup>(&</sup>lt;sup>(۹۰)</sup> إثبات (كثرما).

| منفي | مستقبل | – دعائی –       | تام   | لافّعَلَ إلخ(٩١)            |
|------|--------|-----------------|-------|-----------------------------|
| منفي | مستقبل | تکرر دعائی ۔    | تام م | لا فعلل إلخ(١٢)             |
| منفي | مستقبل | مستقر دعائي     | تام   | لا استفعل، لا افعل          |
| مؤكد | مستقبل | ستقر دعائی –    | تام م | لا افعال، لا افعول لا افعال |
| مثبت | مستقبل | - رجائ <i>ي</i> | تام   | لو ما فَعَلَ إليخ           |
|      |        |                 |       | هلا فَعَلَ إلخ              |
|      |        |                 |       | ألا فُعَلّ إلخ              |
| مثبت | مستقبل | تكرر رجائي –    | تام م | لو ما فعللاللخ              |
|      |        |                 |       | هلا فعلل إلخ                |
|      |        |                 |       | ألا فعلل إلخ                |
| مؤكد | مستقبل | ستقر رجائي –    | تام م | لوما استفعل، هلا استفعل     |
|      |        |                 |       | ألا استفعل، لو ما افعل      |
|      |        |                 |       | هلا افعل،ألا افعل           |

<sup>(</sup>٩١) انظر عدد الصيغ التي شملتها حالة (الحاضر التام).

<sup>(&</sup>lt;sup>٩٢)</sup> مع كل الصيغ الدالة على التكرار

<sup>(1</sup>۲) ينظر مجموعة الصيغ المشار إليها في حالة (الحاضر التام).

لوما افعال ...... النخ تام مستقر رجائي – مستقبل مؤكد هلا افعال ...... النخ ألا افعال ..... النخ

وبالنظر إلى ملاحظات النحاة حول الصيغة الضميمية نرى أن الكلمات الوظيفية تدخل على الصيغة البسيطة لمعان متعلقة بجوانب مختلفة من الحدث وقد عزا إليها النحاة التأثير في أكثر من جانب مغفلين دور السياق الذي قد يؤثر في جانب يظن أنه يعود إلى الكلمة الوظيفية مثل:-

- 1-/ ألا هلا \_ لولا \_ لوما \_ ودلو/ تؤثر في مضمون الحدث فتجعله المرجاء أو الحث وتؤثر في زمان الحدث فتجعله للاستقبال؛ لكنها قد تؤثر في مضمون الحدث فتجعله التوبيخ فيتغير طبقا لذلك الزمان فيكون للماضي.
- ٢-/ ما لو إن/ تؤثر في حالة الحدث فتنفيه وتؤثر في جهة الحدث فتجعلها
   قريبة من الحال، وتؤثر في زمان الحدث فتجعله ماضيا.
  - ٣- / ما / تؤثر في حالة الحدث فتنفيه وتؤثر في زمانه فتجعله للحال.
- 3-/ قد لقد/ تؤثران في حالمة الحدث فتحققانه، وتجعلان زمانسه للحسال وقد تجعلان جهة الحدث للقريب من الحال في زمان الماضي.
- / رب \_ ربت \_ ربما / تؤثر في مضمون الحدث فتجعله للشك؛ وقد تأتي
   معها "قد" فتتحقق بها حالة الحدث.
- ٦- / قلما ـ طالما ـ كثرما/ تؤثر في مظهر الحدث فتجعله متكررا أو نادرا،
   وتؤثر في الزمان فتجعله ماضيا.

# ٣- الصيغة المركبة مع (فَعَلَ).

يُقصد بالصيغة المركبة مع "فعل"،" كان وأخواتها" حين تضام (فَعَل) أو أحدى مشتقاتها؛ لتخرج في تركيب جديد ليست فيه دلالة (كان) منفصلة عن دلالة (فعل) أو العكس؛ إذ الاثنان يتحولان إلى صيغة واحدة مركبة تعبر عن زمان خاص؛ حسب المعاني الجديدة التي تضاف من هذه الضميمة الزمنية، أعنى (كان) أو أحدى أخواتها.

وتقتصر (كان) وأخواتها بالدخول على صيغة (فعل) مع بعض سوابقها مثل: - (قد فعل) بينما لا ياتي ذلك مع ضمائم الشروع والقروب والرجاء (٩٤)، إذ إن الأخيرة تضام صيغة (يفعل) فقط.

في الوقت ذاته تنفرد (كان) بالدخول على صيغة (فعل) في أشكلها التصريفية المختلفة على مثال (فعل) بينما باقي أخواتها لا يدخلن على مثال (فعل).

من ناحية أخرى فإن دخول (كان) أو إحدى أخواتها على (فعل) أو أيّ من مشتقاتها؛ له أشكال وأنماط تؤيد أن المركب الجديد ليس منفصلا مستقلا بل هو صيغة مركبة أو تعبير متكامل؛ ذلك أن بعض سوابق (فعل) مثل: – (قد أو ربما... إلىخ) قد تسبق (كان) ذاتها في الوقت الذي كانت فيه تسبق صيغة (فعل) مباشرة فيتكون التعبير (قد كان فعل) المساوي لنظيره (كان قد فعل).

<sup>(</sup>٩٤) نسمى في اصطلاح النحاة "أفعال الشروع والقروب والرجاء"

كذلك يمكن أن تتصرف كان أو أحدى أخواتها مع (فعل) للدلالة على أزمنة مختلفة مثل (يكون قد فعل) أو (يكون فعل)، ولا يأتي تصريف (افعل) من (كان) مع (فعل) لأنه يضام الخبر المفردة، وفي هذه الحالة يتساوى التعبير في الصيغة ب (كان) مع المركب الزمني في اللغة الأنجليزية في الأفعال المساعدة مع (verb to be)، مع وجود فارق التصريف مع اسم الفاعل في اللغة الأنجليزية، بالإضافة إلى استخدام الفعل في حالة البناء للمجهول – في الأنجليزية – في حالة تضامه مع التصريف الثالث للفعل، وليس الأمر كذلك في اللغة العربية.

#### ١-٣- كان فعل ـ يكون فعل

تتصدر (كان) مجموعتها لخصائص من أجلها عدها النحاة أم الباب (٩٥) وتصحبها مجموعة من الضمائم المماثلة لها في العمل الذي اعتد به النحاة مثل:-

(كان - أمسى - أصبح - أضحى - ظلّ - بات - صار - ليس - مازال - مافتئ - مابرح - ما أنفك - مادام) وزاد بعضهم فأحصى الأدوات التي تأتي بمعنى (صار) فجمعها الخضري في قوله:

"بمعنى صار في الأفعال عشر تحول أض عاد ارجع لتغنم. وراح غدا استحال ارتد قعد وحار فهاكها والله أعلم"(٢٩)

<sup>(</sup>٩٠) من هذه الخصائص أنها تزاد في مواضع (بين كل متلازمين) وتعمل ظاهرة ومقدرة.. إلخ، حول ذلك ينظر: الخضري، (د.ت) ج ١١٠/١ الخضري، (د.ت) ، ١١٢/١

و لا يعنينا هنا الحديث المطول عن خصائص كل فعل ولكن ما يعنى به البحث إنما هو حديث النحاة عن خصائص هذه الأفعل الزمنية بشكل مقتضب؛ ذلك لأن هناك باحثين قد عنوا بالموضوع قبلا(١٧)

فذلك ابن عصفور ت ٦٦٩ هـ يتحدث في باب (كان) وأخواتها عن خصائها الزمانية يقول: "و" كان" إذا كانت زائدة فللدلالة على اقتران مضمو الجملة بالزمان وإن كانت ناقصة فكذلك.... "(٩٩) شم يورد لها تحولات معنوية؛ إذ تأتي بمعنى (صار) أو (حضر) أو (حضر) أو (حدث) وكذلك بمعنى (كفل) و (غرل).

"وأما (أصبح وأمسى وأضحى)، فإن كانت ناقصة، فهى للدلالة على القتران مضمون الجملة بالزمان الذي يشاركها في الحروف، وقد تكون بمعنى (صار) وإن كانت تامة فهي للدخول في الأزمنة المذكورة.

وقد تكون أصبح منها للإقامة في الوقت الذي يشاركها في الحروف... وأما (غدا راح) فإن كانتا ناقصتين، فهما للدلالة على اقتران مضمون الجملة بالزمان الذي يشاركهما في الحروف، وقد تكونان بمعنى (صار) وإذا كانتا تقصتين فهما للدلالة على السير في الوقت الذي يشاركهما في الحروف.

وأما (ظل وبات) فإن كانتا ناقصتين فتكونان بمعنى (صار) وقد تكون ظل لمصاحبة الصفة للموصوف نهاره، وبات لمصاحبت إياها ليلسه وإن كانتا ناقصتين كانت بات بمعنى عرس وظل بمعنى الإقامة بالنهار.

<sup>(</sup>٩٧) ينظر على سبيل المثال: مصطفى، (د.ت)، ص ٨١ وما بعدها.

<sup>(</sup>۹۸) ابن عصفور، (د.ت) ، ص ۱۰۱

وأما (صار) فإن كانت ناقصة تكن للدلالة على تحول الموصوف عن صفته التي كان عليها إلى صفة أخرى، وإن كانت تامة تكن بمعنى (انتقل).

(و آض) فى تمامها ونقصانها بمنزلتها،و (جاء وقعد) فى المثل بمنزلة صار النقاصة، و "ليس" لانتفاء الصفة عن الموصوف فى الحال إن كان الخبر مبهم الزمان، وإن كان مقيداً بزمان نفته على حسب تقييده.

وأما" مازال وما فتئ" فللدلالة على ملازمة الصفة للموصوف مذ كان قابلا لها على حسب ماقبلها.

وأما "ماانفك ومابرح" فإن كانتا ناقصتين فللدلالة أيضا على ملازمة الصفة للموصوف مذكان قابلا لها على حسب ما قبلها، وإن كانتا تامتين فلدلالة على بقاء الفاعل في مكان أو على صفة.

وأما"مادام" فلمقارنة الصفة للموصوف في الحال إن كانت ناقصة وإن كانت تامة فللدلالة على بقاء الفاعل." (٩٩)

وقد لاحظ المبرد خصائص هذه الضمائم، فينقل السيوطى ت ١٩٩٨ أنه" حكي العبدي في شرح الإيضاح أن المبرد قال إن "كان" حرف قال العبدي وهذا أظرف من قول من قال إن "ليس وعسى" حرفان، قال ابن الحاج هو وإن كان في بادئ الرأي ضعيفا إلا أنه أقوى لمن تأمل لأنها لا تدل على حدث بل دخلت لتفيد معنى المضي

<sup>(</sup>۹۹) ابن عصفور،(د.ت)، ص۱۰۲:۱۰۱، وینظر: البستانی(۱۹۸۳) ط۲، ص ٤٩٥، ۸۵۱،٤۹۸،٤۹۱ والفیومی(د.ت)، ص ۳۳۱، ۵۵۰، ۷۷۵، وابن عقیل(د.ت) ط ۲ج۱، ص۲٦۸

<sup>(</sup>۱۰۰) السيوطى،(د.ت) ط۱، ج ۱۰/۱

ولذلك يقول أبو البقاء الكفوي ت ١٠٩٤هـ في الكليات معنى الأفعال الناقصة معتدبها في حالة التركيب، ومعاني سائر الأفعال معتد بها في حالة الإفراد، ولهذا قالوا الحدث مسلوب عن الأفعال الناقصة لا عن غيرها."(١٠١)

بناء على ذلك نستطيع القول إن (كان) وأخواتها ليست أفعالا بل هي ضمائم زمنية يعتد بمعناها في التركيب لا في الإفراد، لكن التركيب يقصد به تضامها مع الحدث الذي بعدها في الخبر أو الفعل المركب، وذلك يمكننا من حصر معانى هذه الضمائم الزمنية وأشكالها كالآتى:

١- كان = الزمان الماضى

٢- أصبح = الدخول في وقت الصباح

٣- أمسى = الدخول في وقت المساء

٤- أضحى = الدخول في وقت الضحي

٥- غدا = الدخول في وقت الضحي

٦- راح = الزمان الماضي

٧- ظل = الدخول في وقت النهار (ويراها ابن عصفور للاستمرار)

٨- بات = الدخول في وقت الليل (ويراها ابن عصفور للاستمرار)

9- صار= الزمان الماضي (١٠٢) ، (ويرى فيها الخضري الدلالة على التجدد والحدوث)؛ بينما يذهب ابن عصفور إلى دلالة التحول

١٠- أض = الدخول في الزمان الماضي

<sup>(</sup>۱۰۱) الكفوى، (د.ت)، ص ٢٣٦، ٢٢٧ القسم الخامس ط٢

<sup>(</sup>١٠٠) ينظر : الخضري، (د.ت) ج١١٢/١، ولأن معناها التحول أو الانتقال

۱۱ – جاء = الدخول في الزمان الماضي (للتحول في نظر ابن عصفور) -11 فعد = الدخول في الزمان الماضي -11

17- ما أنفك = الاستمرار في الماضي (١٠٤) (المقارنة أو الملازمة عند ابن عصفور)

16- مابرح = الاستمرار في الماضي (للمقارنة أو الملازمة عند ابن عصفور)

١٥ - مادام = الاستمرار في الحال.

١٦- مازال = الاستمرار في الماضي (للملازمة عند ابن عصفور).

١٧- مافتئ = الاستمرار في الماضي (للملازمة عند ابن عصفور).

١٨- ليس = النفي في الحال أو النفي حسب التقيد بالزمان المحدد.

لكنه لا يمكن النظر إلى هذه الضمائم بهذه الصورة من اليسر؛ لانقسامها في ذاتها بين المتصرف التام والمتصرف الناقص والجامد، وذلك من شأنه أن يعطي تتويعات زمانية متعددة في التركيب، وكذلك يجعل من هذه الضمائم عرضة لقبول سوابق ولواحق ولواصق لاتأتي مع صيغة (فعل) بل تأتي مع صيغة (يفعل) أو (افعل).

إن الناظر إلى مجموعة هذه الضمائم من زاوية التصرف والجمود يجدها موزعة كالأتى:

<sup>(</sup>١٠٣) الأفعال الثلاثة (آض ، جاء ، قعد ) بمنزلة (صار)

<sup>(</sup>١٠٤) حول مسألة الاستمرار في المنفي، أو ماسماه الرضي (دوام الثبوت) ينظر: الاسترباذي، (د.ت) ج٢٩١/٢

- 1 مجموعة جامدة لا تتصرف مطلقا بل تبقى على مثال (فعل) وهي تشمل الضميمة (ليس، مادام) بشرط سبق (دام) ب (ما) المصدرية الظرفية الدالة على المدة.
- ٢- مجموعة تتصرف تصرفا ناقصا فيأتي منها مثال (فعل، يفعل) فقط، وهي: (مازال، مافتئ، مابرح، ماأنفك) وهي الضمائم التي لابد أن يسبقها نفى أو شبهه فى الدعاء.
- ٣- مجموعة تتصرف تصرفا تاما؛ فيأتي منها مثال (فعل، يفعل، افعل)
   بالإضافة إلى المصدر واسم الفاعل؛ وهمي باقي الضمائم فيما
   عدا السالفتين.

ومن ناحية أخرى فإن كل هذه الضمائم لا تضام صيغة (فعل) فيما عدا (كان) فقط وتصريفاته؛ فإنها تضام صيغ (فعل، يفعل، فيما عدا كانت هي على صيغة (فعل أو يفعل)، بينما تختص فاعل) سواء أكانت هي على صيغة (فعل أو يفعل)، بينما تختص صيغة (افعل) من (كان) بالتضام مع (فاعل) فقط؛ لذا تكون العناية الأولى ب (كان) على اعتبار أنها ضميمة (فعل) وهو الأمر الذي جعل بعض النصاة ينظرون إلى زمان (كان) مع (فعل) على أنه الماضي المنقطع.

وقدنقل الأستاذ/ عباس حسن تعليقا بالهامش على هذه الخاصية فقال:-"ماقاله الهمع؛ ونصه: (شرط ما تدخل عليه: "صار" وما بمعناها، و"دام" و "زال" وأخواتها - زيادة على ماسبق (يقصد الشروط المذكورة بالمثن) - ألا يكون خبره ماضيا (يريد: جملة ماضوية) فلا يقال: صار زيد علم، وكذا يكون خبره ماضيا (يريد: جملة ماضوية) فلا يقال:صار زيد علم، وكذا البواقي؛ لأنها تفهم جملة ماضوية) فلا يقال:صار زيد علم، وكذا البواقي؛ لأنها تفهم

الدوام على الفعل واتصالم بزمن الإخبار، والماضي يفهم الانقطاع؛ فتدافعا. وهذا متفق عليه....) ا.هـ " (١٠٥)

تتصرف (كان) تصرفا تاما؛ لذا سنتعامل مع شكل تصرفها التام مضامة لصيغة (فعل) ومشتقاتها، معتدين بتصريف (كان) وسوابق ولواحق صيغة (فعل)

لقد ذكرنا من قبل أن صيغة (كان) تدل على الزمان الماضي، وقد جعلها النحاة لما سموه بالماضي المنقطع (٢٠١) إذا ضامت صيغة (فعل) لكنهم على الرغم من ملاحظاتهم الزمانية للضميمة (كان) وأخواتها لم يولوها الاهتمام الكافي، وما لها من أثر في خلق الأزمنة المركبة في اللغة العربية على الرغم من وجود معطياته في واقع الكلام العربي.

ولقد سبق إلى هذه الملاحظة الدكتور السمرائى إذ يقول: - "وكأن العربية قد اتخذت من بناء (كان) فعلا دالا على الحدث غير مترشح للدلالة الزمانية إلا إذا كان لصيق فعل آخر.

ولعلهم لم يطيلوا النظر في هذه المركبات (يقصد: قد فعل، كان قد فعل....إلخ) بسبب من أنهم لم يولوا فكرة إعراب الفعل عن الزمان العناية اللازمة... وعنايتهم بهذا جعلتهم لم يلمحوا هذه المركبات التي حفلت بها العربية لتستعين على الإفصاح عن الزمان بحدود لا يفصح عنها كل من بناء (فعل) و (يفعل) دون أن تضاف إليها هذه الزوائد."(١٠٠)

<sup>(</sup>۱۰۰) حسن، (۱۹۲۱-۱۹۷۱)، ج ۱/۷۶۰، وينظر: ابن هشام في المغني (د.ت) ص ۱۹۸

<sup>(</sup>۱۰۲) حول هذا المصطلح بنظر: ابن هشام(د.ت)، ص ۱۹۸، والجرجاني، (۱۹۸۳)،

ص۲۷۹

<sup>(</sup>۱۰۷) السامرائي، (۲۰۱ ـ ۱۹۸۱)، ط ۲۰/٤، وهناك مجموعة مصاضرات باللغبة الأنجليزية ألقاها ١.د/عبد القادر الفاسى الفهرى تتناول هذه الظاهرة في اللغة العربية =

ويستشهد السامرائي بواقع لغوي من كلام الجاحظ ت ٢٥٥هـ في كتابه البخلاء ترد فيه أنماط التركيب من قد كان فعل، كان إذا فعل، كان لا يفعل، لو قد فعل، لقد فعل، فقد يكون أن يكون ....إلخ

وأظن أن عناية النحاة المبتسرة بالمركب الزمني جعلت الباحثين المحدثين عن قضية التعبير الزمني جعلتهم يتناولونها بشئ من الاختصار (۱٬۷۰)، فلا يعنون أنفسهم بتقليب الللحقة أو السابقة أواللاصقة مع الأبنية الصرفية خاصة مع (كان) بالتحديد.

#### ٢ -٣- يكون فعل

تتصرف صيغة (كان) تصرفا تاما؛ فتأتي على مثال (يفعل) وتضام مثال (فعل) كذلك، وهذا يستوجب بدوره أن ننظر إليها وهي على مثال (يفعل) إذستقبل به ضمائم جديدة خاصة بصيغة (يفعل) بالتحديد، وعليه فإن المبنى سيكون له دلالة زمانية جديدة بالإضافة إلى أنها تدل على الاستقبال إذا

<sup>-</sup>بالمقابلة مع اللغة الأنجليزية والفرنسية، عقدت المصاصرات بجامعة VU في Amsterdam من ٩٣/٦/١٩ حتى ١١/٦/٦٩م، وقد حضرتها معه وناقشته حول الظاهرة.

۱۔ أنيس، (۱۹۷۰)

٧- العقاد (د.ت)

٣-المغربي (١٩٦١، ١٩٦٢)

٤-الجواري(١٩٧٤)

٥-حسان (١٩٧٩)

٦- بو خلخال (١٩٨١)

٧- المطلبي (١٩٨٦)

٨- السامرائي (١٩٨٦)ط٤

جاءت على صيغة "يفعل" بشرط تضامها مع فعل آخر؛ فإن جاءت لمجرد الربط أو في معنى الحدث التام فإنها تكون لمجرد وصف حالة السكون والاستقرار وليس الربط بالزمان..

وقد تحدث النحاة عن بناء (يفعل) فجعله سيبويه ت ١٨٠هـ، لما هو كائن لم ينقطع أي صالح للحال، ويعلق السيرافي ت ٣٦٨هـ على ذلك بقوله:" اعلم أن "سيبويه" ومن نحا نحوه يقسم الفعل على ثلاثة أزمنة؛ ماض ومستقبل وكائن في وقت النطق وهو الزمان الذي يقال عليه الآن الفاصل بين ما مضى ويمضى وأما الماضي فإنه يختص مثالا واحدا والحال والمستقبل الذي ليس بأمر يختصان بناء واحدا إلا أن يدخل عليه حرف يخلص له الاستقبال وهو سوف والسين وأن الخفيفة" (١٠٨)

ثم يذكر السيرافي ضوابط أكثر دقة لهذا الزمان – قد تتخطى الوقوف أما البناء الخاص – إذ يجعل الماضي ما أتي عليه زمانان أولهما زمان وقوع الحدث، بينما الثاني هو زمان الإخبار عن الزمان الذي وقع فيه الحدث، أما المستقبل فيحدث عن زمان وقوعه قبل أن يقع، ويبقى فعل الحال وهو ما يحدث بوقوعه أثناء الحدث (١٠٩)

والحق أن هذه التفرقة الزمانية غاية في الأهمية؛ إذ لا تجعل للصيغة قيمة كبيرة في تحديد الزمان، بل تجعل لمقتضى الحال الفاصل في التحديد، فإن حدثت عن "بفعل" بعد وقوعها فالزمان للماضى، وإن حدثت عن "فعل"

<sup>(</sup>۱۰۸) المديرافي، (۱۹۸٦) ج۱/٥٨،٥٧ وينظر كذلك كتاب بدائع الفوائد لابن القيم الجوزية (د.ت) ج١/١

Huddleston(1981) دو (Eisele(1990) و (Huddleston(1981) ، مع آراء السيرافي ت ٣٦٨ في هذا الصدد.

التي تقع كالإنشاء فهي للحال، وإن حدثت عن " فعل" في الدعاء فهي للاستقبال لأنها لم تقع.

لكن معظم النحاة في التطبيق ربطوا تماما بين الصيغة الصرفية والزمان خارج السياق وداخلة، وإن تتبهوا في بعض الأوقات عند تحليل الدلالة لأهمية السياق ومقتضى الحال.

وبهذا الربط الصرفي جعلوا "يفعل" صالحة للحال والاستقبال، ومنهم من رجحها للحال فقط؛ لأنها تنصرف إلى المستقبل بقرائن مقال أو حال

فهذا المبردت ٢٨٥هـ يذهب إلى أن قولنا: "زيد يأكل، فيصلح أن يكون في حال أكل، فيصلح أن يكون في حال أكل، في حال أكل، في حال أكل، في حال أكل، وإن يأكل فيما يستقبل، كما تقول: زيد آكل غدا؛ وتلحقها الزوائد لمعنى؛ كما تلحق الأسماء الألف واللام للتعريف؛ وذلك قولك: سيفعل، وسوف يفعل، وتلحقها اللام في (إن زيدا ليفعل) في معنى لفاعل. " (١١٠)

ويخص السيوطي ت ٩١١ بناء (يفعل) بحديث طويل، نرى من المهم عرضه لأنه يتناول خصائص الصيغة الزمانية إذ يقول في الهمع:-

"للمضارع أربع حالات، أحدها أن يترجع فيه للحال وذلك إذا كان مجردا لأنه لما كان لكل من الماضي/ والمستقبل صيغة تخصصه جعلت دلالته على الحال راجحة عند تجرده من القرائن جبرا لما فاته من الاختصاص بصيغة، وعلله الفارسي بأنه إذا كان لفظ صالحا للأقرب والأبعد فالأقرب أحق به والحال أقرب من المستقبل.

<sup>(</sup>۱۱۰) المبرد، (دست) 7/7، وينظر الزجاجي، (۱۹۸۲) ص 47،۸٦ والصبان (د.ت) 5/13

الثاني أن يتعين فيه الحال وذلك إذا اقترن بالآن ومافي معناه كالحين والساعة وآنفا أو نفي بليس أو ما أو إن لأنها موضوعة لنفي الحال أو دخل عليه لام الابتداء هذا قول الأكثر في الجميع.

وزعم بعضهم أنه يجوز بقاء المقرون بالآن ونحوه مستقبلا لاقتران ذلك بالأمر وهو لازم الاستقبال نحو "فالآن باشروهن" وأجيب بأن استعمالها في المستقبل والماضي مجاز وإنما تخلص للحال إذا استعملت على حقيتها.

وزعم ابن مالك أن المنفي بالثلاثة (يقصد ليس، ما، إن) قد يكون مستقبلا على قلة قال حسان، وليس يكون الدهر مادام يذيل\* وقال تعالى "قل مايكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي "وأجيب بأن الكلام إذا لم يكن قرينة تصرفه إلى الاستقبال لفظية أو معنوية.

وزعم ابن ابي الربيع وابن مالك أن لام الابتداء توجد مع المستقبل قليلا نحو "وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة"، و"إني ليحزنني أن تذهبوا به" فيحزن مستقبل لإسناده إلى متوقع، وقال أبو علي لا توجد إلا مع الحال وهذه حكاية حال يعني الآية الأولى، وأول بعضهم الثانية على حذف مضاف تقديره نيتكم أو قصدكم أن تذهبوا به.

الثالث أن يتعين فيه الاستقبال وذلك إذا اقترن بظرف مستقبل سواء أكان معمولا له أو مضافا إليه نحو أزورك إذا تزورني فالفعلان مستقبلان لعمل الأولي في إذا وإضافة إذا إلى الثاني أو أسند إلى متوقع ... أو اقتضى طلبا نحو" والوالدات يرضعن" . "لينفق ذو سعة" . "ربنا لا تؤاخذنا" أو وعدا نحو" يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء" أو صحب أداة توكيد كالنونين لأنه يليق بما يحصل، أو أداة ترج نحو لعلي أبغ الأسباب، أو أداة مجازاة جازمة أم لا نحو" إن يشأ يذهبكم" ، كيف تصنع أصنع، أو حرف نصب ظاهراً كان

أو مقدرا، خلافا لبعض المتأخرين في قوله لا يتعين بشئ من حروف النصب وللسهيلي في قوله لا يتعين بأن أو لو المصدرية.....

أو حرف تنفيس وهو السين وسوف لأن وضعهما لتخليص المضارع من ضيق الحال إلى سعة الاستقبال، قيل أو لام القسم أو لا النافية وعليه في الأولى الجزولي وجماعة لأنها في معنى التوكيد وفي الثانية معظم المتأخرين، وصحح ابن مالك مذهب الأخفش والمبرد بقاؤه على الاحتمال معها فقد دخلت على الحال في قوله: "ولا أقول لكم عندي خزائن الله".

الرابع أن ينصرف معناه إلى المضي وذلك إذا اقترن بلم أو لما وذهب الجزولي وغيره أن مدخولهما كان ماضيا فغيرت صيغته ونسب إلى سيبويه.... ولم أقيد بالجازم للاستغناء عنه إذ لا يدخل على المضارع سواها أو لو الشرطية نحو " ولو يؤاخذ الله الناس "أو إذ نحو" وإذ تقول للذي أنعم الله عليه" أي قلت، أو ربما

ربما تكره النفوس من الأم .... ر له فرجة كحل العقال

أو قد التقليلية. نحو قد أترك القرن مصفرا أنامله، بخلاف ما إذا لم تكن للتقليل أو كان خبر باب كان نحو كان زيد يقوم، قال ابن عصفور أوصحب لما الجوابية نحو لما يقوم زيد قام عمرو، وقال ابو حيان ويحتاج إثبات ذلك إلى دليل من السماع، أي في جواز وقوع المضارع بعدها إذ المعروف أنها لا تدخل إلا على ماضي اللفظ والمعنى كما سيأتي.

وما عطف على حال أو مستقبل أو ماض أو عطف عليه ذلك فهو مثله لاشتراط اتحاد الزمان في الفعلين المتعاطفين نحو" ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض" أي فأصبحت الأرض.

ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثمت قلت لا يعنيني

أي مررت، قال أبو حيان. ومن القرائن المخلصة للحال وقوعه في موضع نصب على الحال، نحو جاء زيد يضحك " (١١١)

ومن خلال نص السيوطي؛ الذي جمع فيه آراء النحاة السابقين عن الخواص الزمانية لصيغة (يفعل) مع السوابق واللواصق واللواحق وكذلك قرائن المقال والحال من ذلك نستطيع أن نخلص إلى:

تدل صيغة (يفعل) على أربعة أحوال:

#### أ- الترجع للحال:

إذا كانت مجردة من السوابق واللواحق واللواصق وقرائن الاستقبال أو المضي في المقال أو الحال.

#### ب- يتعين للحال:

وذلك مع ظرف الحال (الآن والحين والساعة وآنفا) ومع السوابق (ليس، ما، إن) ومع اللواصق (لام الابتداء).

وينصرف المقترن بالظروف (الآن) إلى المستقبل بالأمر، كذلك ينصرف إلى المستقبل المنفي ب (ليس، ما، إن) بقرينة لفظية أو معنوية. وكذا مع (لام الابتداء) التي تتصرف إلى الاستقبال بقرينة التوقع.

#### ج - يتعين الاستقبال:

بالظرف المستقبل، والإسناد إلى المتوقع والطلب بالمعنى، ولاصقة لام الأمر، و(لا) الناهية، وفي الوعد، ولاصقة نوني التوكيد، وأداة الترجى، وأدوات الشرط، وحروف النصب، و(لو) المصدرية وحرف التنفيس (س وسوف)، ولام القسم، و(لا) النافية، أو عطف على مثله.

<sup>(</sup>۱۱۱) السيوطي، (د.ت) ج١، ص ٩،٨٠٧

#### و دـ يتعين للماضي:

مع (لم) و (لما) و (لو) الشرطية، و (إذ) الظرفية، و (ربما)، و (قد) التقليلية، أو بعد (كان) أو (لما) الجوابية أو عطف على ماض.

وإذا كان السيوطي قد جمع ملاحظات النحاة الزمانية على صيغة "فعل" (١١٢) وصيغة (يفعل) فإن أهل الدلالة قد لاحظوا حالة الفعل في الدلالة إذ "يذكر المسند إليه ليتعين كونه اسما أو فعلا؛ فإذا تعين كونه اسما يفيد الثبوت، وإذا تعين كونه فعلا يفيد التجدد (وهو يقصد الفعل المضارع) وذلك نحو قوله تعالى "يخادعون الله وهو خادعهم" فإن خادعهم تفيد الثبوت مطلقا من غير ارتباط بزمن، أما (يخادعون) فتفيد التجدد مرة بعد أخرى مقيدا بالزمان "(١١٦)

وعلى الرغم من هذه الملاحظات إلا أنهم - أي النحاة - لم يعنوا بصيغة (كان) أو (يكون) في المركب الزماني؛ وقد لاحظ ا.د/ محمود فهمي حجازي ذلك إذ يقول: - ومن الأخطاء الشائعة عن اللغة العربية أنها لا تعرف مقابلا لما يطلق عليه في اللغات الأوربية اسم الأزمنة المركبة، والواقع أن النحاة العرب لم يدرسوا هذه الظاهرة رغم وجودها في أشكال مختلفة في اللغة العربية، ونحن اليوم نفرق بين (كتبت) (وكنت كتبت)، (وكنت قد كتبت) لكل تركيب معناه الخاص به. " (١١٤) وقد عنيت دراسات غربية متعددة بهذه الظاهرة في اللغة العربية؛ لتكشف عن مظاهر الحدث في اللغة العربية

<sup>(</sup>١١٢) حول صبيغة (فعل) ينظر السيوطي، (د.ت)، ص٩ فقد جعل لها أربعة أحوال أيضا.

<sup>(</sup>۱۱۳) القزويني في شرح التلخيص (۱۹۸۲) ط ۲ ، ص٥٧

<sup>(</sup>۱۱٤) حجازي، (۱۹۷۸) ط۲، ص ۲۹

بالمقابلة مع اللغة الأنجليزية، أو الحديث عن مظاهر العربية منفردة (١١٥) إلا أن معظم المدراسات دارت حول اللهجة القاهرية أو الفلسطينية أو ما شابه ذلك.

فإذا كان النحاة قد أغفلوا ذلك الجانب، فإنهم من ناحية أخرى لم يغفلوا الحديث عن الصيغ سواء أكان من ناحية المدلول الحدثي أو المدلول الزماني، وكذلك وإن لم يعنوا بجمع الدلالات الزمانية للسوابق واللواحق واللواصق في مكان واحد، إن لم يكن ذلك فقد تحدثوا عنها مفردة، وإن اتسمت أحكامهم بالعمومية؛ إذ كانوا يقررون القواعد العامة لمفاهيم لاحظوها داخل سياقات خاصة.

لكنه بناءً على متفرقات الآراء في الصيغ المفردة وضمائمها نستطيع أن نتعامل مع (يكون) على أنها مثال (يفعل) فنقلبها مع ضمائم هذه الصيغة

(۱۱۰) پنظر على سبيل المثال:-

<sup>1.</sup> Wright, William, (1858/1974)

<sup>2.</sup> Piamenta, Moshe, (1966)

<sup>3.</sup> Cantarino, Vicente, (1974)

<sup>4.</sup> Wisc, Hilary, (1975)

<sup>5.</sup> Fassi fehri, Abdelkader, (1980)

<sup>6.</sup> Jelinek, (Mary) Eloise, (1981)

<sup>7.</sup> jclinek,M\ Mary Elaise,(1983)

<sup>8.</sup> Karma, Nayef, (1983)

<sup>9.</sup> Fassi Fehri, Abdelkader, (1985)

<sup>10.</sup> Fassi Fehri, Abdelkader, (1986c-1988)

<sup>11.</sup> Fassi Fehri, Abdelkader, (1986)

<sup>12.</sup> Doss, Madiha, (1987)

<sup>13.</sup> Dahl, Osten and Fathi Timoudi, (1987)

<sup>14.</sup> Eiscle, John, (1988)

<sup>15.</sup> Ettougani, Naima, (1989)

<sup>16.</sup> Eid, and john(eds)11(1990)

<sup>17,</sup> Eid, Mushira, 11 (1990)

<sup>18.</sup> Fassi fehri, abdelkader, (1993

لتشكل معها تراكيب جديدة ذات دلالات زمانية متعددة، ثم ما يترتب بعد ذلك من التضام مع (فعل) وأشكالها.

والآن ننظر إلى الضمائم المتاحة لصيغة (يفعل) وهي:

(ليس - ما- إن - لا- لم - لما - لن / ألا- لولا-هلا- لـو- ليت - عسى - عل/ أن / قد - رب - ربما/ س - سوف - لسوف/ ل - ن - ن/ سرعان ما/ طالما - قلما - كثرما / هيهات أن / ) (١١٦)

وقد تناول النحاة هذه الضمائم في حديثهم عن العمل أو الدلالة بصورة مفصلة ف "ألا" من حروف التحضيض إذا ضامت (يفعل) (١١٧) وهي تغيد معه المستقبل، و"أن" حرف مصدري يضام (يفعل) ويصرفه إلى المستقبل (١١٨)، و"رب" و"ربما" تضامان صيغة (يفعل) وتحولانها إلى المستقبل مع إفادة التقليل (١١٩)، و"س، سوف" تدلان على التنفيس وتحولان (يفعل) إلى المستقبل القريب أو البعيد (١٢٠)، وسرعان ما" وهي اسم فعل ماض، وتصرف إلى الزمان بمساعدة القرائن (١٢١)، و"طالما" وهي فعل كفّ ب "ما" فتحول إلى هذه

<sup>(</sup>۱۱۱) هناك ضمائم أخرى لصيغة (يفعل) مثل (كي \_ لكي \_ حتى \_ إذن \_ ف \_ ل \_ و\_ أو\_....إلخ) لكنها لا تأتي إلا داخل سياق مركب من أكثر من صيغة أي في صدر الجميلات التابعة مثل " فعل حتى يفعل \_ أو فعل لكي يفعل .... إلخ وكل هذه الضمائم تدل على المستقبل مع صيغة (يفعل) إلى جوار ضمائم تراكيب أخرى مثل الشرط.

<sup>(</sup>۱۱۷) ينظر :ـ الزمخشري، (۱۹۸۱) ط۱ ص ۱۰۳، الهروي، (۱۹۸۲) ط۲، ص ۱۲۹

<sup>(</sup>۱۱۸) ينظر: ـ الهروي ۱۹۸۲) ط۲ ، ص ۲۰:٥٩

<sup>(</sup>۱۱۹) ينظر: الزمخشري، (د.ت) ط ۲، ص ۳۱٦

<sup>(</sup>۱۲۰) المرجع نفسه ص ۳۱۷

<sup>(</sup>۱۲۱) ينظر: الجرجاني، (۱٬۹۸۳) ط۱، ص ۲۷۸

الضميمة ليفيد الاستمرار، و"عسى" ويكثر أن تضام" أن يفعل" وتدل على الرجاء في المستقبل (١٢٢)

وتأتي "على أو لعل" لرجاء الأمر الممكن في المستقبل مع (يفعل) (١٢١)، و "قلما" تأتي مع و "قد" وتأتي مع (يفعل) للتقليل أو التوقع فتجعله مستقبلا (١٢٤)، و "قلما" تأتي مع (يفعل) وندل على التقليل وزمنها يحتاج إلى قرائن (١٢٥)، و "كثرما" وهي محولة إلى أداة من فعل يدل على معناه المعجمي في الكثرة (٢٢١)،أما "ل" فالمقصود بها هنا لام الابتداء، لأن لام التعليل تأتي للنفي أو للنهي، فأما في وتفيد لام الابتداء مع (يفعل) الحال (١٢٧)، و "لا" تأتي للنفي أو للنهي، فأما في النهي مع (يفعل) فإنما تصرفه إلى المستقبل، وأما في النفي فهي للحال أو الاستقبل البعيد المستقبل البعيد مع التوكيد.

و"لم" تنفي (يفعل) وتقلب معناه إلى الماضي غير المتوقع (١٢٩)، و"لما" تنفي (يفعل) مع اتصاله بالحال وتوقعه في المستقبل (١٣٠)، و"لدن" تنفي (يفعل) في المستقبل، وهي سلب لإيجاب "سيفعل" (١٣١)، و"لو" تصرف صيغة (يفعل)

<sup>(</sup>۱۲۲) الزمخشري، (د.ت) ط۲، ص ۳۱۸:۳۱۷ والجرحاني، (۱۹۸۳) ط۱، ص ۲۱۷

<sup>(</sup>۱۲۳) الجرجاني، (۱۹۸۳)ط۱،ص ۲۲۰، والزمخشري، (د.ت)،ط۲ ص۳۰۳

<sup>(</sup>۱۲۲ ) ابن هشام ، (۱۹۸۱)،ط ۱۱۲۱

<sup>(</sup>۱۲۵) ابن هشام، (د.ت)، ص۲۰۳

<sup>(</sup>۱۲۱) ابن عصفور، (د.ت)، ص ۲۹۵

<sup>(</sup>۱۳۷) السیوطی،(د.ت)ج۱، ص۸، وابن هشام،(د.ت)، ج۱۹۵/۱

<sup>(</sup>۱۲۸) ابست هشهام، (د.ت)، ص ۳۲۲، والجرجهاني، (۱۹۸۳) ط۱ ص ۳۲۳، والزمخشري، (۱۹۸۳) ط۱، ص ۱۰۲، والزمخشري، (۱۹۸۱) ط۱، ص ۱۰۲،

<sup>(</sup>۱۲۹) الزمخشري، (۱۹۸۱)، ص ۱۰۲، والجرجاني، (۱۹۸۳) ط۱، ص ۲۰۱

<sup>(</sup>۱۳۰) المرادي، (۱۹۸۳)ط۲ ، ص ۲۲۸

<sup>(</sup>۱۳۱) ابن عصفور، (د.ت) ۲۸۲، الجرجاني، (۱۹۸۳)ط۱، ص ۲٤۲ ابن هشام، (۱۹۸۸) ط۱، ص ۱۲۶ ابن هشام،

إلى المستقبل في العرض مع أحكام أخرى إذا ضامت" ود لو"، أو ضامت" ود أن "(١٣٢)

و"لولا" وعلى شاكلتها" لوما وهلا" فإنها تضام (يفعل) في حالة الحث والعرض فتدل على المستقبل مع الصيغة(١٣٢)

أما "ليت" فإنها حرف ترج ولا يكون مع (يفعل) إلا لتمني المستحيل في المستقبل، وإن ضام (فعل) فإنما يكون للتحسر على مامضى (١٣٤)، أما "ليس" فإنها تنفي المستقبل في رأي ابن فارس ت ٣٩٥ (١٣٥)، بينما يرى آخرون أنها لنفي الحال على الإطلاق (١٣٦)، وربما قصد ابن فارس – فيما أظن – بقوله نفي المستقبل أي نفي صيغة (يفعل) لأن مدرسة الكوفة تطلق على هذا البناء مصطلح المستقبل، وتأتي "ما" فتنفي الحال مع (يفعل)، ويرى فيها الهروى أنها تفيد الحال والاستقبال (١٣٧)

أما "نّ، ون" نونا التوكيد فإنهما يصرفان مثال (يفعل) إلى المستقبل وكذلك يضامان (افعل) للمستقبل، وقد ورد شذوذا تضامها مع (فعل) للماضي، ومنهم من ذهب إلى إفادة الحال مع (يفعل)(١٣٨) ولا يقف الأمر عند هذه

<sup>(</sup>۱۲۲) ابن هشام، (۱۹۸۱) ط۱، ص۱۲۰

<sup>(</sup>۱۲۳) الزمخشري، (د.ت) ط۲،ص۲۵

<sup>(</sup>۱۲۴) الجرجاني، (۱۹۸۳) ط۱،ص۲۱۷

<sup>(</sup>۱۲۰) ابن فارس، (۱۹۷۷)،ص۲۲۲

<sup>(</sup>۱۳۱) ابن عقیل ،(د.ت) ج۱، ط۲، ص ۲٦۸

<sup>(</sup>۱۳۷) الزمخشري،(د.ت) ط۲، ص ۳۰٦، والهروي،(۱۹۸۲) ط۲، ص ۱۵٦

<sup>(</sup>۱۲۸) الحمالاوي، (۱۹۷۱)، ص ٥٥:٥٤، والزمخشري، (د.ت) ط۲، ص ۳۳۰ وابن هشام (۱۹۸۱) ط۲، ص ۱۲۱، ۴۱۰، والزمخشري، (۱۹۸۱) ط۱، ص ۱۰۰

السوابق واللواصق - سواء لاصقة متقدمة أو لاحقة - التي تضام صيغة (يفعل) فكل مجموعة (كان) على مثال (فعل) و (يفعل) تضام صيغة (يفعل) مثل :- (كان يفعل، يكون يفعل، صيار يفعل، يصير يفعل،أصبح يفعل، يصبح يفعل، أمسي يفعل، ويمسى يفعل، أضحى يفعل، ويضحى يفعل، ظل يصبح يفعل، ويظل يفعل، بات يفعل، ويبيت يفعل، مازال يفعل، لايزال يفعل، مايزال يفعل، لا تزال تفعل، مابرح يفعل لا يبرح يفعل، لا تبرح تفعل.....

وكذلك تأتي مع المجموعة التي يطلق عليها النحاة أفعال المقاربة وهي (عسى، حرى، أخلو لق، كاد، كرب، أوشك، بدأ ، طفق، أخذ، أنشأ، كرب...إلخ، ولكل ضميمة معناها الخاص في المركب، كذلك تضام أسماء الأفعال مثل هيهات أن يفعل، شتان أن يفعل .....إلخ وتأخذ معان خاصة في أشكال تركيبها.

فإذا كانت الضميمة (كان) يمكن أن تأتي على مثال (يفعل) فإنها من الناحية النظرية – بصرف النظر عن الاستخدام لأن النحاة لم يولوه الاهتمام – يمكن أن تضام كل ما يضام (يفعل)، في الوقت الذي فيه إذا ضامت (فعل) على صورتها – أي (كان) حين تكون على (يفعل) – فإن مركب (يكون فعل) يساوي (يفعل فعل) فيضام الجزء الأول كل ما يمكن أن يتاح له من الضمائم، بينما يضام الجزء الثاني كذلك ما يمكن أن يتاح له من الضمائم؛ لكن النحاة لم يعتنوا بهذه الظاهرة على مستوى التراكيب أو معانيها فعالجوا مفردات الصيغ ولم يعالجوا الصيغ مع ضوامها، من أفعال وكلمات وظيفية وهو الأمر الذي يخلق اشكالا متعددة من الصيغ الزمنية مثل:

١- ألا يكون فعل

٢- ألا يكون قد فعل

٣- أن يكون فعل

٤- أن يكون قد فعل

٥- أن سيكون فعل

٦- رب +اسم + يكون فعل

٧- رب + اسم + يكون قد فعل

٨- ربما يكون فعل

٩- ربما يكون قد فعل

١٠ - ريما سيكون فعل

١١ - ربما سيكون قد فعل

١٢- ربما سوف يكون فعل

١٣- ربما سوف يكون قد فعل

٤ ١ -- سيكون فعل

١٥ - سيكون قد فعل

١٦- سوف يكون فعل

١٧ - سوف يكون قد فعل

١٨- طالما يكون فعل

١٩ - طالما يكون قد فعل

٠٠- عساه يكون فعل

٢١- عساه يكون قد فعل

۲۲- عله يكون فعل

٢٣-عله يكون قد فعل

۲۶ – لعله يكون فعل

٢٥ - لعله يكون قد فعل

۲۲ قد يكون فعل

۲۷- يكون قد فعل

۲۸- قلما يكون فعل

٢٩- قلما يكون قد فعل

٣٠- کثر ما يکون فعل

٣١ - كثر ما يكون قد فعل

٣٢- لايكون فعل<sup>(١٣٩)</sup>

٣٣- لا يكون قد فعل

٣٤- قد لا يكون فعل

٣٥- ليكون فعل

٣٦- ليكون قد فعل(١٤٠)

٣٧- ليكونن فعل

٣٨- ليكونن قد فعل

٣٩- ليكونا فعل

٤٠ – ليكونا قد فعل

٤١ - لا يكونن فعل

٤٢ - لايكونن قد فعل

٤٣- لسوف يكون فعل

٤٤ - لسوف يكون قد فعل

٥٥ – لم يكن (يك) فعل

٤٦ لم يكن قد فعل

٤٧ – لما يُكُن فعل

٤٨ – لما يكن قد فعل

<sup>(</sup>۱۲۹) مع (لا) النافية.

<sup>(</sup>١٤٠) مع لام الحال أو الابتداء

٤٩ - لأن يكون فعل • ٥- لأن يكون قد فعل ٥١ - لو يكون فعل ٥٢ لو يكون قد فعل ٥٣- لولا يكون فعل ٥٤ - لو لا يكون قد فعل ٥٥ – لو ما يكون فعل ٥٦- لوما يكون قد فعل ٥٧ ليته يكون فعل ٥٨ - ليته يكون قد فعل ٥٩ - ليس يكون فعل ٠٦- ليس يكون قد فعل ٦١ - ليس يكون فعل ٦٢- مايكون قد فعل ٦٣- هلا يكون فعل ٦٤- هلا يكون قد فعل `٦٥- يكون فعل ٦٦ - يكون قد فعل ٦٧- يكونن فعل

٦٨ - يكونن قد فعل

وإذا عاملنا الصيغة على الاحتمال فإنه يمكن أن تضامها "كان" وأخواتها على أنها ضمائم زمانية للصيغة فنواصل الشكل الأتي:

٦٩ - كان يكون فعل، كان سيكون فعل، كان سوف يكون فعل.... إلخ

٧٠- كان يكون قد فعل (١٤١) ٧١ - يكون يكون فعل ٧٢ يكون يكون قد فعل ٧٣ أصبح يكون فعل ٧٤- أصبح يكون قد فعل ٧٥- يصبح يكون قد فعل ٧٦ ظل يكون فعل ٧٧- ظل يكون فعل ٧٨- يظل يكون فعل ٧٩- يظل يكون قد فعل ٨٠ صار يكون فعل ٨١ - صار يكون قد فعل ٨٢ - يصير يكون فعل ٨٣- يصير يكون قد فعل ٨٤ ليس يكون فعل ٨٥ ليس يكون قد فعل ٨٦- مازال يكون فعل ٨٧- مازال يكون فعل ٨٨ - ماز ال يكون فعل ٨٩ مايزال يكون قد فعل

<sup>(</sup>۱٬۱۱) وتستمر هذه الأشكال مع السوابق، ولكنها اشكال محتملة فقط؛ بمعنى أنه يمكن أن نسبق المضارع بضمائمه، والماضي بضمائمه، فيستمر الدور إلى ما لا نهاية مثل (ربما كان يكون فعل، أو سوف يصبح يكون فعل...إلخ) فيكون على سبيل المثال الناتج من تركيب "يصبح يكون فعل، قد فعل...إلخ

٩٠ - لايزال يكون فعل

٩١ - لايزال يكون قد فعل

٩٢ - ما فتئ يكون فعل

٩٣ - مافتئ يكون قد فعل

٩٤- مايفتئ يكون فعل

٩٥- مايفتئ يكون قد فعل

٩٦ - لايفتئ يكون فعل

٩٧- لايفتئ يكون قد فعل

٩٨– ما أنفك يكون فعل

٩٩ - ما أنفك يكون قد فعل

١٠٠- ما ينفك يكون فعل

١٠١- ما ينفك يكون قد فعل

١٠٢- لاينفك يكون قد فعل

۱۰۳ مادام یکون فعل

۱۰۶- مادام یکون قد فعل

٥٠١- آض يكون فعل

١٠٦- آض يكون قد فعل

۱۰۷ – يئيض يكون فعل

۱۰۸ - يئيض يكون قد فعل

١٠٩- رجع يكون فعل

١١٠- رجع يكون فعل

١١١- يرجع يكون فعل

١١٢- يرجع يكون قد فعل

۱۱۳- عاد يكون فعل

۱۱۶ - عاد يكون قد فعل ١١٥- يعود يكون فعل ١١٦- يعود يكون قد فعل ١١٧ – قعد يكون فعل ۱۱۸ – قعد یکون قد فعل ١١٩ - يقعد يكون فعل ١٢٠ - يقعد يكون قد فعل ١٢١ - حار يكون فعل ۱۲۲ - حار يكون قد فعل ١٢٣ - يحير يكون فعل ١٢٤ - يحير يكون قد فعل ١٢٥ - ارتد يكون فعل ١٢٦ - ارتد يكون قد فعل ١٢٧- يرتد يكون فعل ۱۲۸ - يرتد يكون قد فعل ١٢٩- تحول يكون فعل ١٣٠- تحول يكون قد فعل ١٣١- يتحول يكون فعل ١٣٢- يتحول يكون قد فعل ١٣٣ - غدا يكون فعل ١٣٤- غدا يكون قد فعل ١٣٥ - يغدو يكون فعل ١٣٦ - يغدو يكون قد فعل ١٣٧- راح يكون فعل ۱۳۸ - راح یکون قد فعل

١٣٩- پروح يكون فعل

١٤٠ - راح يكون قد فعل

١٤١ - بقى يكون فعل

١٤٢ - بقى يكون قد فعل

١٤٣ - يبقى يكون فعل

٤٤ - بيقي يكون قد فعل

٥٤٥ - استمر يكون فعل

١٤٦ - استمر يكون قد فعل

١٤٧ - يستمر يكون فعل

١٤٨ - يستمر يكون قد فعل

١٤٩ - استغرق يكون فعل

١٥٠ - استغرق يكون قد فعل

١٥١- يستغرق يكون فعل

١٥٢- يستغرق يكون قد فعل

۱۵۳ کاد یکون فعل (۱٤۲)

١٥٤ - كاد يكون قد فعل

٥٥١- كاد + اسم + أن يكون فعل

١٥٦- كاد + اسم + أن يكون قد فعل

۱۵۷ - یکاد یکون فعل

۱۵۸ - یکاد یکون قد فعل

١٥٩ - ماكاد يكون فعل

١٦٠ - ماكاد يكون قد فعل

١٦١- ماكاد + اسم + أن يكون فعل

<sup>(</sup>١٤٢) كاد يفعل من الصيغ المستخدمة لغوياً

١٦٢ – ماكاد + اسم + أن يكون قد فعل ١٦٣ - لايكاد يكون قد فعل ١٦٤ - لايكاد يكون قد فعل ١٦٥ - لم يكد يكون فعل ١٦٦ - لم يكد يكون قد فعل ١٦٧ - كرب يكون فعل ۱۲۸ – کرب یکون قد فعل ١٦٩ - كرب أن يكون فعل ١٧٠ - كرب أن يكون قد فعل ١٧١- يكرب يكون فعل ۱۷۲ – یکر ب یکون قد فعل ١٧٣ - يكرب أن يكون فعل ١٧٤ - يكرب أن يكون قد فعل ١٧٥ - أوشك يكون فعل ١٧٦ - أوشك يكون قد فعل ١٧٧- أوشك أن يكون فعل ١٧٨ - أوشك أن يكون قد فعل ١٧٩ - يوشك يكون فعل ۱۸۰ - يوشك يكون قد فعل ١٨١- يوشك أن يكون فعل ١٨٢ - يوشك أن يكون قد فعل

١٨٣- عسى يكون فعل

۱۸٤ - عسى يكون قد فعل

-١٨٥ عسى أن يكون فعل

١٨٦ - عسى أن يكون قد فعل

۱۸۷ - حرى يكون فعل

۱۸۸ – حری یکون قد فعل

١٨٩ - حرى أن يكون فعل

• ١٩ - حرى أن يكون قد فعل

١٩١- أخلولق يكون فعل

١٩٢ - أخلولق يكون قد فعل

١٩٣ - أخلولق أن يكون فعل

١٩٤- أخلولق أن يكون قد فعل

١٩٥ - جعل يكون فعل

١٩٦ - جعل يكون قد فعل

١٩٧ – طفق يكون فعل

١٩٨ - طفق يكون قد فعل

١٩٩ - أخذ يكون فعل

۲۰۰ أخذ يكون قد فعل

۲۰۱– علق یکون فعل

۲۰۲ علق يكون قد فعل

٢٠٣ أنشأ يكون فعل

۲۰۶ أنشأ يكون قد فعل

فإذا كان عدد التعبيرات اللغوية مع (يكون) حين تضام (فعل) بشكليها، المحتمل والمستخدم قد بلغ مئتين وأربعة شكلا، فإن مضروب ذلك سيكون في تسمع عشرة صيغة، وهي تعداد مشتقات (فعل) = ١٩٤ × ٢٠٤ = ٣٨٧٦ تعبيرا

ولن نناقش الآن تعداد التعبيرات مع (يكون) فى دلالة الزمان، نظرا لأن النصاة لم يتحدثوا عنها، إلى جوار أن صيغة (يفعل) ستوضح ذلك فى ضمائمها

# ثاتياً: صيغة "يفعل":

#### ١ – الصيغة البسيطة:

عنى الصرفيون بهذا البناء من ناحية الضبط البنائي، إذ أن بناء (يفعل) - كما يرون - مشتق من بناء (فعل)، وهي فكرة - في ظني - مرتبة منطقيا على أساس من المعنى في نظرهم برروا بهنا للمتقدم والمتأخر؛ فالمضى أسبق من الحاضر؛ فيكون بناء الماضى، ثم يليه البناء الذي يشترك فيه الحال والاستقبال، ويرجح البناء للحال بشكله، ويصرف إلى الاستقبال بقرائن، ومن هنا هنا كسان لابد - في نظرهم - أن يكون بناء (يفعل) مشتقا من بناء (فعل).

ولايهم البحث هنا كثيرا أن يتابع خلافات هذه القضية؛ إذا ليست هدفه، ولكن نظرة سر يعة لضبط الأبنية من المجرد والمزيد، من أجل أن ننظر إلى آراء النحاة في دلالة البناء، ورأى الصرفيين كذلك في أدلة الأبنية.

يذكر ابن هشام ت ٧٦١هـ أوزان الثلاثي المجرد، وهي ثلاثة: - (فَعَلَ - فَعِلَ - فَعُلَ)، فأما الأول (فَعَلَ) فإنه "يكثر الفتح في مضار عسه الحلقين أو اللم؛ كذَهَب، وسَلَخً" فإنهما يَذْهَب، ويسْلَخُ.

"ويلزمه الكسر؛ واوى الفاء أو يائى غيرها؛ أو مضعفا قاصرا؛ كوعد وباع ورمى، وحن فإنها يَعِدُ، ويَبيْعُ،ويَرْمِي، ويَحِنُ.

<sup>(</sup>١٤٣) حروف الحلق هي :- أ. هـ. ح. خ. ع. غ

"والضم في غلبة (١٤٤) أو واوى العين أو اللم أو مضعف متعد؛ كأضر بُهُ، وقال وغزا، وشدَّه. (وندر يحبُّه) . "(١٤٥)

فإذا طرحنا خلافات المبنى لأثر الصوت في مثال (فَعَلَ) وجدنا المقيس في (فَعُلَ)، فَعِلَ) "أن يجيئ مضارع "فَعُلَ" أبدا على "يَفْعُلُ" بضم العين كالماضي. نحو "ظَرُفَ يَظْرُفُ" و "شَرُفَ يَشْرُفُ".

ومضارع "فَعِلَ" على "يَفْعَلُ" بفتح العين . نحو "شَرِبَ يَشْرَبُ" و "حَذِرَ يَحْذَر" "..............

هذا فيما يخص ضبط بناء المجرد، أما المزيد من الثلاثي، "فلا يخلو أن تكون في أوله همزة وصل، أو لا يكون، فإن كان المضارع منه بمنزلة الماضي، إلا أنك تزيد حرف المضارع مفتوحا، وتكسر ما قبل الآخر، فيما أوله همزة وصل وتزيد حرف المضارعة مفتوحا لاغير، فيما أوله التاء فتقول "انْطَلَقَ يَنْطَلِقُ" و "استخرج يَسْتَخْرِجُ" و "تغافل يَتَغَافَلُ" و "تشجَّع يَتَشَجَّعُ" وإن كان غير ذلك فعلت فيه مافعلت فيما أوله همزة وصل؛ إلا أنك تضم حرف المضارعة، فتقول "سَلْقي يُسلْقِي" و "جَلْبَت يُجَلْبِبُ" و "أكُرمَ يُكُرمُ" و "ضَرَّبُ " و "ضَارَبَ يُضاربُ" . (١٤٧)

أما الرباعى فإن "مضارع "فَعْلَلَ"؛ يُفْعَلِلُ، بضم حرف المضارعة، وكسر ماقبل الآخر. ومضارع "افْعَنْلَلَ": يَفْعَنِلْلُ، بفتح حرف المضارعة

<sup>(</sup>١٤٤) يقصد بها المبالغة.

<sup>(</sup>۱٬۵۰) الميدانسى ، (۱۹۸۱) ط۱ ، ص ۱۰۰ ، وابسن عصفور، (۱۹۷۸) ط۳ ج۱/۱۷۳، ويوضح ابن عصفور، أن المبالغة أو ما سماه المغالبة؛ تأتى من "فاعلنى- ففعلت، فأنا أفعله" و هذا هو قصد الثلاثى فيها.

<sup>(</sup>۱٤٦) بن عصفور ، (۱۹۷۸)، ج۱ / ۱۷۳

<sup>(</sup>۱٤٧) ابن عصفور، (۱۹۷۸)، ج۱ /۱۷۲،۱۷۵

وكسر ما قبل الآخر. وكذلك "افعلل مضارعه: يَفعلل بفتح حرف المضارعة وكسر ما قبل الأخر و "تَفعلل مضارعه: يَنَفعل أ، بفتح حرف المضارعة وما قبل الآخر." (١٤٨) فإذا كان الصوفيون قد عنوا بضبط البنية ، ومالها من معان في الماضي - أقصد في مبنى الصيغة على (فعل) -، إذا كان الأمر كذلك فإن النحاة قد عنوا بمعنى هذه الصيغ ودلالتها في الأصل أو عند الزيادة (١٤٩) ، ودلالتها على الحدث والزمان داخل التركيب، وحين تضام السوابق أو اللواصق، وحين تتدخل القرائين لصرف الزمان المدلول عليه بالصيغة إلى دلالة أخرى.

فذكروا أن البناء (يفعل) يدل على التجدد وزمنه مترجح للحال بغير سوابق أو لواصق، وربما هناك من السوابق أو اللواصق؛ كلام الابتداء مثلا ما يجعل الصيغة دالة على الحال، وهناك مايجعله ينصرف إلى المستقبل مثلا كالسين أو سوف أو النون، وهناك ما يصرفه إلى الماضى كأن يضام "لم أو لمنا" .... إلىخ، وقد يضام مايرجحه لأحدالأزمنة ويتصرف السياق بالظرف أو غيره أو قد يكون مقتضى الحال مؤثرا في الصرف لجهة زمانية أخرى.

ومع ضبطهم الدقيق لمفهوم وقت الحال الذى يتحدث عنه الناقل أثناء وقوع الحدث، والمستقبل الذى يكون لشئ لم يقع، والماضى لشئ مر عليه زمانان – زمان الحدث وزمان التحدث عنه – وقد نقل البحث حديثهم عن الصيغ، لذلك فإن أمام البحث الآن أن يحاول حصر الأشكال للصيغة، مع

<sup>(</sup>۱٤٨) السابق ج۱ / ۱۷۹

<sup>(</sup>۱٤٩) ينظر على سبيل المثال ما نناوله السيوطى تحت عنوان [تكثير الحروف يدل على تكثير المعنى] :- السيوطى، (١٤٠٦ –١٩٨٥م)، ط١ ج١ / ٣٤٨

محاولة تحديد الدلالة الزمنية، معتمدا على آراء النحاة والصرفيين والدارسين كما سبق.

إن الجدير بالذكر أن صيغة (فعل) ومشتقاتها إنما تفيد بالبنية عدم اكتمال الحدث فقط، وهو المعنى به التجدد الذى يحوى داخله كل فروع البناء بلا فارق.

لكن الصيغة بشكلها الصرفى فى خارج السياق - كما نص النحاة - لا تدل على زمان محدد، ولا تدل على جهة زمانية فى القرب أو البعد؛ فذلك دور القرائن الحالية أو المقالية، ومن هنا يبدأ البحث معالجة السوابق واللواحق واللواصق التسى تضمام بناء (يفعل) ومالها من أثر فى التوجيه الزمنى.

# ٢- الصيغة الضميمية مع "يفعل":

إن الكلمات الوظيفية التي تضام (يفعل) -كما سبق ذكرها- كالآتي :

- [اليس – ما – إن – لا– لن / ألا – لولا – هلا – لو طيت –عسى – على أن قد – رب –ربما/ س – سوف – لسوف/ ل – ن – ن سرعان ما/ طالما – قلما – كثرما / هيهات أن - (١٥٠)

<sup>(</sup>۱۰۰) هناك ضمائم أخرى لصيغة (يفعل) مثل [كى - لكى - حتى - إنن - ف - ل -و - أو -... إلخ] لكنها لا تأتى إلا داخل سياق مركب من أكثر من صيغة أى فى صدر الجميلات التابعة مثل "فعل حتى يفعل -أو فعل لكى يفعل ... إلخ وكل هذه الضمائم تدل على المستقبل مع صيغة (يفعل) إلى جوار ضمائم تراكيب أخرى مثل الشرط.

### ١-٢- ليس فعل ----- = الحال التجددي

تضام "ليس" صيغة "يفعل" فتكون نفيا للحدث في الحال، وهو مذهب جمهور النحاة (١٥١) ويذهب ابن فارس إلى أنها تنفى المستقبل ف "ليس" نفى لفعل مستقبل تقول: "ليس يقوم". "(١٥١) غير أن الجرجاني يجعل ذلك أي الاستقبال - بفعل السياق، ف "تارة تقيد بزمان المستقبل - نحو قوله تعالى: "ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم". "(١٥٢) وذلك لأن اليوم المتحدث عنه لم يأت.

# ٧-٢- ما يفعل ----- = الحالى المتجدد.

تضام "ما" صيغة "يفعل" "لنفى الحال فى قولك ما يفعل وما زيد منطلق أو منطلقًا على اللغتين، ..... قال سيبويه أما ما فهى نفى لقول القائل هو يفعل إذا كان فى فعل الحال، وإذا قال لقد فعل فإن نفيه ما فعل فكأنه قيل والله ما فعل ...."(100) فهى على أى الأحوال تنفى الحال أو المقرب من الحال إذا كانت الصيغة "فعل"

<sup>(</sup>۱۰۱) ينظر :- الجرجاني، (۱۹۸۳) الهامش، ص ۱۲۱، ص ۲۸۹

ابن هشام، (د.ت) ، ج۱/ ۲۲۷، الأبناري، (۱۹۲۱)ص٤، ج١/١٢١

ابن عقیل، (د.ت) ج۱، ط۲ ص ۲۲۸

<sup>(</sup>۱۵۲) این فارس، (۱۹۷۷) ص ۲۹۲

<sup>(</sup>۱۵۲) الجرجاني، (۱۹۸۳)، ص ۲۸۹

<sup>(&</sup>lt;sup>۱۰۱)</sup> الزکخشری، (د.ت) ص ۳۰۲، والهروی، (۱۹۸۲) ص ۱۰۲ ابن عقیل (د.ت) ص۳۰۲، والزمخشری (۱۹۸۱) ص ۱۰۲

ین عبین (د.ت) هی ۱۰۱۰ و از محسری (۱۸۱۱) هر

این هشام (۱۹۸۱) ص ۱۲۳

# ٣-٢- لا يفعلُ --- = المستقبل المتجدد القريب (وقد تدل على الحال)

تسبق "لا" النافية الفعل في صيغة "يفعل"، "فإن دخلت على الفعل فالغالب أن يكون مضارعا. ونص الزمخشرى ومعظم المتأخرين، على أنها تخلصه للاستقبال .... وتبعهما ابن مالك إلا أن ذلك غير لازم بل قد يكون المنفى بها للحال." وقول سيبويه "إذا قال هو يفعل، أى هو في الحال فعل فإن نفيه لا نفيه: ما يفعل وإذا قال هو يفعل ولم يكن الفعل واقعا فإن نفيه لا يفعل...."(١٥٥)

# ٤-٢- لاَيَفْعَلْ ---، لا يَفْعَلَنّ ---= المستقبل الرجائي المتجدد القريب

تدخل "لا" سابقة ل "يفعل" وتكون للطلب أو الدعاء أو النفى حسب محدد السياق وعلامة الإعراب، وفى كل أحوالها يجوز أن تلصق النون معها بصيغة "يفعل" فإن لصقت النون أو لم تلصق فإن معنى مركب الصيغة "لايفعل" أو "لايفعن" يدل على المستقبل الرجائي (١٥٦)

# ٥-٢- لم يَفْعَلُ ----- = الماضى المنقطع البعيد.

تسبق "لم" صيغة "يفعل" فتنفى الحدث وتجزم الصيغة وتقلب معناها إلى الماضى غير المتوقع، ألا أن الجرجاني يرى أنها يمكن أن تنفى المستمر للحال كم "لما" يقول في الفرق بين "لم" و"لمما" :- "أن

<sup>(</sup>۱۰۰۰) المراد، (۱۹۸۳) ص ۲۹۷،۲۹۳، والسيوطى، (د.ت) ج ۸/۱ ابن هشام، (د.ت)، ص ۳۲۰:۳۲۲، والجرجانى (۱۹۸۳) ص ۲۲۳ الهروى، (۱۹۸۲)، ص ۱۵۲

<sup>(</sup>۱۰۱) ینظر :- ابن هشام، (د.ت) ج۱، ۳۲۲،۲۰۳، والسیوط، (د.ت) ج۱/۸، الزمخشری، (د.ت) ص ۳۰۳، والهروی، (۱۹۸۲) ص ۱۰۳ الزمخشری، (۱۹۸۱)، ص ۱۰۲، الراجحی، (۱۹۹۰) ص ۳۰

المنفى بلما مستمر الانتفاء إلى زمان الحال بخلاف المنفى بلم فإنه قد يكون مستمرا مثل: "لم يلد ولم يولد" وقد يكون المنفى بلم منقطعا عنه مثل: "هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا" (۱۷۰) لكن ملاحظة الجرجاني في "لم" ليست قاعدة عامة لأن مرد ذلك إلى القرائن؛ وبذلك يكون تركيب "لم يفعل" يساوى الماضى المنقطع البعيد.

#### ٢-٢- لمّا يفعل ----- = الماضى المتجدد المتصل بالحال.

تضام "لما" صيغة "يفعل" سابقة، فتبقى الحدث فى الماضى إلى وقت الحال؛ مع عدم إلغاء توقع أن يحدث فى المستقبل، ويذهب المرادى ت ٩ ٤٧هـ إلى وجوب اتصال نفيها بالحال (١٥٨) وبذلك يكون معنى المركب "لما يفعل" الماضى المتصل بالحال.

#### ٧-٧- لن يفعلَ ----- = المستقبل المتجدد القريب.

تضام "لن" صيغة "يفعل" للدلالة على النفى فى المستقبل؛ وعدها الخليل ابن أحمد ت ١٧٠هـ أنها نفى صيغة "سيفعل" الدالة على المستقبل القريب (١٥٩)، وبذلك فإن "لن" تصرف معنى الصيغة إلى المستقبل.

<sup>(</sup>۱۵۷) الجرجاني، (۱۹۸۳) ص ۲۰۱، ويسرد لها فروقا وخصائص أخرى.

وينظر : الزمخشرى، (۱۹۸۱) ص ۱۰۲

ابن هشام، (۱۹۸۱) ط۱، ص۱۲٤

ابن عصفور، (د.ت) ، ص۲۹۷.

<sup>(</sup>۱۰۸) المرادى، (۱۹۸۳) ، ص ۲٦٨، ۹۹٥، والسيوطى ، (د.ت) ، ج١/٨

الزمخشرى، (۱۹۸۱)، ص ۱۰۲ المبرد، (د.ت) ج٢/٢٤

الجرجاني، (١٩٨٣) ، ص ٢٥٢، ٢٥٣

<sup>(</sup>۱۵۹) الزمخشری، (د.ت)، ص ۳۰۷، ۳۱۷

## ٨-٢- ألا يفعل ---- = المستقبل العرضى المتجدد.

تضام "ألا" صيغة "يفعل" على أنها سابقة منفصلة تكون مع الصيغة المركب "ألا يفعل" وتصرف معناه أو دلالته الزمانية إلى المستقبل لأنها تضامه على سبيل العرض والتحضيض، ويكون المعنى مساويا ل (افعل)(١٦٠)

### ٩-٢- لولا يفعلُ ---- = المستقبل الرجائي المتجدد القريب.

تسبق "لولا" "يفعل" وهى بمعنى الحض والحث على أمر مطموع فى وقوعه فى المستقبل، وقد تأتى بمعنى "لم"(١٦١) لكنها فى التحضيض تضام "يفعل" لندل على المستقبل الرجائى.

### ١٠-٧- هلا يفعلُ -- يفعلنّ --- = المستقبل الرجائي المتجدد القريب.

تضام "هلا" صيغة "يفعل" لمعنى الحث والحض (١٦٢) فيكون المعنى لأمر مرجو الوقوع في المستقبل، ويكون تعبير "هلا يفعل" دالا على المستقبل الرجائي؛ وكذلك إذا لصقت النون بصغية "يفعل".

الزمخشري، (۱۹۸۱)، ص۱۰٤،۱۰۲

ابن هشام ، (د.ت) ، ۲۸۷

ابن هشام (۱۹۸٦) ۲۲۶

<sup>(</sup>١٦٠) ينظر :- الهروى، (١٩٨٢) ط٢، ص١٦٩

<sup>(</sup>۱۲۱) الهروی، (۱۹۸۲)، ص۱۲۹

الزمخشرى، (د.ت)، ٣١٥

الزمخشرى، (۱۹۸۱) ص۱۰۳

<sup>(</sup>۱۹۲۱) الهروى، (۱۹۸۲) ص۱۹۹، والزمخشرى (د.ت) ۳۱۵

## ١ ١ - ٢ - لو يفعلُ ---= المستقبل الرجائي المتجدد القريب.

تسبق "لو" صيغة "يفعل" و"فعل" كثيرا في الشرط، الأمر الذي جعل الزمخشرى يعدها صارفة للصيغة "يفعل" إلى الماضى (١٦٢) خلافا لمذهب الفراء الذي جعلها للمستقبل؛ لكنها يمكن أن تضام "يفعل" وهو المقصود في غير الشرط، ف 'قد يجيئ لو بمعنى التمنى كقولك لوتأتيني فتحدثني.... "(١٦٤) إلا أن ابن هشام يرى أنها تفيد العرض مع "يفعل" (١٦٥)

## ٢ - ٢ - ٢ - لوما يفعلُ ----- المستقبل الرجائى المتجدد القريب.

تسبق "لوما" "يفعل" وهى للتحضيض والحث على أمر مرجو وقوعه يقول الزمخشرى :- "و لاتدخل إلى على فعل ماض أو مستقبل ..... وقال الله تعالى (لوما تأتينا بالملائكة) .... "(١٦٦) ، وبذلك يكون مركبها مع "يفعل" دالا على المستقبل الرجائي.

## ٣ ١ - ٢ - ليته يفعل ----- المستقبل الرجائي المتجدد القريب.

تسبق "ليت" صيغة "يفعل" مفصولة باسم؛ وهي موضوعة 'للتمنى وهو طلب حصول الشيئ على سبيل المحبة. "(١٦٧) ، وتدل

<sup>(</sup>۱۹۲۱) الزمخشری، (۱۹۸۱) ، ص ۱۰٤

<sup>(</sup>۱۹۲۱) ابن هشام، (۱۹۸۱)،ص ۳۲۳

<sup>(</sup>۱۲۰) ابن هشام، (۱۹۸۱)ط۱،ص۱۲۰

<sup>(</sup>۲۱۱) الزمخشری، (د.ت) ، ص۳۱۵

الهروى، (۱۹۸۲)، ص ۱۲۹

<sup>(</sup>۱۹۸۳) الجرجاني، (۱۹۸۳) ص ۲۱۷

الزمخشرى، (د.ت) ،ص٣٠٣

على تمنى المستحيل أو الممكن، فإذا كان التمنى فى الأصل لم يقع، فإن مركب "ليته يفعل" يدل على الاستقبال، وأجاز الفراء أن تجرى مجرى "أتمنى" فهى بمعنى الطمع والرجاء.

#### ٤ ١-٢- عساه يفعل ----- المستقبل الرجائي المتجدد القريب.

تضام "عسى" صيغة "يفعل" أو "أن يفعل" (١٦٨) ، وهي في أي الشكلين من أفعال الرجاء، وتكون للمستقبل في هذا المركب، ويذهب ابن فارس إلى أنها للقرب والدنو ويؤكد هذا المعنى الجرجاني ت ٤٧١ هـ في كل أفعال المقاربة ف " هي وضعت لدنو الخبر رجاء أو حصولا"(١٦٩)

ه ٢-١- علَّه يفعل ---- = المستقبل المتجدد الرجائي المطلق.

المستقبل المتجدد الشكي

المستقبل المتجدد التوقعي

تأتى "علّ" أو "عنّ" أو "لعلّ" سابقة لصيغة "فعل" أو "يفعل" مفصولة بالاسم، يقول الهروى :- "تكون للتوقع لأمر ترجوه أو تخافه، كقولك : "لعل زيداً يأتينا" و "لعل العدو يدركنا" ولاتدل على قطع أنه يكون أو لا يكون، وإنما هى طمع فى أن يكون وإشفاق ألا يكون .... وتكون شكا بمنزلة "عسى" كقولك "لعل زيداً فى الدار" . "(١٧٠)

## ٢-١٦ أن يفعلَ ---- = المستقبل المتجدد المطلق

تضام "أن" المصدرية صيغة (يفعل) فتؤثر فيها عملا ومعنى؛ إذ هى من عوامل نصب "يفعل" وتتحول الصيغة معها إلى مصدر مؤول يحمل فى

<sup>(</sup>١٦٨) يذهب ابن فارس إلى أن المتضام مع "أن يفعل" هو الأفصيح، ينظر :- ابن فارس، (١٩٧٧)، ص ٢٣٧

<sup>(</sup>۱۲۹) الجرجاني، (۱۹۸۳) ط۱، ۲۹۱

<sup>(</sup>۱۷۰) الهروی، (۱۹۸۲) ط۲،ص۲۱۷، واین فارس، (۱۹۷۷)، ص ۲۲۷

طياته الزمان؛ فتخلصه "أن" من احتمالية الأزمنة، إلى زمان المستقبل المطلق، وتتدخل القرائن بعد ذلك لتحديد جهة الاستقبال في القرب أو البعد....إلخ، كما أن لها أحكاما أخرى مع الأفعال السابقة في السياق (١٧١) - ٧ - ٧ - رب + اسم + يَفْعَلُ: -

يذهب النحاة إلى أن "رب" من ضمائم "فعل" فقط، إذ هي لمعنى الماضى في الحدث (١٧٢)، ولا يجيزون أن تضام "يفعل" إلا إذا كان بمعنى الماضى؛ يقول ابن عصفور: - "وتدخل على الفعل الماضى لفظا ومعنى [يقصد بذلك "فعل"] "(١٧٢)

وبذلك يكون تركيب "رب + اسم + يفعل" يكون بمعنى الماضى، ويدل "يفعل" فيها على التجدد في الماضي، بينما تدل "رب" على الاحتمال أو الشك.

### ٢-١٨ ربما يفعل ----= الماضى المتجدد الاحتمالي

تدخل "ما" على "رب" فتجعلها صالحة لمباشرة الفعل بعدها والاسم، لكنها من ضمائم الماضى فى المعنى، فهى تدخل على الماضى لفظا ومعنى، ومعنى دون لفظ، وبذلك تضام "يفعل" على معنى الماضى، وأورد ابن فارس على هذا التأويل قوله تعالى: (ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين)(174)

<sup>(</sup>۱۷۱) حول دلالة "أن" ينظر: - ۱ - الزمخشرى، (د.ت) ط٢،ص ٢٩،٥٠١، ٣١٧، ٦٩ - ابن هشام (١٩٨٦) ط٢، ص١٠٤، -٣- ابن هشام ، (د.ت) ص١٧٠

٤- القزويني، (١٩٨٢) ط٢، ص٥٦ -٥- الجرجاني، (١٩٨٣) ط١، ص٥٤٦

٥- ابن عصفور، (د.ت) ، ص ٢٨٦ -٦- الزمخشرى، (١٩٨١) ط١٩٤،١٩

٧- الهروى، (١٩٨٢) ط٢، ص٦٤

<sup>(</sup>۱۷۲) ینظر : الزمخشری، (د.ت) ط۲، ص۲۸٦

<sup>(</sup>۱۷۳) ابن عصفور ، (د.ت) ، ص ۲۲۰

<sup>(</sup>۱۷٤) ابن فارس، (۱۹۷۷)، ص ۲۸۸

فيكون المعنى - والله أعلم بمراده - "ربما ود" ويكون المركب للماضى الشكى أو الاحتمالي، وذلك - أيضاً - لاينفى أن القرائن يمكن أن تصرف المركب لدلالة المستقبل.

## ٩ ١ - ٢ - قد يفعل ---- = المستقبل المتوقع القريب.

تضام "قد" صيغة "يفعل" سابقة لها، ويدل مركبها مع الصيغة على المستقبل المتوقع، ويذهب البعض إلى دلالة التقليل فيها، فتطابق في الدلالة السابقة "ربما" إذا سبقت صيغة "يفعل" (١٧٥).

#### • ٢-٢- سيقعل ----= المستقبل المتجدد القريب.

السين من اللواصق الخاصة بصيغة (يفعل) ويرى النحاة فيها أنها حرف استقبال للقريب أو ما هو أقرب من "سوف" التى تسبق (يفعل) يقول المرادى ت ٧٤٩هـ: -إن الفرق بين السين وسوف يكون "بتفاوت مدة التسويف فإن سوف أبلغ في ذلك"(٢٧٦)

#### ٢-٢١ سوف يفعل ----- = المستقبل المتجدد البعيد.

لاتضام "سوف" إلا صيغة "يفعل" وهي حرف استقبال، يقول الزمخشرى :- "وفى سوف زيادة تنفيس ومنه سوفته...."(١٧٧) فيكون تركيب"سوف يفعل" دالاعلى المستقبل البعيد.

<sup>(</sup>۱۷۵) ینظر :- ابن هشام، (د.ت) ج۱/ ۱۲۸،۱۵۰،۱۲۸

الزمخشرى، (د.ت) ، ص ٣١٧،٣١٦

الهروى، (۱۹۸۲) ط۲، ص۲۱۲

الزمخشرى، (١٩٨١) ط١، ١٠٤

<sup>(</sup>۱۷۱) المرادي، (۱۹۸۳)، ص ۲۰، وينظر :- ابن هشام (د.ت) ۸۱۹

والزمخشري، (دنت) ط٢، ص١١٧، والزمخشري، (١٩٨١) ط١، ١٠٤

<sup>(</sup>۱۷۷) الزمخشرى، (د.ت)، ص، ۳۱۷، وينتظر :- المرادى، (۱۹۸۳) ص ۲۰

#### ٢-٢- لسوف يفعلُ ---- = المستقبل المتجدد المؤكد البعيد.

تضام "سوف" صيغة "يفعل" للدلالة على المستقبل البعيد (١٧٨) لما فيها من التنفيس أكثر من السين، ويجوز أن تلصق ب "سوف" اللام للتأكيد، وأكثر مايكون ذلك في جزاء القسم الممتنع التوكيد بالنون، ويكون مركب "لسوف يفعلً" دالا على المستقبل البعيد المؤكد.

# ٢-٢٣ لَيَفْعَلُ ---- = الحال المتجدد الآني

تضام لام الابتداء صيغة "يفعل" لاصقة، وهي محددة للزمان الحالي (١٧٩) في صيغتها "لَيَفْعَلُ"، وإن كان السياق يمكن أن يصرفها إلى الاستقبال بالقرائن مثل قوله تعالى: - (وإن ربك لَيَحَكُمُ بينهم) وجوز البعض دخولها على "سوف" لإفادة المستقبل وهناك من يذهب إلى أنها تلاصق صبغة "فعل" للدلالة على الحال الماضية (١٨٠)

# ٤ ٢ - ٢ - لِيَفْعَلْ ----، لِيَفْعَلَنّ ---- = المستقبل المتجدد القريب

تلاصق اللام المكسورة صيغة (يفعل) للدلالة على الأمر والطلب، وهي من عوامل الجزم حتى على التقدير في الأمر، ويجوز للصيغة معها أن

<sup>(</sup>۱۷۸) ینظر : ابن هشام، (د.ت)، ص۷٦۹، والزمخشری، (د.ت) ۳۱۷

ابن فارس، (۱۹۷۷)، ص ۲۳۰، الراجحي، (۱۹۹۰) ص ٥٩

<sup>(</sup>۱۷۹) ينظر :- السيوط، (د.ت) ج١، ص٧

والمرادي، (۱۹۸۳) ط۲، ص۱۲۷

ويجعلها المستشرقون نقطة الوسط في الخط الزماني يحدد الماضي عن يساره والمستقبل عن يمينه حول ذلك

<sup>(</sup>۱۸۰) ینظر: - الزمخشری، (د.ت)، ص ۳۲۸،۳۲۷،۳۲٦

ابن هشام، (د.ت)، ج۱/ ۱۹۱

نتظر دراسة :- (Eisels,(1990)، وهي الرؤية ذاتها التي ذهب إليها الزجاجي والمبرد كما سبق العرض

تلاصق نون التوكيد، وفي كلتا الحالتين فالصيغة تدل بها على المستقبل لما في دلالة الطلب من الأمر الذي يقع (١٨١) وللسياق دور بالغ في تحديد جهة الزمان للتعبير.

## ٢-٢- يفعلن --- لَيفعلن ---- المستقبل المتجدد القريب

تعد النون الخفيفة أو الثقيلة من لواصق صيغة "يفعل" (١٨٢) وهي محددة للاستقبال في الصيغة، ويجوز أن تضام الصيغة معها سوابق، كما أن لصوقها بالصيغة قد يجب أو يجوز أو يمتنع، حسبما حدد النحاة يقول الزمخشري :- "ولايؤكد بها إلا الفعل المستقبل الذي فيه معنى الطلب وذلك مما كان قسما أو أمرا أو نهيا أو استفهاما أو عرضا أو تمنياً كقولك بالله لأفعلن وأقسمت عليك إلا تفعلن ولما تفعلن واضربن ولاتخرجن وهل تذهبن وألا تنزلن وليتك تخرجن "(١٨٣) لكن حالة الحدث تختلف حسب نوع الأسلوب بين الرجاء والطلب.

#### ٢-٢٦ سرعان مايفعل ---- = العادة المفرغة من الزمان.

"سرعان" اسم فعل ماض كما نص النحاة (١٨٤)، وهى بمعنى "سرع"، ويمكن أن تضام "يفعل" مع "ما" المصدرية فيدل المركب على عادة غالبا ما تكون مفرغة من الزمان، إن لم يتدخل السياق أو مقتضى الحال، وهى تعد ظرف مدى يقيس سرعة حدوث الفعل.

<sup>(</sup>۱۸۱) ينظر: الجرجاني، (۱۹۸۳)، ص ۲۵۳

ابن فارس، (۱۹۷۷)، ص۲۹۸ وما بعدها

<sup>(</sup>١٨٢) وإن لصقت النون ببناء (فعل) فإنها تدل على المستقبل أيضا كقول الشاعر:

دامن عزك إن رحمت متيما لولاك لم يك للصبابة جانحا

<sup>(</sup>۱۸۳) الزمخشري (د.ت) ص ۳۳۰، والحملاوي، (۱۹۷۱) ٥٥،٥٤

ابن هشام (۱۹۸۱) ص۱۲۱، ص۱۶۰، والزمخشري (۱۹۸۱) ص ۱۰۵

<sup>(</sup>۱۸۴) ينظر: - الجرجاني، (۱۹۸۳) ط۱، ص ۲۷۸

#### ٢٧-٢- طالما يفعل ---- = العادة المفرغة من الزمان

تدخل "ما" على الفعل "طال" فتحوله إلى ضميمة لصيغة "فعل" أو "يفعل"(١٨٥) ، وبذلك يمكن أن نحصل على التركيب "طالما يفعل"، ويكون المعنى للعادة المتكررة بلا زمان محدد، إن لم يحدد السياق أو مقتضى الحال زمنا لذلك المركب؛ إذ الكلمة تعد كظرف الدرجة الذي يقيس مرات تكر ار الحدث.

#### ٢-٢٨ قلما يفعل ---- = عادة نادرة مفرغة من الزمان.

تضام اللاحقة "ما" الفعل "قلّ" فتكفه عن الاختصاص والعمل (١٨٦) وتحوله إلى سابقه يصلح أن تسبق صيغة "فعل" و"يفعل"، فإذا كانت صيغة "يفعل" تدل على التجدد، في الوقت الذي تدل فيه السابقة "قلما" على الندرة، فإن المركب سيكون دالا على العادة النادرة المتجددة بلا زمان محدد، إن لم يتدخل السياق، وهي نظيرة "طالما" في الدلالة على درجة تكرار الفعل، ويمكن عدها ظرف درجة.

#### ٢-٢٩ كثرما يفعل ----- العادة المفرغة من الزمان.

تضام "ما" الفعل "كثر" فتكفه عن العمل والاختصاص (١٨٧) وتحوله الله سابقة يمكن أن تسبق صيغة "فعل" أو "يفعل"، فإذا كانت صيغة "يفعل" بمعناها الصرفى دالة على التجدد، والسابقة "كثرما" بمعناها المعجمى دالة على التعود الكثير، من ذلك يكون المركب "كثر ما يفعل" يدل على العادة

<sup>(</sup>۱۸۵) ابن جنی، (۱۹۸٤) ط۳، ج۱/ ۱٦۸

<sup>(</sup>۱۸۲) ینظر :- ابن جنی، (۱۹۸٤) ط۳، ج۱۲۸/

ابن هشام، (د،ت) ص ٤٠٣

ابن عصفور، (د.ت)، ۲۹۰

<sup>(</sup>۱۸۷) ینظر :- ابن جنی، (۱۹۸٤)، ج۱/ ۱٦۸

ابن عصفور، (د.ت)، ص ۲۹۵.

المتكررة بلا زمان محدد إن لم يتدخل السياق، وهي تعد نظيرة "قلما -طالما" في الدلالة على درجة حدوث الفعل.

. ٣-٢-هيهات يفعل---هيهات أن يفعلَ = المستقبل الاستحالي المطلق.

تسبق "هيهات" صيغة "يفعل" مفصولة بالجار مع الاسم أوب "أن" وهي اسم فعل ماض "قالوا: معنى [هيهات] بَعُدَ، كقوله عزوجل حكاية عن قوم (هيهات هيهات لما توعدون). "(١٨٨) فإذا عددناها من سوابق "يفعل" فإن المعنى معها يكون للمستقبل الاستحالى المطلق.

بالإضافة إلى هذه الكلمات فإنه توجد كلمات التعليل التى تتصدر الجميلات مثل "كى- لام التعليل - حتى - ف -و -أو" وهى كلها نواصب للفعل المضارع عدها النحاة من مؤثرات الزمان المستقبل ومن خلال رؤية النحاة المعروضة يمكن تقسيم الكلمات الوظيفية المضامة لصيغة "يفعل" على أساس علاقتها بأبعاد الحدث كالآتى:-

| حالة                             | زمان | جهة  | مضمون | مظهر  | طبيعة | الصيغة      |
|----------------------------------|------|------|-------|-------|-------|-------------|
| مؤكد                             | حاضر | حالی | -     | مخدد  | ناقص  | لَيفعلُ     |
| منفي                             | حاضر | حالی | _     | متجدد | ناقص  | لايفعل      |
|                                  |      |      |       |       |       | ليس يفعلُ   |
|                                  |      |      |       |       |       | مايفعل      |
| مئفى                             | ماض  | نعتر | _     | منقطع | تام   | لم يفعل     |
| تام متصل – متصل بالحالى ماض منفى |      |      |       |       | تام   | لمًّا يفعلُ |

<sup>(</sup>۱۸۸) ابن فارس، (۱۹۷۷) ص ۲۸۱

| مثبت   | ماض    |      | احتمالي | متجدد | ناقص  | ربه يفعل            |
|--------|--------|------|---------|-------|-------|---------------------|
|        |        |      |         |       |       | ربما يفعل           |
| ، مثبت | مستقبل | قريب | <b></b> | متجدد | ناقص  | سيفعل– ليفعل        |
| مؤكد   | مستقبل | قريب | طلبی    | متجدد | ناقص  | يفعان ً – ليفعان ّ  |
| منفى   | مستقبل | -    | _       | متجدد | ناقص  | لَيفعانً            |
|        |        |      |         |       | i     | لايفعل              |
|        |        |      |         |       |       | لن يفعل             |
| مثبت   | مستقبل | _    |         | متجدد | ناقص  | أن يفعل             |
| مثبت   | مستقبل | نعتر |         | متجدد | ناقص  | سوف يفعل            |
| مثبت   | مستقبل | نعثد | _       | متجدد | ناقص  | سوف يفعل            |
| مؤكد   | مستقبل | بعتر |         | متجدد | ناقص  | لسوف يفعل           |
| منفى   | مستقبل | _    | طلبى    | متجدد | ناقص  | لايفعل              |
| مؤكد   | مستقبل |      | طلبي    | متجدد | ناقص  | لايفعلنً            |
| مثبت   | مستقبل | قريب | رجائي   | متجدد | ناقص  | لو يفعل             |
|        |        |      |         |       |       | لولافعل- لوما يفعل  |
|        |        |      |         |       |       | اليته يفعل-هلا يفعل |
|        |        |      |         |       | i<br> | ألا يفعل،عساه يفعل  |
|        |        |      |         |       |       | علَّه يفعلُ         |

| مثبت  | مستقبل | قريب         | توقعي   | متجدد | ناقص | قد يفعلُ   |
|-------|--------|--------------|---------|-------|------|------------|
| كثبت  | مستقبل |              | استحالی | متجدد | ناقص | هيهات يفعل |
| }<br> |        | سرعان مايفعل |         |       |      |            |
|       |        |              |         |       |      | طالما يفعل |
|       |        |              |         |       |      | قلما يفعل  |
|       |        |              |         |       |      | كثرما يفعل |

#### ملحوظة عامة:

1-صيغة (يفعل) لاتدل على زمان محدد بشكلها الصرفى بل هى صالحة للدلالة على الحاضر أو الماضى أو المستقبل، ولكنها تدل ببنيتها الصرفية على التجدد، وإلى مثل هذا توصل (Eisele) فى دراسته التقابلية بين الإنجليزية واللهجة العربية القاهرية، والتى اعتمد فى معظم أمثلتها ونتائجها على الدراسات السابقة له فى هذا المجال خاصة دراسة (Woidich) وقد قمت بمناقشة مباشرة مع أستاذى اد/ Woidich حول دراسته وتعليق الدراسات السابقة عليه (۱۸۹)

٢- مشتقات الصيغة كلها تدل على التجدد لما يشمله من الاستمرار والتكرار والتأكيد في حدوثه مرة بعد مرة، وذلك لايمثل حالة تمام للحدث على نفيض صيغة (فعل)

<sup>(</sup>۱۸۹) ینظر :- ۱ –: Woidich (۱۹75)

Eid, (1990) vol, 2 -Y

- ٣- السوابق واللواحق واللواصق لها دور فعال في تحديد الزمان مع صيغة
   (يفعل) وإن كنا لانستطيع إغفال دور القرائن السياقية والمقامية.
- ٤- تدل الصيغة على الحاضر مع لاصقة (ل) الابتداء، ومع سوابق لا
   النافية، وليس وما في النفي.
- ٥- تدل الصيغة على الماضى بأنواعه الثلاثية (بعيد قريب من الحال مطلق) مع أربع سوابيق (لم- لما رب ربما) مسع اختلف الجهات و الحالة.
- 7- تدل الصيغة على أشكال مختلفة من المستقبل كما هو موضح بالجدول مع اللواصق (س. ل. نّ. ن.) ، والسوابق (أن سوف لسوف عسى لاالناهية لو لولا لوما ليت هلا ألا علّ قد لا النافية لن ليس ما هيهات) ولكنه وإن اتحد الزمان فإنلها دلالات في أبعاد الحدث الأخرى.
- ٧- تظل الصيغة مفرغة لاتدل على زمان محدد بل تدل على عادة متكررة أونادرة مع السوابق الآتية (سرعان ما طالما قلما كثرما) وهي تعد كظروف درجة تؤثر في مظهر درجة تكرار الحدث.
- ٨- أكثر الأزمنة التى دلت الصيغة عليها؛ هو المستقبل وذلك يبرر اصطلاح
   قدامى النحاة العرب من مدرسة الكوفة الذين سموها فعل المستقبل؛ لما
   رأوه من غلبة هذه الخاصية داخل السياق فيما أظن.

## ٣- الصيغة المركبة مع (يفعل)

تقبل صيغة "يفعل" البسيطة التضام مع "كان" وأخواتها و "كاد" وأخواتها سواء كانت هذه الضوام على مثال "فعل" أو "يفعل"، وحسب الشكل

الصرفى للفعل الوظيفى؛ بالإضافة إلى إمكانية قبول الكلمات الوظيفة بين الفعل المساعد والفعل الرئيسى، ولايقتصر الأمر على كلمات الصدارة فقط ككلمات الحث والتوبيخ.

وتعد مجموعة (كان) وأخواتها من السوابق الخاصة ببناء (يفعل)، وإن انفردت (كان) بخاصية تضامها مع (فعل) (١٩٠١) إلا أنها كسائر المجموعة تضام (يفعل) لخلق معنى زمانى جديد لم يكن لأى صيغة قبل التركيب، وإذا كان البحث قد عرض لهذه المجموعة ومعانيها - فى ضوء آراء النحاة والدراسين - بالإضافة إلى ما وضحته النتائج من أن صيغة (يفعل) تغيد التجدد بالمبنى الصرفى، ولا خلاف فى مشتقاتها، إذا كان الأمر كذلك؛ فإنه من الأجدر أن نعرض لأشكال التركيب مع (يفعل) فقط وما يفيده المركب من معنى، تاركين هنا التمثيل بالجدوال الفرعية كما سبق لعدم اختلاف معانى المشتقات عن المركب الأساسى، كما كان يحدث فى صيغة (فعل)، لكننا نردف الدراسة بالجدول الشامل الذي يمثل المجموعة.

#### أ- كان وأخواتها:

#### ١ - كان يفعل :

عرض النحاة لمعنى (كان) قبل التضام، كما لاحظوا المعنى بعد التضام، وقرروا لها - بعد الملاحظة - إفادة المضى والانقطاع (۱۹۱۱)، في الوقت نفسه قرروا أن مبنى (يفعل) يفيد التجدد في الحدوث، أو بعبارة أخرى دلالة الاستمرار والتكرار، وهي الملاحظة ذاتها التي رآها المستشرقون في هذا البناء (۱۹۲)، من

<sup>(</sup>١٩٠) ينظر الرسالة، فيما يتعلق بالأفعال الوظيفية مع صيغة "فعل"

<sup>(</sup>۱۹۱) ينظر :- ابن هشام، (د.ت) ص ۱۹۸، والجرجاني (۱۹۸۳) ص ۲۷۹

<sup>1-</sup> Woidich, (1975) -: ينظر (۱۹۲۶)

الدلالة على العادة - في الغالب - إن لم تتدخل القرائل في صدرف الدلالة، واصطلحوا على تسميتها الزمنية (bi - imperfect ، بيفعل [بالعامية])، فإذا ضامت (كان) صيغة (يفعل) فمعنى ذلك أن المركب سيفيد الماضى المستمر المنقطع، إلى جوار جهة الحدث في البعد المستفاد من (كان).

لكن هذا المركب يمكن أن تتفرع منه أشكال عدة، وإن دارت كلها في زمان الماضي، إلاأن جهاتها وحالاتها تختلف، وذلك لأن السوابق واللواحق واللواصق يمكن أن تضام هذا المركب كالآتي :-

[قد كان يفعل - ربما كان يفعل - قلما كان يفعل - طالما كان يفعل- كثر ما كان يفعل - ما كان يفعل- ألاكان يفعل- هلا كان يفعل- لو كان يفعل - لولا كان يفعل - إن كان يفعل- لبته كان يفعل - لعله كان يفعل .....إلخ](١٩٣).

غير أن الجدير بالملاحظة، هو أن السوابق مع كان (كان) لاتؤتر في زمانها؛ فهي باقية على الماضي دائما، لكن تختلف حالة الحدث من التمام في التضام مع (فعل)، إلى المستمر في التضام مع (يفعل) (191) وتبقى خصائص الحدث الأخرى معزوة لأثر السوابق وغيرها كالشك أو الرجاء....إلخ، فمثلا (قلما كان يفعل) يعنى حالة عادة في الماضي المتكرر المنقطع، و(هلا كان يفعل) يدل على الماضي المستمر المنقطع.

<sup>2-</sup> Eids, (1990)

<sup>3-</sup> Fassi Fahri, (1993)

<sup>(19</sup>۳) نوقشت الكلمات الوظيفية مع صيغة "فعل" وهي لاتختلف في المعنى عن "كان" إلا أن "كان" تدل على الزمان الماضيي.

<sup>1-</sup> Eid, (1990) -: حول خاصية (كان) وأثرها في المعنى، ينظر (كان) جول خاصية (كان) وأثرها في المعنى، ينظر

ولا يقف الأمر عند هذا الحد من أشكال التعبير، بل قد تضام (كان) مع سوابقها صيغة (يفعل) مع سوابقها (١٩٥) من الناحية النظرية، وبعضها من الواقع اللغوى؛ فيمكن أن يأتى التعبير (كان سيفعل)، قد كان سيفعل)، (ماكان سيفعل)، (كان سوف يفعل)، (ألا كان سيفعل)...إلخ، ومع كل تقليبات الشكل بمراعاة أطرافه نجد الزمان لن يتغير عن الماضى، بل تختلف الحالات فتعبر (كان سيفعل) عن مستقبل الماضى البعيد المنقطع (١٩٥١)، وتعبير (ألا كان سيفعل) يدل أيضا على مستقبل الماضى البعيد المنقطع، إذا كانت (ألا) على معنى التوبيخ .... إلخ.

لكنه نظراً لكم الأشكال المحتملة في التقليب (١٩٧) فإن الباحث يجد نفسه مضطرا إلى نتاول المركب من (كان) وأخواتها مع صيغة (يفعل) فقط، حتى لايضيع الطريق الواضح؛ إذ أن هذا الشكل يحتاج إلى بحث مستقل، يكشف خصائصه وأنماطه، وسنترك فروع الشكل لواقع التطبيق.

# ٧ - يكون يفعل:

تضام (كان) بشكليها فى (فعل، ويفعل) صيغة (يفعل) لكنها وهى على مثال (فعل) تفيد الماضى المنقطع (١٩٨) بينما ترجح للحال أو الاستقبال وهى على مثال (يفعل)، فإذا كانت صيغة (يفعل) تدل على التجدد، وطرفا التركيب على هذا المثال، فإن القرائن تلعب دورا مهما فى تحديد زمان هذا المركب.

<sup>(</sup>۱۹۰) ينظر سوابق (يفعل) ومعانيها التي سبق ذكرها

<sup>(</sup>١٩٦) استغيد البعد من (كان) على الرغم من نص النحاة على القرب في السين.

<sup>(</sup>۱۹۷) تبلغ احتمالات النقليب مع سوابق (كان) وسوابق (يفعل) مضروبا في عدد مباني الصديغ تصل إلى [۱۸۹۹ شكلا]

<sup>(</sup>۱۹۸) الهروی، (۱۹۸۲) ، ص ۱۸۷

لكنه من جهة أخرى، يصلح طرفا التركيب لمضامة سوابق (يفعل) فمثلا يمكن أن يأتى (سيكون يفعل) للدلالة على المستقبل القريب المتجدد، و (ألا يكون سيفعل) للدلالة على المستقبل المتوقع المتجدد أو الحال والسياق عمدة التقريق، و (لن يكون يفعل) للدلالة على المستقبل القر يب التجددى؛ إذا اعتبرنا أن (لن) مؤكدة لنفى المستقبل فى تعبير (سيفعل) المؤكد للحدث فى المستقبل القريب.

وهكذا يمكن أن يستمر التقليب مع السوابق واللواصق واللواحق، فيخرج المركب به إلى دلالات مختلفة قد تكون للماضى مثل (لم يكن يفعل، أو لما يكن يفعل) ..... إلخ وقد تكون للحال وقد تنصرف إلى الاستقبال كما مثل في السابق.

لذا فإن الأجدر أن نحمل مركب (يكون يفعل) على مثال (يفعل) فقط، كما عولج قبلا؛ فهو مركب لايحمل زمانا محددا بل تحدد القرائن فيه الزمان.

# ٣- ظلَّ يفعلُ :

إذا كانت (كان) تنفرد بميزة التضام مع (فعل، ويفعل) فإن باقى أخواتها لا تضام إلا صيغة (يفعل) فقط، والزمان فى المركب لايفاد من الجزء الثانى بل من الشكل الذى تأتى عليه السابقة، من أخوات (كان) سواء على (فعل) أم (يفعل) وقد قرر النحاة أن السابقة (ظل) إنما تدخل لتدل على اتصاف المخبر عنه بالخبر نهارا(١٩٩١) معنى ذلك أن (ظل) وإن دلت على توقيت محدد بالنهار إلا أنها تكشف عن الاستمرار، وعبارة ابن عصفورت ٦٦٩ محددة في ذلك ف "قد تكون ظل لمصاحبة الصفة للموصوف نهاره ...."(٢٠٠٠)

<sup>(</sup>۱۹۹) ابن عقیل، (د.ت) ص ۲٦٨

<sup>(</sup>۲۰۰) ابن عصفور، (د.ت) ، ص ۱۰۲

من ناحية أخرى فإن (ظل) وهي على مثال (فعل) صالحة بفعل القرائن والسوابق واللواصق لأن تدل على أي زمان وأي جهة، فإن خلت من ذلك كان ترجيحها للماضي أولى، ويفاد الاستمرار من مركبها مع (يفعل) وعلى ذلك فإن مركب (ظل يفعل) يدل على الماضي المستمر، ويفعل السوابق يتبين فيه الانقطاع والاتصال بالإضافة إلى الجهة من قرب أو بعد، ويتضح ذلك بفعل علاقات السياق أيضا مثل (ظل يفعل حتى فعل) فإن ذلك يدل على التقاطع بحدث آخر، بينما سياق مثل (ظل يفعل حتى يفعل وما فعل إلى الآن) فإن ذلك يدل على الاستمرار المتصل بالحال .... وهكذا.

# ٤ - يظلُ يفعلُ :

تعد (ظلً) من السوابق المتصرفة التي يأتي منها مثال (فعل، ويفعل...إلخ) وتضام (يفعل) في تصرفها على صيغة (يفعل) فيخرج مركب (يظل يفعل)، هذا الشكل لايدل على زمان محدد إلا ما يكون فيه من معنى الاستمرار، وبفعل القرائن والسوابق واللواصق يمكن أن يعبر هذا المركب عن أي زمان.

فمثلا قد تسبقه (سوف) فيكون (سوف يظل يفعل) فيدل على المستقبل القر يب المستمر، ولو سبق ب (لن) فيكون (لن يظل يفعل) فيدل أيضا على المستقبل القريب المستمر، بينما مركب (ألا يظل يفعل) يدل على المستقبل. الرجائى المستمر، وقد ينقطع أو يتصل بفعل السياق.

#### ٥- بات يفعل :

تدل (بات) على استمرار اتصاف المخبر عنه بالخبر عنه في وقت الليل (٢٠١) فهي نقيض (ظل)، وتقع على طول الليل لا على وقت محدد فيه،

<sup>(</sup>۲۰۱) ابن عقیل، (د.ت) ص ۲۲۸ والجرجانی، (۱۹۸۳) ص ۲۸۷

فإذا ضامت (يفعل) فإن الاستمرار والتجدد يتلاصقان في المركب الجديد (بات يفعل)، لكنها كأى سابقة على مثال (فعل) يمكن أن تنصرف لأى زمان بفعل القرائن، فإن لم يكن فهى مرجحة بهذا الشكل للماضى، فيكون معنى التركيب الماضى المستمر المتجدد، ويمكن أن ينقطع الحدث أو يتصل حسب مقتضى الحال أو علاقات السياق.

#### ٦- يبيت يفعلُ :

تتصرف (بات) تصرفا تاما؛ فيأتى منها مثال (يفعل) ويضام مثال (يفعل) فيأتى المركب (يبيت يفعل)، وهذا المركب وإن دل على الاستمرار في وقت الليل فهو مظهر الحدث، أما الجهة والزمان فلا يتحددان في المركب إلا بفعل القرائن والسوابق واللواحق واللواصق، أومقتضى الحال؛ ففي الإمكان أن يكون (لايبيت يفعل) فإذا كان (لا) للدعاء دل على المستقبل المستمر الرجائي، وإن جاء التركيب (سوف يبيت يفعل) دل على المستقبل المستمر البعيد .... إلخ، كل الاحتمالات التي يتشكل فيها المركب.

# ٧-أضحى يفعل:

تقتصر (أضحى) على إفادة المخبر به بالخبر في وقت محدد من النهار فقط وهو الضحى (٢٠٢) ومع هذا التحديد فإنها تدل على الاستمرار في الفترة الموقوتة بالضحى، لذلك فإن الحدث معها يحمل حالة الاستمرار والانقطاع في آن واحد، فإذا ضمامت (يفعل) الدالة على التجدد، فإن مركب (أضحى يفعل) يدل على الماضى المستمر المتجدد المنقطع، وكما هو الحال مع هذه السوابق، فإنها يمكن أن تضام السوابق واللواصق لتخلق مركبات جديدة مثل

الجرجانی، (۱۹۸۳) ص ۲۸۶ وابن عصفور (د.ت) ص ۱۰۱ السیوطی، (د.ت) ج۱۱۱/۱

(ماأضحى يفعل – هلا أضحى يفعل .... إلخ) ما يمكن أن يحتمل فى التضام فيتسبب فى خلق جهات مختلفة، وقد ينصرف إلى زمان مستقبل بفعل القرائن أو مقتضى الحال أو السوابق واللواحق مثل (لوأضحى يفعل) إذا كان الأمر للتمنى فهو على المستقبل الرجائى لا على الماضى.

# ٨- يضمي يفعل :

وكما تتصرف بعض أخوات (كان)؛ تتصرف (أضحى) فيأتى منها مثال (يفعل) ويضام صيغة (يفعل) ولايدل المركب على زمان محدد بهذا الشكل، بل تتدخل القرائن لتحديد الزمان والجهة والحالة، مع مراعاة التجدد المفاد من الصيغة.

# ٩ - أصبح يفعل :

وضعت (أصبح) "لاتصاف المخبر عنه بالخبر في وقت الإصباح" (٢٠٣) وهي بذلك تدل على استمرار الحدث في وقت محدد ألا وهو الصباح؛ ذلك لأن الصيغة بمعناها المعجمي (أصبح) تحمل في مدلولها الانقطاع كحالة حدث، فإذا ضامت (يفعل) فإن المركب (أصبح يفعل) يدل على الماضى المستمر المتجدد

ألا أنه يمكن أن يضام السوابق واللواحق لكل ما هو محتمل مسع مثال (فعل) أو (يفعل)؛ وعليه فإن المستخدم الحقيقى لهذا المركب يمكن أن ينصرف إلى أزمنة مختلفة؛ فمثلا (قد أصبح يفعل) يفيد الماضى المستمر المتجدد المنقطع قريب من الحال، و(ربما أصبح يفعل) يفيد لفيد الماضى الشكى المستمر المتجدد المنقطع، ولا أصبح

، وابن عصفور (د.ت) ص ١٠١

<sup>(</sup>۲۰۲) الجرجاني، (۱۹۸۳)ص ۲۸۰

يفعل) فلي الدعاء يفيد المستقبل الرجائي المستمر المتجدد المنقطع ... إلخ.

# ١٠- يصبح يفعل :

وتتصرف (أصبح) فيأتى منها مثال (يفعل) فتصير (يصبح)؛ وهى وإن دلت على الدخول فى وقت الصباح، إلا أنها لا تعنى صباحا بعينه، لذلك فهى صالحة مع مركبها (يصبح يفعل) أن تدل على أى زمان مع بقاء دلالة الاستمرار والانتقطاع والتجدد فى حدثها.

# ١١- صار يفعل [أو ما في معناها]:

يرى الجرجانى ت ٤٧١ "أن صار يدل على الانتقال من حال إلى حال بخلاف كان فإنه على ثبوت خبرها لاسمها ثبوتا ماضيا أومنقطعا (٢٠٤) فالمعنى المعجمى لهذه المادة [ص. ى. ر (صار)] لايدل على استمرار؛ بل قد تأتى تامة بمعنى انتقل، وهو معنى يرادف الصيرورة؛ لذلك فإن مركب (صار يفعل) أولى به أن يدل على الحال التام المتجدد، وإن ضامته القرائن، فليكن على حكاية الحال في الماضى مثل (هلا صار يفعل) يدل على حكاية الحال الماضى الرجائى، و(لو صار يفعل) في التمنى تدل على حكاية الحال في المستقبل الرجائى، بالإضافة إلى ماتفيده (يفعل) من تجدد.

#### ١٢ - يصير يفعل:

تتصرف السابقة (صار) على مثال (يفعل) فتحوى مادتها المعجمية دلالة التحول، وتدل بينيتها الصرفية على التجدد، لكنها لا تفيد زمانا محددا؛ لذلك فإنها يمكن أن تنصرف إلى أى زمان بالقرائن والضوام؛ فمثلا (سيصير

<sup>(</sup>۲۰٤) الجرجاني (۱۹۸۳) ص ۲۸۵ ، وابن عصفور (د.ت) ص ۱۰۲

يفعل) يدل على المستقبل القريب المتجدد، ولن يصير يفعل) يدل على المستقبل الرجائي المستقبل الرجائي التجددي، و (هلا يصير يفعل) يدل على المستقبل الرجائي التجددي .... إلخ، حسب معانى السوابق والضوام التي يمكن أن تأتى مع هذا المركب.

# ١٣- أمسى يفعل:

تفيد (أمسى) "اتصاف المخبر عنه بالخبر في المساء"(٢٠٠٠) فهى محددة بوقت معين وإن طال ليشمل المساء من اليوم؛ لذا فدلالته على الاستمرار على وقتها تنبسق من مادتها المعجمية، خاصة أن معانى هذه الضوام تظهر داخل التركيب لا خارجه، وهي حين تضام (يفعل)؛ تفيد حالة المستمر في الليل مع عدم التقيد بزمان محدد، فالسوابق تضامها، والقرائن تؤثر فيها؛ فمثلا (لا أمسى يفعل) مركب في الدعاء يدل على المستقبل الرجائي المستمر، و (قد أمسى يفعل) يفيد الماضي المستمر مين الحال، أو المتوقع، على حسب اعتبار (قد).

وقد يدل هذا المركب - كغيره - على الحال بالقرائن أو بفعل السياق، فمثلا (أمسى يفعل الآن) أو (أمسى يفعل) فى قرينه حال المتكلم يصف حدثا يقع مواكبا لوقت كلامه؛ فإن كلا التركيبين يدل على الحال المستمر، والأول بقرينة الظرف، والثانى بقرينة الحال.

<sup>(</sup>۲۰۰ الجرجاني (۱۹۸۳) ص ۲۸۶ ، وابن عصفور (د.ت)

# ١٤ - يمسى يفعل :

وتتصرف (أمسى) فياتى منها مثال (يفعل) فيدل على التجدد وإن ارتبط بالاستمرار فى وقت المساء بالتجديد، لكن المركب على غرار مثال (پفعل) لا يحمل زمانا محددا ولاجهة، من هنا يأتى دور القرائن والضوام؛ فمثلا: (سوف يمسى يفعل) يدل على المستمر المتكررة، و(لم يمسى يفعل) يدل على المستمر البعيد ... وهكذا.

#### ١٥ - ليس يفعل :

لاتتصرف السابقة (ليس)؛ وتضام (يفعل) فترجح لنفى الحال المتجدد بلا قرائسن، وقد تصرف لأزمنة أخرى بالقرينة، يقول ابن عصفور:

"و"ليس" لانتفاء الصفة عن الموصوف في الحال، إن كان الخبر مبهم الزمان، وإن كان مقيدا بزمان نفته علىحسب تقييده..." الذلك فقد ينصرف هذا المركب للدلالة على نفى المستقبل المتجدد بالقرائن؛ وقد ساق الجرجاني ت ٢٧١ه مثالا من القرآن الكريم في قولة تعالى: - (ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم) فالاستقبال هنا بقرينة الظرف مع مقتضى الحال؛ لأن الحديث عن يوم القيامة، ولما يأت بعد؛ لذا فإن المركب يدل على الحال المتجدد، أو المستقبل المتجدد.

وابن هشام، (د.ت) ج۲۲۷/۱ والجرجانی، (۱۹۸۳) ص ۲۸۹

<sup>(</sup>۲۰۱<sup>)</sup> ابن عصفور، (د.ت) ص ۱۰۲ والأنبارى (۱۹۲۱) ط٤، ج۱ ۱۲۱ ابن عقیل، (د.ت) ط۲، ص۲۹۸

#### ١٦ - غدا يفعل :

يرى ابن عصفور أن (غدا) وضعت للدلالة على اقترن مضمون الجملة بالزمان الذى يشاركها فى الحروف (٢٠٠٠) ، فهى موضوعة لوقت محدد ألا وهو الغُدوة يقال "غدا يفعل كذا: شرع فيه غدوة" (٢٠٨٠) ، ومع هذه الدلالة فهى تفيد البدء بالفعل فى هذا الوقت، ولا تحمل فى طياتها الانقطاع.

فى الوقت ذاته فإنها عرضة للقرائن والسوابق التى تفيد تقييدها بالزمان الخاص بالمركب، فمثلا: (ما غدا يفعل) يفيد الماضى الشروعى، و(ألا غدا يفعل) يفيد المستقبل الرجائى الشروعى، مع وضع التجدد فى الاعتبار المفاد من صيغة (يفعل) وهكذا يمكن تقليب التركيب مع الضمائم لإفادة الزمان والحالة، وتتدخل القرائن الأخرى لتحديد الجهة.

# ١٧ -- يغدو يفعل:

وتتصرف السابقة (غدا) فتأتى على مثال (يفعل)؛ وهى فى مركبها (يغدو يفعل) تفيد الشروع المتجدد، لكن دونما اعتبار لزمان محدد؛ فتصلح لأى الأزمنة مع مع ضوام (يفعل)، فيمكن أن يأتى منها، (سيغدو يفعل- ربما يغدو يفعل- لن يغدو يفعل - لم يغد يفعل ..... إلى ).

## ١٨ - راح يفعل:

تدل السابقة (راح) بمعناها المعجمى على السير في العشى، وقد تستخدم للدلالة على السير في أي وقت من الليل أو النهار (٢٠٩) وهي بهذا المعنى ربما تدل على الاستمرار بالعشى، أو الاستمرار المطلق ، وعلى أي الحالتين فإنها تضام (يفعل) فتفيد الاستمرار المتجدد بلا زمان محدد وتلحقها الضمائم والقرائن فتوجهها إلى الزمان الخاص.

<sup>(</sup>۲۰۷) ينظر ابن عصفور، (د.ت)، ص١٠١

<sup>(</sup>٢٠٨) مجمع اللغة العربية، (١٤١٣-١٩٩٢) مادة (غدا) ص ٤٤٦.

<sup>(</sup>۲۰۹) المرجع نفسه ص۲۸۰ مادة (راح [روح])، وينظر: ابن عصفور (د.ت) ص ۱۰۱

فيمكن أن ياتى منها مركب (ما راح يفعل) للماضى المستمر المتجدد، (لاراح يفعل) للمستقبل الرجائى المستمر المتجدد، (قد راح يفعل) للماضى المستمر المتجدد القريب من الحال، وهكذا تؤثر الضمائم فى تحديد الحالة والزمان.

## ١٩- يروح يفعل:

وتتصرف السابقة (راح) فيأتى منها مثال (يفعل)، ويضام مثال (يفعل) بغير تحديد زمان ما مع إفادة التجدد والاستمرار، وتلعب الضمائم دورا مهما في تحديد الزمان مع هذا المركب، مثل (ان يروح يفعل) للمستقبل المستمر المتجدد القريب، و(لم يرح يفعل) للماضى المستمر المتجدد .....الخ.

#### ٠ ٢ - ما أنفك يفعل - ما ينفك يفعل - لاينفك يفعل :

اشترط النحاة في (أنفك - برح -فتئ - زال) أن يتقدم عليها نفى أوشبه نفى من نهى ودعاء (٢١٠)؛ وذلك من أجل أن تعمل عمل (كان)؛ والبحث لاينظر إليها من جهة العمل؛ بل يُبقى الشروط على اعتبارها في مصاف السوابق الزمانية، مع ما تحمله من دلالة معجمية؛ تدور حول الاستمرار ف"ماانفك يفعل كذا، وما زال: أي استمر يفعله "(٢١١)

والمركب بهذا الشكل (ما انفك يفعل) يمكن ضبطه بزمان محدد ألا وهو الزمان الماضى، ولاتضامه الضوام الأخرى، لكن المركب يمكن أن يأتى بشكل (لا ينفك يفعل، ما ينفك يفعل)؛ فالأول إذا كانت فيه (لا) النافية؛ فهو للحال المستمر المتصل بالماضى؛ وإن كانت دعائية فهو للمستقبل المستمر؛ أما مع (ما) فإنها لنفى الحال (٢١٢) فتجعل مركبها (ما ينفك يفعل) للحال المستمر.

<sup>(</sup>۲۱۰) ینظر : ابن هشام، (د.ت) ص ۱۸۶

<sup>(</sup>٢١١) مجمع اللغة العربية، (٢١١ ١-١٩٩٢)، ص ٤٧٩

<sup>(</sup>۲۱۲) الزمخشری، (د.ت) ط۲، ص۳۰٦

## ٢١ – مازال يفعل – لم يزل يفعل – لما يزل يفعل:

تدل (مازال) على استمرار الحدث (٢١٣)، وتضام صيغة (يفعل) في أشكال مختلفة؛ إذ لابد من سبقها بنفى أو ما يشبهه، وعليه فإن صورها تكون:

مازال يفعل = الماضى المستمر المتصل مازال يفعل = الماضى المستمر المتصل لم يزل يفعل = الماضى المستمر المنقطع لما يزل يفعل = الماضى المستمر المتصل لايزال يفعل = الحال المستمر المتصل بالماضى لا يزال يفعل = المستقبل المستمر.

# ٢٢ - مافتئ يفعل - لم يفتأ يفعل - لا يفتأ يفعل:

وضعت (مافتئ) للدلالة على ملازمة الصفة للموصوف مذكان قابلا لها على حسب ما قبلها (٢١٤)؛ وهى بذلك للماضى المستمر المتصل مساوية (مازال يفعل). فإن كانت على شكل (لم يفتأ يفعل)، فهى للماضى المستمر المنقطع، وإن كانت على شكل (لايفتؤ يفعل أو يفتؤ تفعل) فهى للحال المستمر مع الاتصال بالماضى، إلا إذا كانت (لا) بمعنى الدعاء فإنها تكون للمستقبل الرجائى المستمر.

# ٢٣ - مابرح يفعل - لايبرح - لم يبرح - ما يبرح - لن يبرح:

تتساوى (مابرح) فى المعنى مع (مازال) و (ماانفك) فى الدلالة على الاستمرار (٢١٥) ولايضامها من السوابق - كمثيلاتها الأربع - إلا النفى

<sup>(</sup>۲۱۲) الجرجاني ، (۱۹۸۳) ص ۲۸۷

<sup>(</sup>۲۱۱ این عصفور، (د.ت) ۱۰۲

<sup>(</sup>۲۱۰) الجرجاني، (۱۹۸۳) ص۲۸۷ ، وابن عصفور (د.ت) ص۱۰۲

أوشبهه؛ لذا فإنها تأتى على الصور السابقة لإفادة الاستمرار مع اختلاف الزمان حسب الشكل مع بعض فروق الحالة مثل:

مابرح يفعل = الماضى المستمر المتصل المستقبل المستقبل المستمر لايبرح يفعل = الحال المستمر المتصل بالماضى، أو المستقبل المستمر المنقطع لم يبرح يفعل = الماضى المستمر المتصل مايبرح يفعل = الماضى المستمر المتصل لن يبرح يفعل = المستقبل المستمر.

#### ٤ ٢ - مادام يفعل :

لاتعد (مادام) من دوال الزمان، بل هي للاستمرار في المدة ف "هي لتوقيت أمر بمدة ثبوت خبرها لفاعلها (٢١٦) " لذلك فهي محدد للمدى الحدثي في غيرها، والزمان يفاد من التركيب السياقي كقوله تعالى: (وأوصاني بالصلاة والزكاة مادمت حيا)(٢١٧) فالوصاية وقعت في الماضي، وهي مستمرة مقرونة بمدة الحاية، ومن أجل هذا جعل النحاة "ما" ظرفية مصدرية تؤول بمعنى مدة دوامي لكن الجدير بالذكر أنه قد يأتي الفعل (دام) بمعنى استمرار وبقي، وتلك دلالة معجمية لا دخل للتركيب فيها (٢١٨).

# ب- كاد وأخواتها:

ومن السوابق التى تضام (يفعل) مجموعة (كاد) وأخواتها، وهلى مقسمة حسب معناها الزماني إلى ثلاثة أقسام:

۱ مجموعة المقاربة، (كاد - كرب- أوشك)، ويأتى منها مثال (يفعل) (يكاد - يكرب - يوشك).

<sup>(</sup>۲۱۹) الجرجاني (۱۹۸۳) ص۲۸۸ ، وابن هشام (۱۹۸۱) ط۱، ص۱۸۵

<sup>(</sup>۲۱۷) آیة ۳۱من سورة مریم

<sup>(</sup>٢١٨) مجمع اللغة العربية، (١٤١٣ - ١٩٩٢) ص ٢٣٩

۲- مجموعة الرجاء، (عسى - حرى - أخلولــق)، وتــأتى على مثـال
 (فعل) فقط.

٣- مجموعة الإنشاء، (جعل - طفق -أخذ - علق - أنشأ).

ويجوز أن تضام (أن) صيغة (يفعل) اللتى تقع خبرا لهذه المجموعات؛ مع المقاربة والرجاء على قلة أو كثرة، بينما لا يجوز أن تضامها مع أفعال الإنشاء؛ لما فى (أن) من الدلالة على الاستقبال، الأمر الذى يتعارض مع أفعال الشروع الدالة على الحال، فى الوقت ذاته يرد تركيب هذه الأفعال إلا مع صيغة (يفعل) سواء للحال أم الاستقبال إلا ما روى شذوذا "كقولهم إن البعير ليهرم حتى يجعل إذا شرب الماء يمجه" (٢١٩).

لذلك فإنه يمكن معالجة هذه الضمائم - بصورة مقتبصة - مع صيغة (يفعل) حتى يتبين زمان التركيب فيها لاختبارة عند التطبيق.

#### ١ -- كاد يفعل :

وضعت (كاد) للدلالــة على مقاربـة وقـوع الحـدث الـذى بعدها، لكن النحاة اختلفوا في مدلولها بيـن الإثبـات والنفى؛ فمنهم مـن ذهـب الــي أن أثباتها نفى للوقـوع، ولايكـون إلا لمعنــى القـرب، ومنهم مـن جعل نفيهـا أثباتـا لوقـوع الحـدث (٢٢٠) ويذهـب ابـن فـارس ت ٣٩٥هـفيما ينقلـه عـن أبـى عبيـدة ت ٢١٠هـ إلــى التسـوية بيـن معناهـا فـى

<sup>(</sup>۲۱۹) الخضرى، (۱۹٤۰) جا/۱۲۷ ويذكر أن صاحب الإنصاف ابن الأنبارى قد ذكر المضارع من عسى، والجوهرى ذكر المضارع من طفق، والكسائى ذكر المضارع من جعل ...، حول ذلك ينظر الخضرى ج١ / ١٢٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢٢٠) الحوفى، (١٩٧٤) ج٣٣، ص٥٥٥٨، بحث بمجلة مجمع اللغة العربية تحت عنوان "معنى كاد في الإثبات والنفى"

الإثبات والنفى يقول: - قال أبو عبيدة: "كاد" للمقاربة فى قوله جل ثناؤه: (لم يكد يراها) أى: لم ير. ولم يقارب ..... "(٢٢١)

والقصد أن (كاد يفعل = لم يفعل) فإذا نفيت (كاد) كان الأمر لنفى المقاربة، وهو أولى بعدم الوقوع؛ لكنه بالنظر إلى (كاد) فإن ما يهمنا منها مايأتي على مثال (فعل - يفعل)، ليضام (يفعل) في الخبر؛ أو (أن يفعل)؛ فإذا نُظر إليها من زاوية الضمائم المصاحبة لها فإنا سنجد الأشكال الآتية:

١ – كاد بفعل

٧- كاد أن يفعل

٣- ما كاد يفعل

٤ – يكاد أن يفعل

٦- لم يكد يفعل

٧- ما يكاد يفعل

٨- لا يكاد يفعل

علاوة على ذلك فإنه إذا تعاملنا مع (كاد) على مثال (فعل) فإنه يجوز لها أن تضام السوابق التي تأتى مع هذا المثال، وتأخذ معانيها في الحالات أو الجهات؛ وقد ذكر الجرجاني ضميمة (قد) مع (كاد) حيث أورد الشاهد "قد كان من أطول البلي أن يمحصا" (٢٢٢)، لكنه لم يعلق على معنى (كاد) من قرب الزمان أو التوقع .... إلخ

<sup>(</sup>۲۲۱) ابن فارس، (۱۹۷۷)، ص ۲٤٥

<sup>(</sup>۲۲۲) الجرجاني، (۱۹۸۳) ص ۲۹۳

من ناحية أخرى فالنظر إلى أشكالها المعتادة يوضح شكلين: الأول لا يضامه النفى؛ ويجوز أن يضام (يفعل) فيه (أن) الدالة على الاستقبال؛ وذلك يرحج قرب وقوع الفعل فقط ولا يوضح زمانا محددا؛ فهو تركيب صالح لأن ينصرف بالقرائن إلى أى زمان.

أما الشكل الثانى: فإنه ياتى مع سوابق النفى ويأخذ معانيها من المضمى والحمال؛ ولذلك لا يرجح أن تقترن به (أن) (٢٢٣) الدالمة على الاستقبال

#### ٢ - كرب يفعل:

تتساوى (كرب) فى الدلالة على الماضى القريب من الحال مع (كاد)، وقد ذكر الخصرى أنها تأتى على مثال (يفعل) فتكون من وجهة الاحتمال آخذة الأشكال التى تأخذها (كاد)، والدلالة نفسها على الماضى القريب من الحال.

وإن كان (عبد الحميد) محقق شذور الذهب – قد ذكر خلافا في الدلالة بين (كاد) الدالة على الحال والمعنى فيها يتساوى مع (كرب) أما الخلاف فإنه حين تدل (كاد) على الرجاء، وهذا ينعكس على اقتران (يفعل) ب (أن) فهى مقترنة مع الرجاء، وغير مقرونة في الحال، وإن كان الأمر كما ذهب؛ فإنه مردود بالشواهد الورادة؛ وقد ذكر ابن هشام نفسه شاهدا:

"سقاها ذوو الأحلام سَجُلاً على الظما وقد كربت أعناقها أن تقطعها "(٢٢١)

<sup>(</sup>۲۲۳) يرجح الجرجانى عدم اقتران (يفعل) ب (أن) مع (كاد) لأنها تدل على تقريب الشئ من الحال الجرجانى، (۱۹۸۳) ص ۲۹۳ من الحال الجرجانى، (۱۹۷۳) ج٤ /٦١٥

<sup>(</sup>۲۲٤) ابن هشام، (د.ت) ص ۲۷۶

# ٣ - أوشك يفعل:

وكما تدل (كاد وكرب) على تقريب الماضى من الحال؛ فإن أوشك تشاركهما الدلالة والأشكال فهى تأتى على مثال (أفعل، ويُفعل) ويجوز ل (أن) مضامة خبرها وعدم المضامة، ومن شواهد المضامة ما أورده ابن هشام:

"ولو سئل الناسُ الترابَ الشكوا

إذا قيل هاتوا – أن يملُّوا فيمنعوا"(٢٢٥)

ومن شواهد عدم المضامة :-

في بعض غراتها يوفقها"

"يوشك من فر من منيته

إن ما يجب النظر إليه هو الفارق الدلالى فى الإثبات بين صيغة (فعل ويفعل) لهذه السوابق فى حالة الإثبات، فالصيغة على (فعل) (كاد - كرب - أوشك) تدل على الماضى القريب من الحال؛ بينما وهى على (يفعل) (يكاد- يكرب - يوشك) تدل على الحال غير التام؛ أى مقاربة حدوث الفعل فى يكرب - يوشك) تدل على الحال غير التام؛ أى مقاربة حدوث الفعل فى الحال لكنه لم يتم، ثم تأتى سوابق هذه الضمائم (لم - لا- ما ...إلخ) فتحدد الزمان نصا دون ترجيح.

# ٤ - عسى أن يفعل، عسى يفعل:

وضعت (عسى) للدلالة على الرجاء (٢٢٦) والطمع فى وقوع الحدث، والغالب فى خبرها أن يقترب ب (أن) المصدرية الدالة على الاستقبال، غير أن الزمخشرى ت ٥٣٨ يذهب إلى أن دلالتها تتساوى مع (قارب أوقرب)(٢٢٧)، وهى بهذا المدلول ليست للرجاء؛ ويبدو أنه اعتمد رأى ابن

<sup>(</sup>۲۲۰) ابن هشام ، (د.ت) ص ۲۷۱ ، ۲۷۱

<sup>(</sup>۲۲۲) ابن هشام، (د.ت) ص ۲۲۹

<sup>(</sup>۲۲۷) الزمخشرى، (د.ت) ط۲، ص ۲۲۹

فسارس ت ٣٩٥ المذى يذهب إلى أن (عسم) إنما وضعت "للقرب والدنو...." (٢٢٨)

والظن أن الذين قصروا دلالتها على القرب إنمانظروا إليها في دلالة السياق مثل قوله تعالى :- (قل عسى أن يكون ردَفَ لكم) وأما الذين وقفوها على الرجاء فإنما نظروا إلي معناها داخل السياق كما في قوله تعالى:- (عسى ربكم أن يرحمكم) (٢٢٠)، وعليه فالسابقة تحمل المعنيين من باب تعدد المعنى الدلالي للمبنى الواحد باختلاف السياق، ومع هذا فهي مرجحة للرجاء بغير سياق (٢٣١)، ولاتتصرف فيأتي منها مثال (يفعل)؛ وبذلك يكون المركب (عسى أن يفعل) دالا على المستقبل الرجائي المطلق.

# ٥ - اخلولق أن يفعل:

تعد (اخلولق) من سوابق (يفعل) ضميمة (أن) (٢٣٢) ؛ وهى موضوعة للرجاء المطموح فيه مستقبلا، ولا تتصرف على مثال (يفعل)، وقد عدها النحاة من أفعال الرجاء ،لذا فإن مركب (اخلولق أن يفعل) يدل على المستقبل الرجائي المطلق.

# ٦ - حرى أن يفعل :

تأتى السابقة (حرى) لتدل على رجاء وقوع الأمر فى المستقبل؛ لذا يجب أن تضام (أن) لصيغة (يفعل) معها(٢٣٢) ، غير أن ابن هشام ينوه على

<sup>(</sup>۲۲۸) ابن فارس ، (۱۹۷۷)، ص ۲۳۷

<sup>(</sup>٢٢٩) آية ٧٢ من سورة النمل

<sup>(</sup>۲۲۰) آية ٨ من سورة الإسراء

<sup>(</sup>۲۳۱) ينظر: - الجرجاني (۱۹۸۳) ص ۲۹۳

الزمخشرى (د.ت) ط۲ ، ص ۲۷۱

<sup>(</sup>۲۲۲) ابن هشام، (د.ت) ص ۲۲۷

<sup>(</sup>۲۳۳) ابن هشام (د.ت) ص ۲۲۷

ندرة هذا التركيب؛ ذاكرا أنه لم يرد من ذكره من النحاة غير ابن مالك، ذكر وروده عند اللغويين، ويستشهد بما نسبه للأعشى من قوله :

"إن يقل هن من بنى عبد شمس

فحرى أن يكون ذاك، وكان" (٢٣٤)

وعلى أى حال فقد ورد المركب فى كلام العرب، واعتبر النحاة (حرى) من أفعال الرجاء، لذا فإن المركب (حرى أن يفعل) يدل على المستقبل الرجائى (٢٢٥) بدليل ملازمة (أن) للصيغة، فى الوقت ذاته لاتتصرف (حرى) فيأتى منها مثال (يفعل).

# ٧ ـ طفق يفعل ـــــ يطفق يفعل :

تتصدر (طفق) مجموعة من السوابق، اصطلح عليها النحاة في نظرهم للعمل – بأنها أفعال الشروع (٢٣٦)، وهذه المجموعة (طفق – على – أنشأ – أخذ – جعل – هب – هلهل – شرع – قام) غير متصرفة، إلا ما كان من أمر (طفق – جعل) فإن صيغة (يفعل) تأتى منهما (٢٣٧).

وتضام هذه المجموعة صيغة (يفعل) للدلالة على الحال؛ لذا فلا يمكن أن تضام (أن) صيغة (يفعل) معها، لما في (أن) من الدلالة على الاستقبال(٢٢٨).

<sup>(</sup>۲۳٤) ابن هشام (د.ت) ۲۲۷

<sup>(</sup>۲۳۰) حسن ، (۱۹۲۱–۱۹۷۱) ج ۱/۲۲۲

<sup>(</sup>۲۳۱) ابن هشام، (د.ت) ص ۲۷۰

<sup>(</sup>۲۳۷) حسن، (۱۹۲۱–۱۹۷۱)، ج٤/ ۲۲۰

<sup>(</sup>۲۲۸) الخضيری، (۱۹٤۰) ج۱ / ۱۲۲

وبالنظر إلى هذه السوابق مع صيغة (يفعل) نرى أنها تحدد فيها الحال، ويكمن أن تؤدى الأشكال الآتية:

| -A           | طفق يفعل يطفق يفعل = | الحال التجددي |
|--------------|----------------------|---------------|
| -9           | علق يفعل             | الحال التجددي |
| -1+          | أنشأ يفعل            | الحال التجددي |
| -11          | أخذ يفعل             | الحال التجددي |
| -11          | جعل يفعل             | الحال التجددي |
| - 1 <b>r</b> | يجعل يفعل            | الحال التجددي |
| -11          | هب يفعل              | الحال التجددي |
| -10          | هلهل يقعل            | الحال التجددي |
| -17          | شرع يفعل =           | الحال التجددي |
| -1 Y         | قام يفعل             | الحال التجددي |

ومع ذلك فإنه يجب مراعاة أن هذه المركبات قابلة لدخول ضمائم عليها مثل (قد طفق يفعل - لقد طفق يفعل - لو طفق يفعل ...إلخ) فتتأثر بذلك المعانى كما سبق مناقشة هذه الضمائم.

كذلك يمكن أن تدخل هذه المركبات في علاقات سياقية، وقرائن مقتضى حال؛ فتتأثر من الناحية الزمانية كقوله تعالى: - (وإنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا) (۲۲۹)، فدل (قام يفعل) على حكاية حال الماضى بدخول (لما) الشرطية الدالة على الحين، كذلك انصرف تركيب (كاد يفعل) إلى الماضى البعيد؛ ذلك لأن النص يحكى عن حدث غابر، وهكذا فالقرائن والسياق يلعبان الدور المهم في توجيه الزمان.

<sup>(</sup>٢٢٩) آية ١٩ من سورة الجن

وإذا كان الباحث قد حاول أن يجمع وجهة نظر النحاة حول أشر الأفعال الوظيفية في الدلالة الزمنية إلا أنه يجب ملاحظة أن النحاة لم يستهدفوا دراسة الظاهرة بصورة يمكن أن تكون مبحثا؛ إذ لم يعالجوا مثلا دلالة تصريف الصيغ مثل : "كان بيكون أصبح يصبح وأثر ذلك في جوانب الحدث المختلفة. لكن حديث النحاة جاء من خلال ملاحظات متعلقة بعمل النواسخ وأشكالها التركيبية التي ترد عليها في الجملة، أما الحديث عن آثارها الزمنية فهو أمر فرعي وملاحظات مقتضبة للغاية؛ لذلك فإن ملاحظاتهم لاتشكل جدولا يمكن أن يمثل التعابير الممكنة مع الأفعال؛ غير أنه يمكن تقسيم الأفعال على أساس رؤيتهم هكذا:

# ١ -- من حيث "كان" وأخواتها: أ -- مايؤثر في الزمان:

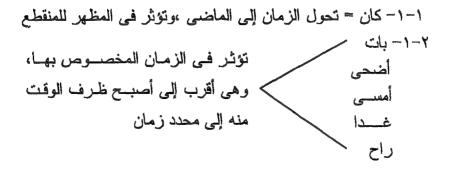

#### ب- ما يؤثر في المظهر:

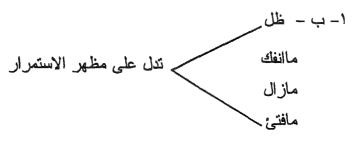

مابرح کے تدل علی مظهر الاستمرار

٢- ب - راح = يمكن أن تدل على الاستمرار

٣- ب - غدا = يمكن أن تدل على الشروع

٤- ب - صار = تدل على التحول

# ج- ما يؤثر في حالة الحدث:

۱- ج - ليس = تدل على النفى وغالبا ما ترتبط بالحال؛ ويمكن أن تتصرف إلى أى زمان

٢ ـ من حيث "كاد" وأخواتها :-

# أ- ما يؤثر في الزمان الماضى:

١-١ - كاد = الماضى القريب من الحال، مع الحدث المنفى

٢- ا - ماكاد= الماضى القريب من الحال، مع الحدث المثبت

٣- ١ - كاد = ماكاد = الماضى القريب من الحال مع الحدث المنفى

٤- ١ - كرب= الماضى القريب من الحال

#### ب ـ ما يؤثر في الزمان المستقبل:

١- ب - عسى = دلالة الزمان المستقبل، مع إفادة معنى الرجاء حرى أخلوق

# ج- مايؤثر في زمان الحال :-

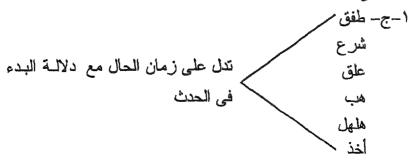

من ناحية أخرى فإن النحاة لم يولوا أهمية لمناقشة تضام الكلمات الوظيفية مع هذه الأفعال ودلالة ذلك في الحدث أو تضام الأفعال الوظيفية مع بعضها في مركب واحد.

# ثالثاً: صيغة "افعل"

#### ا- الصبغة البسيطة:

السؤال الذى يطرح نفسه هو: - هل بناء (افعل) يعبر عن قسم زمانى في نظر النحاة؟ أم أنه مفرغ للدلالة على الطلنب فقط كما ذهب بعض الباحثين (٢٤٠) .؟

إن الباحث عن هذه المسألة يجد خلافا بين النحاة القدامي، فسيبويه لم يتحدث عن هذه الصيغة في الدلالة على الزمان؛ إذ جعل الأبنية اثنين (فعل ويفعل) أحدهما بني لما مضي، والثاني بني لما يكون ولم يقع؛ وهو المستقبل، أو لما هو كائن لم ينقطع، وهو الحال، ويشرح السيرا في ت ١٨٠ه هموضحا مذهب سيبويه ت ١٨٠ هم بقوله: - "وأما الماضي فإنه يختص بناء واحداً والحال والمستقبل الذي ليس بأمر يختصان بناء واحداً إلا أن يدخل عليه حرف يخلص له الاستقبال وهمو سموف والسين وأن الخفيفة"(٢٤١).

وبالتدقيق في النص نجد عبارة "الذي ليس بأمر" في جملة وصفه للمستقبل، وذلك يوضح استقرار بناء (افعل) في الدلالة على المستقبل في نظر السيرافي، ويرجع عدم نصه على ذلك لأنه بصدد شرح كلام سيبويه عن شركة بناء (يفعل) بين الحال والاستقبال؛ وما يؤيد ذلك الفهم أنا نجد

<sup>(</sup>۲٤٠) ينظر :- السامراني، (۱۹۸٦) ط٤، ص ٤٨

الشمساني، (۱۹۸۱) ص۲٥٦

<sup>(</sup>۲٤۱) السيرافي، (۱۹۸٦) ج۱ /٥٨

السيرافى فى موضع الدفاع عن العامل ولما جُزم فعل الأمر أو بُنى، نراه يرد على هذه الحجة التى أثار ها المعارضون محتجا بما فى لام الأمر من دلالة على الاستقبال.

"فإن سأل سائل فقال إذا حملتم هذه الحروف على "أن" فنصبتم [بها]؟ لمشاركتهن "أن" في وقوع ما بعدهن مستقبلا، فينبغي على قياس هذا القول واطراده أن تنصبوا بما بعد "لا" في النهي، وما بعد "لام" فعل الأمر وما بعد حروف الجزاء؟ قيل له: قد كان ذلك قياسا لازما ،وقولا مطردا....."(٢٤٢).

والمرجح أن بناء (افعل) أو فعل الأمر لم يحظ بمقاسمة بناء (يفعل) في الدلالة على المستقبل؛ نلك لأن مذهب النحاة – على خلاف بين البصريين والكوفيين في البناء والإعراب – يقوم على أن فعل الأمر مقتطع من بناء (يفعل)، إذ كان الأصل فيه (ليفعل) بلام الأمر شم حُذفت اللام مع حرف المضارعة؛ فما تبقى أوله ساكنا توصلوا إلى نطقه بهمزة الوصل، وما بقى أوله متحركا لم تلزمه همزة الوصل، وقد أكثر نحاة الكوفة من إيراد شواهد اللام في بناء (يفعل) للدلالة على الأمر (٢٤٣).

لكننا نجد أبا العباس المبرد ت ٢٨٥ هـ يذهب مذهبا آخر؛ فيفرق بين بناء (ليفعل) الدال على الاستقبال مع لام الأمر، وبناء (افعل) يقول:

"فما كان منهما مجزوما فإنما جزمه بعامل مُذخَلِ عليه، فللازم له اللام. وذلك قولك: ليقم. ليذهب عبد الله. وتقول: زرنى ولازرك، فتدخل

<sup>(</sup>۲٤۲) السيرافي، (۱۹۸٦) ج۱ / ۸۷

<sup>(</sup>۲۲۳) ینظر حول ذلك :- الأنباری > (۱۹۲۱) ج۲/۲۰ المسألة ۷۲ ابن هشام (۱۹۸٦) ط۲، ص۱۰۶

اللام؛ لأن الأمراك. فأما إذا كان / المأمور مخاطبا ففعله مبنى غير مجزوم وذلك قولك: اذهب. انطلق. "(٢٤٤)

ومذهب المبرد - وإن كان الأصل مناقشة العامل - يقسم لنا الأبنية ثلاثة؛ (فعل) - يفعل - افعل - )، والبناء يعتري بناء (فعل - افعل)، والعوامل الإعرابية تخص بناء (يفعل)، ومع هذا فإن دلالة الأمر والخطاب في بناء (يفعل) بالعوامل إذا كانت تصرف الفعل إلى الاستقبال، فإن ذلك يعنى أن بناء (افعل) هو أوثق ما يكون في الدلالة على هذا القسم الزماني، والفارق فقط في جهة الأمر.

ولايفرق ابن فارس ت ٣٩٥ هـ بين البنائين في حديثه عن الدلالة لا عن العمل فيقول: - "الأمر عند العرب: ما إذا لم يفعله المأمور به سمى المأمور به عاصيا. ويكون بلفظ "افعل" و "ليفعل" نحو: (أقيموا الصلاة) ونحو قوله [سبحانه] (وليحكم أهل الإنجيل) ..... "(٢٤٥) ثم يسرد بعد ذلك المعانى التي يحتملها أسلوب الأمر من مسألة ووعد ووعيد .... إلخ.

إن مايمكن أن يسفر عنه النظر في آراء النحاة القدامي، هو أن فعل الأمر يدل على طلب الحدوث الشيء لم يقع وليس واقعا، ويستوى في ذلك مادخلت عليه اللام من بناء (يفعل) أو (لا) الناهية في السلب، مع خلاف في وجهة نظر الآمر في رجاء الفعل لمن لا نتوقع منه الحدوث، أو نصرفه إلى معان أخرى، وبين من نتوقع منه الحدوث فننهي مع دلالات أخرى.

ويتفق بناء (افعل) في الدلالة مع ما دخله لام الأمر في طلب حدوث ما لا نتوقع أنه سيحدث مع الانصراف إلى معان أخرى سردها ابن فارس في

<sup>(</sup>۲٤١) المبرد، (د.ت) ج٢/٢٩

<sup>(</sup>۲٤٥) ابن فارس، (۱۹۷۷) ص ۲۹۸

الصاحبى، وربما وقع هذا الفهم للسيرافى والجرجانى فى حديث الأول عن قياس بناء (الإعراب فى صيغة لام الأمر وفعل الأمر الصريح، وماذهب إليه الجرجانى فى حديثه عن لام الأمر ودلالتها (٢٤٦).

وقد صرح بذلك السيوطى ت ٩١١هـ فى الهمع حيث قال: - "وباقتضائه طلب الفعل وذلك فى الأمر والنهى والدعاء والتحضيض والتمنى والترجى والإشفاق لأن طلب الحاصل محال "(٢٤٧).

نستطيع من خلال ذلك أن نطمأن إلى ما نذهب إليه من أن النحاة لاحظوا دلالة بناء (افعل) على المستقبل على أنه أمر لم يحدث ثم بيان بعض الحالات من الترجى أو الأمر أو الطلب ....إلخ وكل هذه دلالات مقام وعلاقات سياق، لكنه يبقى أن نضيف أمراً آخر.

إذا كان بناء (افعل) لم يتحقق فعله من الفاعل المطلوب منه الإحداث، فإن ذلك يحقق شبهة عدم الحدوث للبناء، ونحن نخبر عن الأحداث التى وقعت في غير زمان الحديث بأنها ماضية، وما يقع الآن بأنه حال في وقت حديثنا عنه، وبنظرة ميسرة نرى أن ما ينفي في صيغة (يفعل) في الاستقبال أو الحال أمر لم يقع، وقد قرر النحاة أنه في قسم المستقبل، كذلك إذا دخلت لام الابتداء على صيغة (يفعل) لتدل على الحال وصرفت إلى الاستقبال

<sup>(</sup>۲٤٦) ينظر: - السيرافي، (۱۹۸٦) ج١/ ٨٧

الجرجاني، (١٩٨٣) ص ٢٥٣

<sup>(</sup>۲٬۲۷) السيوطى، (د.ت) ط۱،ج۲ / ۲۳۱ والحديث يشمل أنواع الأمر الدلالى من الأعلى للأدنى أو من المساوى ..... إلخ .

وينظر في تفصيل المسألة :- حسن، (١٩٦٤–١٩٧١)ج٤/٣٦٥

بالسياق أو القرائن الأخرى، فإننا نعبر عن شيء لم يقع، ولكنا قد نتأكد من وقوعه في جهة الإخبار كما سقنا الآية من قبل: (إن ربك لَيحكمُ بينهم يوم القيامة) (٢٤٨)، أوقد نتوقع ذلك لهذا فإن فعل الأمر في بناء (افعل) سيدخل من هذا القبيل على أنه طلب حدوث شيء في وقت الحال المخبر عنه لم يحدث، ولذلك فإنه من جهة التمام أو عدمه؛ ناقص التمام في وقت الإخبار، أما من حيث القسم الزماني فإنه بلاشك لما يكون ولم يقع.

وقد تكون فكرة التمام فى الحدث أو عدم التمام هى التى كانت وراء رفض بعض المحدثين الاعتداد بهذه الصيغة على أنها تمثل قسما زمانيا خاصا.

#### ٢ ـ الصيغة الضميمية:

من الجدير بالذكر أن هذه الصيغة لاتضامها إلا نون التوكيد الخفيفة أوالثقيلة؛ وهي من علاقات الاستقبال - كما سبق الحديث عنها مع صيغة "يفعل" وهذا دليل على أن الصيغة دالة على الاستقبال وإن كان الحدث فيها لغير التام.

لذلك فإننا سنفرد لها الجدول الآتى على أنها تقع على الاستقبال الطلبى مع مراعاة وقت الحديث عنها، فإن كان في الحال، فتكون للاستقبال، وإن كان الحديث ينقل قصة مضت ثم وردت الصيغة فيها فإنها ستمثل المستقبل الطلبي بالنسبة للماضي، والفيصل في الأمر للقرائن ومقتضى الحال.

<sup>(</sup>۲٤٨) آية ١٢٤ من سورة النحل

# جدول عام يمثل صيغة (افعل)

| حالة | زمان   | جهة  | مضمون | مظهر  | طبيعة | الصيغة                                                                            |
|------|--------|------|-------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| مثبت | مستقبل | قریب | طلبی  |       | ناقص  | افعل — على — ع<br>افعل — افتعل — تفعل<br>افعلل — استفعل<br>افعالل — افعول — تفعلل |
|      |        |      |       |       |       | افعنال - افعلنل                                                                   |
| مؤكد | مستقبل | قريب | طلبی  | _     | ناقص  | + لاصقة النون                                                                     |
| مثبت | مستقبل | قريب | طلبی  | متكرر | ناقص  | فعلل – فعل – فاعل<br>تفتعل – افعوعل                                               |
| مؤكد | مستقبل | قريب | طلبي  | متكرر | ناقص  | + لاصنقة نون                                                                      |

#### ملحوظات عامة:

١ - صيغة (افعل) ومشتقاتها تدل على زمان المستقبل.

Y - قد تتدخل القرائن لتدل على أن المستقبل كان بالنسبة للماضى أو أنه للحال.

٣- ينصرف الاستقبال إلى معان متعددة في الحالة عن طريق معاني الأساليب (٢٤٩).

٤- لاتلاصق صيغة الأمر إلا النون الخفيفة أو الثقيلة.

والاتفاق على أنه موضوع للحال بالنسبة للأمر، وللمستقبل بالنسبة للمأمور وقد يكون للماضي في نقل الحكاية.

<sup>(</sup>۲٤٩) حول زمان الأمر ينظر :- الصبان على الأشموني (د.ت) ج١/٩٥ حسن (١٩٧١- ١٩٧١) ج١/ ٦٥

ربعاً: المشبهات بالأفعال:

#### ١ - الصيغة البسيطة :

نقصد بالمشبهات بالأفعال :- [المصدر - اسم الفاعل - أمثلة المبالغة - اسم المفعول - الصفة المشبهة - أفعل التفضيل].... إلخ.

وقد جمع النحاة بين الأفعال والمشبهات بها من زاوية العمل أولا، معنى ذلك أن التركيب النحوى، هو صحاحب الفصل في مفهوم هذه المشبهات؛ وبالنظر إليها في مجموعها "عشرة" نجدها كلها مشتقة من الفعل، فيما عدا الخلاف على المصدر، وعلاقته بالاشتقاق، وكذلك الجمود في أحد قسمى اسم الفعل؛ إذ منه السماعي ومنه القياسي.

وبالقياس على قواعد النحاة فإن هذه المشبهات تعد فروعا للعمل فى الفعل، فهى لاتحمل الزمان فى بنيتها الصرفية - كما عزوا ذلك للفعل - وإنما تحمله فى سياقها النحوى (٢٥٠٠)، كذلك اسم الفعل يأخذ المعنى الدلالى من مؤله، مثل (صه) ليست لها دلالة زمانية إلا فى تحويلها المعنوى إلى (اسكت)، بالإضافة إلى وجود شروط العمل فى تحويلها المعنوى إلى (اسكت)، بالإضافة إلى وجود أن نتعامل معها فى كل مشبة على حده؛ لذا فمن الأجدر أن نتعامل معها بالتفصيل الآتى:

<sup>(</sup>۲۰۰) لاحظت بعض دراسات المستشرقين حول اسم الفاعل أنه يدل على التام الحالى أوما لم علاقة بالماضى ونتيجته قائمة إلى وقت الحال، ووضعه بعضهم فى مقابل ال [Present Perfect] المضارع التام فى الإنجليزية، وهى ملاحظة مظهرية لازمانية، لذلك فإن بعض الدراسات نوهت على ما فى بناء اسم الفاعل من مشاكل دلالية

حول هذه القضية ينظر :\_

<sup>1 -</sup> Woidich, (1976)

<sup>2 -</sup> Eisele, (1990) vol 1

#### ١-١- المصدر:

حده النحاة بأنه "اسم الحدث الجارى على الفعل"(٢٥١)، واشترطوا له في العمل ألا يصغر، أو تلحقه التاء، أو يتبع بأى تابع قبل إحداث العمل، كذلك لابد من أن يصح رفعه ويوضع بدلا منه الفعل مع (أن) أو (ما).

وقد لاحظ النحاة أنماطه حين يعمل، فوجدوها - على مقاييسهم - متوزعة بين الأقيس والأكثر والأضعف (٢٥٢)؛ فما كان منونا كان أقيس، وما كان مضافا للفاعل يأخذ رتبة الأكثر، أما ما عرف ب (ال) أو أضيف إلى المفعول ذكر فاعله فهو الأضعف.

ونحسن لسنا بصدد مناقشة رأي النحاة في فكرة الأقيس والأكثر...إلخ، هذه المصطلحات القائمة على اعتبارات عندهم؛ إذ العرف اللغوى يعالج الواقع بالوصف دون تقويم للأقيس أو الأضعف، لكن ما يهمنا هنا فكرة الزمانية التي لاحظوها في المصدر؛ إذ حينما نستعرض الشروط في العمل نجد فيصلا بعد تمام الثلاثة الأول، أنه يصح التعويض عنه ب (أن + الفعل أو ما + الفعل) ويفسر ابن هشام ذلك بقوله: --

"ومثال مايخلفه فعل مع أن قوله تعالى: (ولولا دفع الله الناس) أى" ولو لا أن يدفع الله الناس، أو أن دفع الله الناس، ومثال مايخلفه فعل مع ما قوله تعالى: (تخافونهم كخيفتكم أنفسكم) أي: كما تخافون أنفسكم،....."(٢٥٣)

<sup>(</sup>۲۰۱) ابن هشام، (د.ت) ۳۸۱

<sup>(</sup>٢٥٢) فكرة الأفيس قائمة على الشبه فى التنكير بين الفعل والمصدر، أما فكرة الأكثر فإنها مبررة عقليا وليست لغويا؛ فإنهم يرون فيه أن نسبة الحدث لمن أوجده أظهر ... إلىخ تعليلات النحاة.

<sup>(</sup>۲۰۳) ابن هشام، (د.ت) ص ۳۸۲

معنى ذلك أنه يمكن الوصول إلى المعادلة الآتية في المساواة بما سموه المصدر المؤول:

۱ – المصدر = أن يفعل
 ٢ – المصدر = أن فعل
 ٣ – المصدر = مايفعل

ولم يات شكل (مافعل) (٢٥٤) وعلى أية حال إذا كانت "أن" أو "ما" مصدرية فإنهم قرروا ل "أن" مع "يفعل" الدلالة على المستقبل، بينما "أن فعل" تدل على الماضى و "ما يفعل" أقرب إلى فراغ الزمان (٢٥٥).

من ناحية أخرى فإن الأمر ليس بهذا اليسر، فالقرائن المقالية والحالية تعلب دورا بارزا في بيان الزمان، وبالنظر إلى علاقة الإسناد في الآية الأولى المذكورة نجد أن المصدر – حتى لو عُوص عنه بالمؤول [ولولا أن يدفع] – نجده لا يدل على زمان محدد، ذلك لأن الإسناد فيه إلى لفظ الجلالة جرى مجرى الصفة والقضاء العام، وليس الحال كذلك في كل حدث يسند إلى الجلالة، فربما تسند أشياء يكون الوعد فيها منصر فا إلى المستقبل.

معنى ذلك أن نوع الأسلوب والإسناد والقرائن والسياق تتدخل في إعطاء المصدر المعنى الزمانى أو تفريغه منه، فما هو حكم تشريعي عام لا ننظر فيه إلى تأويل الزمان، كقوله تعالى: - (أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة)(٢٥٦)؛ بينما لو قلنا (رأيت دفع عمرو زيدا) لكان المعنى يحمل

<sup>(</sup>۲۵٤) الزجاجي، (۱۹۸۲) ص۱۱٦

<sup>(</sup>٢٥٥) فرق الزجاجي في الإيضاح، بين دلالة اسم الفاعل والمصدر على أساس التأويل، ينظر:-

الزجاجي، (۱۹۸۲) ص ۱۳۵ (<sup>۲۰۱)</sup> آية ۱۹ من سورة البلد

زمان الماضى بعلاقات السياق فى دلالة "رأيت"، لكن النحاة نظروا لخصائص الدلالة الزمانية خارج السياق، فهذا عبد القاهر الجرجاني يناقش عمل المصدر فيقول: - "إن المصدر جار على الفعل، وأيضا عمله غير مقيد بزمان خاص. "(٢٥٧)، والقصد هنا - فيما أظن - أنه لايدل ببنيته الصرفية على زمان محدد.

ويعضد ذلك المذهب ما شرحه الجرجانى نفسه فى دلالة المصدر وهو يجرى على فعله بمعنى الماضى، وكذلك بمعنى الحال أو بمعنى الاستقبال، إلا أنه استعان على توضيح الدلالة بعلاقات السياق، وقرينة الظرف الزمانى "أمس – غدا – الآن .....إلخ "(٢٥٨).

وبعيدا عن الخوص في خلافات النحاة؛ فإنه يمكننا أن نقول: إن بنية المصدر صالحة للدلالة على أي قسم في ضوء القرائين والعلاقات، وإنه يجرى مجرى فعله المحمول بمعناه، لكنه يعبر عن حالة التمام بالبنية، كما أنه يحتمل معانى الأساليب من دعاء وتوبيخ.... إلخ.

#### ٢ - ١ - اسم الفاعل:

يربط سيبويه ت ١٨٠ بين صيغة اسم الفاعل وبين صيغة "يفعل" في الدلالة المطابقة بشرط التتوين (٢٥٩)، يقول :- "وذلك قولك : هذا ضارب زيداً عداً. فمعناه وعمله مثل هذا يضرب زيداً [غداً]. فإذا حدثت عن فعل في حين وقوعه غير منقطع كان كذلك.

<sup>(</sup>۲۰۷) الجرجاني، (۱۹۸۳) ، ص۳۱۳

<sup>(</sup>۲۰۸) ينظر حول ذلك :- الجرجاني، (۱۹۸۳) ص ۲۱٤:۳۱۳

الخضرى، (١٩٤٠) ج٢١/٢

الصبان، (د.ت) ج٢/٥٨٢

<sup>(</sup>۲۵۹) حتى لو حذف التنوين التخفيف.

وتقول: هذا ضاربً عبد الله الساعة، فمعناه وعمله مثل [هذا] يضرب زيداً الساعة. وكان [زيداً] ضارباً أباك، فإنما تُحدِّث أيضا عن اتصال فعل في حال وقوعه. وكان موافقا زيدا، فمعناه وعمله كقولك: كان يضرب أباك، ويوافق زيدا. فهذا جرى مجرى الفعل المضارع في العمل والمعنى منونا."(٢٦٠).

ومقصد سيبويه أن اسم الفاعل منونا بالتحقيق أو محذوف التنوين مقدرا على نية التخفيف – يتساوى مع صيغة (يفعل) فى الدلالة على الحال أو الاستقبال، وهذا ما جرى عليه النحاة بعده، إلا أنه بالنظر إلى تحويلات الأمثلة المذكورة نجدها الآتى:

١- هذا ضارب زيدا غدا = هذا يضرب زيداً غداً ---- = المستقبل

٢- هذا ضاربٌ عبد الله الساعة = هذا يضرب زيداً الساعة --- الحال

٣- كان زيدٌ ضارباً أباك = كان يضرب أباك = التحدث عن فعل في حال وقوعه.

وكما اتضح من آراء النحاة من قبل أن صيغة (يفعل) لاتدل على أى قسم زمانى ببنيتها الصرفية، إنما تدل على حال التجدد أو الاستمرار، فإن ما قيس عليها من اسم فاعل أو غيره يجرى عليه ذلك الحكم، وواقع الأمثلة التى يضربها سيبويه تشهد بذلك، فالدلالة على الاستقبال في الأول كان بفعل الظرف (غدا)، والدلالة على الحال في الثاني جاءت من الظرف (الساعة)، بينما أزعم أن المثال الثالث لايدل على الحال أو الاستقبال، وعبارة سيبويه فيه محددة "فإنما تحدث عن اتصال فعل في حال وقوعه".

<sup>(</sup>۲۹۰) سيبويه، (۱۹۷۷) ج۱/١٦٤

معنى ذلك إذا كنا نحدث عن فعل كان يحدث فإن وقت الحدث غير وقت الحديث، وهو ضابط النحاة فى التفريق الوقتى، من هنا فالقسم الأخير يعزى إلى الماضى، وقد نوقشت دلالة (كان يفعل) من قبل.

والظن أن الذى دفع سيبويه للجمع بين هذه الأمثلة فى أوقاتها المتغايرة، إنما هى ملاحظة الدلالة على التجدد والاستمرار فى الدلالة الجامعة بين صيغة (يفعل) واسم الفاعل، فجعله ذلك لايفرق بين حالة الحدث، ودلالة الحدث الزمانية، لكنه من ناحية أخرى يقوي مزعم الباحث فى أن صيغة اسم الفاعل قابلة للدلالة على أى زمان بفعل القرائن بالضبط كمثال (يفعل).

وثمة شيء آخر، وهو أن سيبويه جعل اسم الفاعل المضاف بلانية التنوين دالا على المضي يقول: - "فإذا أخبرت أن الفعل وقع وانقطع فهوبغير تنوين ألبته لأنه إنما أجري مجرى الفعل المضارع لهد..."(١٦١)، ويمكن أن تكون ملاحظة سيبويه على الدلالة الزمانية لاسم الفاعل ممثلة في الآتي:

۱- اسم فاعل + تنوین [وهی لاصقة صرفیة وإن لـم تكتـب] = الحال أو الاستقبال

٢- اسم فاعل + إضافة [وهي علاقة نحوية] = الماضي

ولقد ناقش النحاة دلالة اسم الفاعل الزمانية في إطار الحديث عن العامل، وهي علاقات نحوية داخل السياق، إذ يعمل مطلقا وهو صلة "ال"

<sup>(</sup>۱۲۱) سيبويه ، (۱۹۹۷) ج۱ / ۱۷۱

أو إذا دل على الحال أو الاستقبال بشرط الاعتماد على نفى أو استفهام أومبتدأ أو موصوف، ولوكان ذلك على وجه التقدير (٢٦٢).

فأما ماجاءت صلة ل "أل" فإنه دال على مطلق الزمان يتحدد قسمه بالقرائن "فالمقرون بها يعمل عمل فعله مطلقا، أعنى ماضيا كان أو حاضرا أو مستقبلا....."(٢٦٣).

فقد تحدد المعنى للماضى فى قول امرئ القيس "القاتلين الملك الحلا...." لأن مقتضى الحال والظروف التى قيلت فيها القصيدة، كانت بعد مقتل أبيه، وذلك ما أعطى لاسم الفاعل الصلة معناه الزماني.

ولايدل على الحال أو الاستقبال إلا إذا كان منونا ولوتقديرا، فإذا أضيف كان بمعنى الماضى (٢٦٤).

وقد اصطدمت شروط النحاة – لا في العمل وإنما في دلالـة الزمان – بالآية الكريمة حكاية عن أهل الكهف (وكلبهم باسط زراعيه بالوصيد) إذ بمقتضى الحال فإن الحكاية تصف حال الفتية في الكهف، وهو أمر مخبر به بعد انصرامه، فوقت الحكاية عنه غير وقت حدوثه، لكن صيغـة اسم الفاعل منونة، لذلك ذهب الكسائي وهشام وابن مضاء إلى إجازة إعمال اسم الفاعل

<sup>(</sup>۲۱۲) ينظر حول هذه الشروط : - ابن هشام (د.ت) ص ٣٨٥

الزمخشرى (د.ت) ط۲، ص ۲۲۸

<sup>(</sup>۲۱۳) ابن هشام، (د.ت) ص۳۸٦ (۲۲۱) ينظر الجرجاني، (۱۹۸۳) ص ۳۱۹

ابن عصفور (د.ت) ص۱۳۷

منونا وبه دلالة على الزمان الماضى، بينما حاول الجمهور أن يجد مخرجا لهذه القضية التى تند عن شروطهم العامة، فقالوا إن اسم الفاعل لم يبق على مضيه فى الإشارة على الحدث بل هو دال على الحال، وجعلوا ذلك لحكاية الحال الماضية، بمعنى أن الخبر يفترض نفسه فى وقت الحديث فى الماضى (٢٦٩)، و لايخفى ما فى هذا التأويل من بعد عن الواقع اللغوى، لأنهم لم يتعاملوا مع الصيغة داخل السياق فى إطار الظروف الخاصة، بل تعاملوا معها داخل السياق و خارجه بمقياس و احد.

لذلك فإن نظرة متأنية تنظر إلى صيغة اسم الفاعل على أنها مبنى قابل لوجهات الزمان، فقد يدل على الماضى بالسياق أو القرائن أو قد يدل على الحاضر أو المستقبل، وقد يحدد حالة الاستمرار أو الثبوت بالمقام أو مقتضى الحال، إذ أننا لا نستطيع أن نقول فى قوله تعالى: (إن الله فالق الحب والنوى)(٢٦٦)، إن اسم الفاعل يدل على الحاضر أو الماضى أو المستقبل، بل بالإسناد فى علاقة السياق فرغ تماما من دلالة الزمان بينما دل على حالة فقط وهى الثبوت والدوام.

كذلك لو أننا وصفنا فى أسلوب الخبر شخصا فقلنا (هو واسع العينين) فإن الصيغة أقرب إلى الصفة المشبهة، وهى دالة على ثبوت نسبى ليس للزمان فيه أى دخل، فهى مفرغة منه.

<sup>(</sup>۲۲۹) حول ذلك ينظر: - الزمخشرى، (د.ت) ط٢، ص٢٢٨

ابن هشام، (د.ت) ص۲۸۷ الهامش الخضرى، (۱۹٤۰) ج۲/۲۷

<sup>(</sup>۲۱۱) آیـهٔ ۹۰ من سورة الأنعام

#### ٣-١- أمثلة المبالغة:

نعنى بها تلك المبانى الصرفية التى تحول من اسم الفاعل المشتق من الثلاثى، لتدل على المبالغة وتكرار الحدث على أحد الأوزان الخمسة المشهورة (فعّال – مفعال – فعول – فعيل – فعل).

وقد ربط النحاة بين اسم الفاعل وأمثلة المبالغة في العمل والشروط، وإن كانت الثانية تدل على تكرار الحدث بنسب متفاوتة، يقول ابن مالك :-

"فعّال أو مفعال أو فعول في كثرة من فاعل بديل في ستحق ماله من عمل وفي فعيل قلَّ ذا وفَعِل "(٢٦٧)

وحين لاحظ النحاة ذلك الفارق الدلالي في الحدث بين اسم الفاعل وأمثلة المبالغة، انقسموا في أثر عمله، فالبصريون يجرونه مجرى اسم الفاعل، "وأنكر الكوفيون إعمالها لزيادتها بالمبالغة على معانى أفعالها ولزوال الشبه الصورى"(٢٦٨)، وعزوا النصب إلى فعل مقدر تفسره الصيغ.

على أية حال نستطيع في ضوء آراء النحاة – بصرف النظر عن القلة والكثرة – أن نتصور أمثلة المبالغة هكذا:

فعًال (۲۲۹)، [وأخواتها] + التنوين = الحال أو الاستقبال فعًال [وأخواتها] + الإضافة = الماضى فعًال [وأخواتها] + أل = مطلق الزمان

<sup>(</sup>۲۱۷) الخضيري، (۱۹٤۰) ج۲/ ۲۳

<sup>(</sup>۲۱۸) الخضيري، (۱۹٤٠) ج٢٦/٢٦

وردت صيغ مبالغة من غير الثلاثي مثل معطاء من أعطى .... الخ

لكن النظرة المتأنية تفرض التغريق بين هذه المبانى، فصيغة (فعًال) تدل بمبناها على التكرار والإعادة، لأنه - حتى على مستوى الفعل - إذا أردنا أن ندل على تكرار الحدوث عمدنا إلى العين فضعفناها فجعلنا من (فعل) (فعًل) والتكرار ذلك يودى بنا إلى حالة من الاستمرار وإن كانت متقطعة (۲۷۰).

وقد لاحظ الفارابى مثل هذه الفروق الدلالية على الحدث من جهة الحالة في حديثه عن بناء (مفعال، ومفعيل) إذ يقول:

"إن (مفعالا) يكون لمن دام منه الشيء أو جرى على عادة فيه تقول الرجل مهذرا ومضحاك ومطلاق" إذا كان مديما للضحك والهذار والطلاق، وكذلك (مفعيل) فقد قالوا إن (المسكين) الدائم السكون إلى الناس لأنه لا شيء له كالسكير الدائم السكر ...."(٢٧١).

ويأتى مثال (فعول) ليدل على الدوام والاستمرار، بينما يدل مثال (فعلى على الثبوت والاستقرار كالعادة، ويمكننا تصور ذلك كالآتى من حيث المظهر لا الزمان:

فعًال = الزمان حسب القرائن ، المظهر مستمر متقطع أو (تكرارى) مفعال - فعيل = الزمان حسب القرائن، المظهر مستمر متصل أو (دائم) فعول = الزمان حسب القرائن ، المظهر مستمر متصل أو (دائم) فعيل = الزمان حسب القرائن ، المظهر ثابت مستقر فعيل = الزمان حسب القرائن ، المظهر ثابت مستقر

#### ٤ - ١ - اسم المفعول:

وهو بناء يشتق من الفعل المبني للمجهول (أو المفعول) للوصف الدال على الذات التي وقع عليها الفعل، والإيفترق في عمله ودالالته الزمانية

<sup>(</sup>۲۲۰) ینظر: - الرازی (۱۳۵۲) ج۳/ ۲۱۲

<sup>(</sup>۲۷۱) المفار ابی، (۱۹۷۶) ج۱ / ۸۳، والزمخشری، (د.ت) ط۲، ج۱ / ۲۵۲

عسن شروط اسم الفاعل ودلالاته (۲۷۲) ، فيمثل لنا الآتى :

مفعول + التنوين = الحال أو الاستقبال

مفعول + الإضافة = الماضي

مفعول + أل = مطلق الزمان

وإذا تركنا معالجة النحاة للبناء الصرفى والذى استهدف العمل فى الواقع التركيبي أكثر من البحث عن حالة الزمان، إذا كان الأمر كذلك فإننا نسحب ما قيل على اسم الفاعل ليشمل اسم المفعول فتكون دلالته على :-

[الماضي - الحال - المستقبل - الفراغ الزماني ]

كما يأخذ الجهات التي يأخذها الفعل بأثر القرائن (٢٧٣).

#### ٥-١- الصفة المشبهة:

ضابط الصفة المشبهة "كل صفة صبح تحويل إسنادها إلى ضمير موصوفها"(۲۷۴)، ودلالتها على الزمان ثابتة على غير اسم الفاعل فهى: "لا تكون إلا للحال، وأعنى به الماضى المستمر إلى زمن الحال واسم الفاعل يكون للماضى وللحال وللاستقبال"(۲۷۰).

وقد لاحظ ابن يعيش دلالة الزمان والحال في هذا البناء ف "هذه الصفات وإن كانت من أفعال ماضية إلا أن المعنى الذى دلت عليه أمر مستقر شابت متصل بحال الإخبار، ألا ترى أن الحسن

<sup>(</sup>۲۷۲) ابن هشام ، (د.ت) ص ۳۹٦

<sup>(</sup>۲۷۲) نوقشت دلالات اسم المفعول فسى (معانى الأبنية) ، ينظر :- السامرائى ٦٠:٩٥ (١٩٨١)

<sup>(</sup>۲۷٤) ینظر : ابن هشام (د.ت) ص ۳۹٦

<sup>(</sup>۲۷۵) ابن هشام ، (د.ت) ص ۳۹۷، وینظر :- الأزهری (د.ت)، ج۲/۲۸

والكرم معنيان ثابتان، ومعنى الحال أن يكون موجودا في زمن الإخبار .... فإن قصد الحدوث في الحال أو ثاني الحال جئ باسم الفاعل الجاري على المضارع الدال على الحال أو الاستقبال، وذلك قولك : (هذا حاسن غداً) أي سيحسن و (كارم الساعة) ....."(٢٧٦).

معنى ذلك أنه لا يمكن أن نتصور إلا معادلة واحدة توضع بإزاء هذا البناء وهى: صفة مشبهة = ماض مستمر للحال (أو متصل بالحال) أوالحدث الدائم المستقر إلى وقت الحال.

وقد تكون هذه المعادلة كافية للدلالة الزمانية والحالة والجهة، لكنها مبنية أيضا على النظر في معنى الصيغة لا على علاقات السياق والقرائن، وقد تنبه الرضى الاسترباذي إلى ذلك فذهب إلى أن القول بإفادة الثبوت والدوام؛ أمر يحتاج إلى تدقيق لأن معنى (حسن) في الوضع (ذو حسن) سواء أكان ذك في أحد الأزمنة أو في جميع الأزمنة، ولا يحمل اللفظ أي دليل على التحديد، فهو مطلق على الزمان بالا قرينة، وقد ينصرف إلى زمان محدد بقرينة، "مثل كان حسنا" فالدلالة للماضى أو "سيصير حسنا" فالدلالة للاستقبال، أو "هو الآن حسن" فالدلالة للحاضر (٢٧٧).

ومع التسليم بدلالة الصغة المشبهة المحتملة على كل الأزمنة متى ما وجدت القرائن الدالة؛ فإن ذلك لايصرفنا عن النظر إلى ما تحمله الأبنية من دلالات تختلف عن بعضها؛ إذ منها ما يستخدم مع العيوب فهى أقرب إلى الثبات وفراغ الزمان، ومنها ما يستخدم للدلالة على الخفة مثل (فعل) ك [قلق - فرح] وهذه متغيرة ولا يمكن أن تدل على دوام إلا إذا ذهبنا إلى أنها على الخلك لابد من وضع المعانى الآتية في الاعتبار عند النظر إلى الحالة: -

<sup>(</sup>۲۷۱) ابن یعیش، (د.ت) ج۲/۲۸

<sup>(</sup>۲۷۷) ینظر: - الاسترباذی، (د.ت) ص۲۰۰

فَعِل = الأمور التي تزول وتتجدد

أفعل = للثابت في الألوان والعيوب

فعلان - للمتغير في الخلو والامتلاء

تشترك أوزان [فَعَلَّ - فُعُلَّ - فَعَالًّ - فَعُولٌ - فُعَالً - فَعِيلً -] في الدلالة على التغير، وتحدد للوقت بالقرائن

أوزان [فَعيلٌ – فَعَلٌ – فِعلٌ – فُعَلٌ] تدل على الثبوت والفراغ الزمانى -1-1 اسم الفعل: (۲۷۸).

وهذا القسم يأخذ معناه من مؤوله، فما أوّل باسم فعل أمر مثل "بله = دع" فهو في قسم الأمر، وما أوّل بالماضي مثل "هيهات = بعد" فهو في قسم الماضي، وماأول بالمضارع مثل "أفّ = أتوجع" فهو بمعنى الحاضر، ولا يؤثر في قسمه الزماني إلا علاقات السياق ومقتضى الحال والقرائن، فهو مثيل للفعل.

# ٧/-٨-١- الظروف - المجرور:

وهما شبه الجملة بشرط الاعتماد على نفى أو استفهام أو مبتدأ أوموصوف، وهي شروط عمل اسم الفاعل، وقد جعل أبن هشام عملها عمل "استقر" (٢٧٩)، بتأويل الفعل الماضى، وقد يؤول البعض متعلقها باسم الفاعل "كائن أو مستقر"، وهو ما يحمله قول ابن مالك في باب الإخبار عن المبدأ:

[وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر]

<sup>(</sup>۲۷۸) حول أفسامه ومعانيها ينظر : ابن هشام ،(د.ت) ص ٤٠٠

<sup>(</sup>۲۷۹) ابن هشام، (د.ت) ص ٤٠١

ولم يعالج النحاة فكرة الزمان في هذا القسم، لكنا نرى فيه أنه قابل للأقسام الزمانية الثلاثة عن طريق علاقات السياق والقرائن، فدخول "كان" على الجملة الاسمية تعطيه معنى الماضى المنقطع مثل: "كان زيد في الدار" = "كان استقر" أو "سيكون زيد في الدار = سيكون استقر"، وكذلك وقت الإخبار كأن نجيب عن سؤال "أين زيد؟" فهو للحال المستمر، على نقيض "أين كان زيد؟ " فهو للماضى المنقطع ..... إلخ.

#### ٩-١- اسم المصدر:

ويدخل تحته المصدر الميمى المبدوء بميم زائدة لغير المفاعلة، وهذا هو القسم العامل كالمصدر، ويأخذ ما قيل عن المصدر.

أما ما استخدم من أسماء الأحداث علما مثل (سبحان – وفجار) فإنه يخرج من العمل والدلالة الزمانية، أما القسم الثالث من اسم المصدر، وهو ما كان اسما لغير الحدث فاستعمل له مثل: الكلام حين ينقل إلى معنى التكليم، فالأصح أنه يشترك مع المصدر إذا حمل على معناه (٢٨٠).

#### • ١-١- اسم التقضيل :

لم يعن النحاة بمسألة الزمان في (أفعل) التفضيل (٢٨١)، وانصب الاهتمام على شروط الاشتقاق والعمل، والمطابقة والمخالفة في العدد والنوع مع المسند إليه.

ومع أنه يقع في جملة اسمية ويأخذ سمات الفعل المشتق منه في العمل إلا أنه يمكن أن يأخذ دلالات الزمان من القرائن وعلاقات السياق، فمثلا

<sup>(</sup>۲۸۰) ابن هشام ،(د.ت) ص۱۲

<sup>(</sup>۲۸۱) حول (أفعل) التفضيل ينظر :ــ السيوطى، (۱۹۸۵) ج٢/ ١١٣

حينما تدخل (كان) مثل (كان زيد أحسن الناس) فإن ذلك يدل على الماضى المنقطع، وكذلك كل أخوات (كان) على اختلاف المعانى.

وعلى ما تقدم من مشبهات يمكن تصور الجدول الآتى :

## جدول عام بالمشبهات بالأفعال:

| حالة                                                   | زمان | جهة | مضمون   | مظهر        | طبيعة            | الصيغة                                     |
|--------------------------------------------------------|------|-----|---------|-------------|------------------|--------------------------------------------|
| مثبت                                                   | _    | _   | _       | <b>-</b>    | تام              | ١ المصدر                                   |
| مثبت                                                   | _    | _   | -       | متجدد       | تام              | ٢- اسم الفاعل                              |
|                                                        |      |     |         |             |                  | ٣- أمثلة المبالغة                          |
| مثبت                                                   | -    | -   | -       | تكراري      | تام              | [فعال]                                     |
|                                                        |      |     |         |             |                  | مفعال - مفعيل -                            |
| مثبت                                                   |      | -   | _       | دائم        | تام              | فعول]                                      |
| مثبت                                                   |      | -   | -       | ثابت        | تام              | [فعيل - فُعِل]                             |
| مثبت                                                   | _    | -   | -       | متجدد       | تام              | ٤ – اسم المفعول                            |
| مثبت                                                   | ماض  | _   | _       | مستمر للحال | تام              | ٥- الصفة المشبهة                           |
| مثبت                                                   | _    | _   | _       | -           | تام              | ٦- أفعل التفضيل                            |
| يأخذ معناه من مؤولــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |      |     |         |             |                  | ٧- اسم الفعل                               |
| مثبت                                                   | _    |     | -       | -           | تام (في المتعلق) | ٨- الظرف                                   |
| مثبت                                                   |      |     | , and a | _           | تام (في المتعلق) | 9- الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| مثبت                                                   | _    |     | _       | _           | تام              | ١٠ – اسم المصدر                            |

#### ٢ - الصيغة التلفيفية:

تعزى المشبهات بالأفعال فى التركيب إلى الجملة الاسمية فيما عدا اسم الفعل، لذلك فإنها لاتضام إلا (كان) وأخواتها، فتأخذ معانى هذه الضمائم مع سوابقها كما مثل فى الجداول السابقة، ويتحدد الزمان بها مثل (ربما كان قائما...أو مايزال قواما .... إلخ.

ويمكن أن نعرض تصوراً الاسم الفاعل على سبيل المثال؛ لأن النحاة لم يعنوا بمعالجة هذا القسم في دلالته الزمنية:

١٨ ـ أن يكون + اسم + فاعلا 19 - رب + اسم + يكون + اسم+ فاعلا ٢٠ ريما يكون + اسم + فاعلا ٢١ ـ سيكـون + اسم + فاعلا ٢٢ - سوف يكون+ اسم + فاعلا ٢٣ ـ سرعان ما يكون + اسم + فاعلا ٢٤ - طالما يكون + اسم + فاعلا ٢٥ - عسى يكون + اسم + فاعلا [عسى أن يكون + اسم + فاعلا] ٢٦ علَّه يكون + اسم + فاعلا ٢٧ ـ قد يكون + اسم + فاعلا ٢٨ ـ قلما يكون + اسم + فاعلا ٢٩ - كثرما يكون + اسم + فاعلا ٣٠ ليكون + اسم + فاعلا ٣١ - لايكون + اسم + فاعلا ٣٢ لسوف يكون + اسم + فاعلا ٣٣ لـم يكـن + اسم + فاعلا ٣٤ لما يكن + اسم + فاعلا ٣٥ لين يكون + اسم + فاعلا ٣٦ لـو يكـون + اسم + فاعلا ٣٧ - لـولا يكون + اسم + فاعلا ٣٨ لوما يكون + اسم + فاعلا ٣٩ ليته يكون + اسم + فاعلا • ٤ - ليس يكون + اسم + فاعلا ١٤ - ما يكون + اسم + فاعلا ٤٢ ـ يكونن + اسم + فاعلا

٤٣ ـ يكـوناً + اسم + فاعلا

٤٤ - هلا يكون + اسم + فاعلا

٥٥ ـ هيهات أن يكون + اسم + فاعلا

23 - ليكسن + اسم + فاعلا

٤٧ ــ لا تكن + اسم + فاعلا

٤٨ - كـن اسـم + فاعلا

وهكذا يمكن تصور هذه الضمائم مع أخوات (كان) كل على حسب طبيعته (أصبح - بات - يبيت - ظل - يظل .... إلخ)

#### ملاحظات عامة:

- المشبهات بالأفعال تعمل عملها وتدل على أى قسم زمانى بفعل القرائن،
   باستثناء اسم الفعل الذى يدل على معنى مؤوله وقسمه الزمانى فقط.
- ٢- مبانى المشبهات بالأفعال لا تدخل فى تحديد الزمان، بينما تؤثر فى تحديد نوع الحدث من تمام الحدث واكمتاله، بالإضافة إلى خصوصيات المبانى، كأن يدل مبنى اسم الفاعل على التجدد، وصيغة (فعًال) المبالغة على التكرار، و(مفعال) وأشباهها على الدوام، و(فعيل وفعل) على الثبات والاستقرار، واسم المفعول على التجدد، والصفة المشبهة على المستمر للحال وكلها أمور ترتبط بالمظهر.
- ٣- الضمائم التي تضام هذه المباني محصورة على الأغلب في (كان)
   وأخواتها. (٢٨٢).
- ٤- يفاد الزمان من الضمائم مع سوابقها أو لواحقها أو لواصقها حين
   تضام هذه المبانى بالإضافة إلى القرائن المحددة للزمان، فمثلا

<sup>(</sup>٢٨٢) ذللك لأن هناك من أفعال الشروع ما يضام بنا (فاعل) على خلا ف بين النحاة

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

"سيكون فاعلا = سيكون يفعل = المستقبل القريب المستمر، و "ودً لي المواضى الرجائى المنقطع " و هكذا يمكن الرجوع إلى الجداول السابقة لمفهوم هذه الضمائم مع "كان وأخواتها" ثم إضافة معنى المبنى للحالة فقط.



# الغطل الثاني

#### العلاقات السياقية والقرائن المقالية والحالية

#### تمهيد

نقصد بعلاقات السياق، تلك الخصائص التي يتطلبها التركيب اللغوى ليتضام في نسق لغوى واحد متوافق يفصح عن المعنى المراد، فهناك كلمات ترفض التضام مع عناصر لغوية بعينها؛ بينما تقبل أخرى، فمثلا كلمة "بيت" لاتقبل الإسناد الإخباري إلى كلمة "ضاحك" إلا على سبيل الاستعارة والمجاز، بينما تقبل علاقة نحوية أخرى في الإضافة مثل "بيت الضاحك"، وهناك كلمات مثل "أمس، غدا" تحتاج إلى توافق معين في الجملة، فلا يصح أن أقول: - "قابلته غدا" لأنه نقض لآخر الكلام بأوله ..... وهكذا.

وحروف العطف مثلا لا يمكن أن تأتى فى أول الكلام، بل لابد أن تكون للربط بينه على خلاف معانيها التى يؤثر فيها السياق، وحروف التعليل لاتباشر الأفعال الماضية، وكذلك لاترتبط بصيغة "يفعل" إلا داخل سياق لتبرر سابقه، فلا يمكن أن نجعل صيغة "لتنجح" مرتبطة بلام التعليل إلا إن وقعت فى سياق تبرر ما قبلها كأن نقول :- "أجهدت نفسك لتتجح فى الاختبار".....إلخ (٢٨٣).

ويقوم السياق بدور فعال فى التوجيه الزمانى للمبانى البّى تترشح للدلالة على الوقت، وقد تتبه النحاة لأثر الروابط فى هذه المعانى، وإن جاء حديثهم متغرقا حسب أثر العمل.

<sup>(</sup>٢٨٣) حول العنصر الدلالي في بعض الظواهر النحوية ينظر :-

عبد اللطيف، (١٩٨٣) ط١، ص١١٣ ومابعدها.

فهذا ابن عصفور يناقش معنى "حتى" التى تنصب ما بعدها خبرا للكلام ف "إن لم تقع خبرا فإما أن يكون ما قبلها سببا لما بعدها أو لا يكون، فإن كان، فإن أردت بالفعل الذى بعدها الماضى أو الحال رفعت نحو قولك: (سرت حتى أدخلُ المدينة)، تريد (سرت فدخلت) أو فأنا داخلٌ؛ وإن أردت به الاستقبال نصبت وتكون بمعنى "كى" أو "إلى أن" كأنك قلت: (سرت كي أدخل المدينة) أو (إلى أن أدخل المدينة) وإن لم يكن ما قبلها سببا لما بعدها لم يجز في الفعل الذي بعدها إلا أن يكون مستقبلا منصوبا وتكون بمعنى "إلى أن" نحو قولك (سرت حتى يؤذن) أي "إلى أن يؤذن المؤذن" .... "(١٨٨٤)، ويمكن وضع ذلك في الشكل الآتى :

فعلت حتى أفعلُ = فعلتُ ففعلتُ = الماضى فعلتُ حتى أفعلُ = فعلتُ فأنا فاعلٌ = الحال فعلت حتى أفعلَ = فعلتُ كي أفعلَ أو إلى أن أفعلَ = المستقبل.

ويتحدث الزمخشرى عن حروف العطف فنرى ملاحظات الزمان قائمة؛ إلى جوار بيان حالة الأحداث أو جهاتها، فالوا والفاء وشم وحتى تجمع المعطوف والمعطوف عليه فى حكم واحد إلا أن هناك فروقاً بينهم.

"فالواو للجمع المطلق من غير أن يكون المبدوء به داخلا في الحكم قبل الآخر، ولا أن يجتمعا في وقت واحد، بل الأمران جائزان وجائز عكسهما نحو قولك جاءني زيد اليوم وعمرو أمس".

<sup>(</sup>۲۸٤) ابن عصفور، (د.ت) ص ۲۹٤، وينظر :- الشاذلي، (۱۹۸۹) ط۱، ص۱۰۷ فيما عقده عن حروف المعاني وعلاقتها بالحكم الشرعي وقد عقد عن "حتى" وينظر ابن هشام (۱۹۸۹) ص ۲۷۳

"والفاء" وثم وحتى تقتضى الترتيب إلا أن الفاء توجب وجود الثانى بعد الأول بغير مهلة وثم توجبه بمهلة ولذلك قال سيبويه مررت برجل ثم امرأة فالمرور هنا مروران، ونحو قوله تعالى (وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا) وقوله (وإنى لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى) محمولة على أنه لما أهلكهم حكم بأن البأس جاءها وعلى دوام الاهتداء وثباته "(٢٨٥).

وقد عنيت كتب النحاة بمسألة الروابط السياقية والعلاقات، فتحدثت عن علاقات الكلام بعضه ببعض في التركيب، ففي كتاب سيبويه ت ١٨٠، أقدم كتاب وصل إلينا في النحو تطالعنا عناوين مثل الفاعل الذي لم يتعده فعله إلى مفعول....، والفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعول "ثم يناقش ما يتعدى إلى مفعولين وإن شئت قصرت على أحدهما وما يعمل فيه الفعل فينتصب على الحال، وما يكون من الإضمار والإظهار في السياق وهو على نية التقدير، وما يعمل عمل الفعل ولم يجر مجرى الفعل .... إلخ (٢٨٦).

وتنبه الجرجانى فى القرن الخامس الهجرى إلى دور علاقات السياق، فأوضح أنه ليس هنالك من حكم بالصواب أو الخطأ إلا وهو راجع إلى الإسناد وطريقة التركيب، وذلك يبين ما للتركيب من أثر فى بيان المعانى والفروق التى تكون بين شكل وآخر، لو ولدنا الأشكال من مثل: - زيد منطلق - زيد ينطلق - زيد انطلق - زيد قد انطلق - زيد هو المنطلق ... إلخ ما يمكن أن يولد من شكل الإسناد فيما سماه فروق الإخبار (٢٨٧).

<sup>(</sup>۲۸۰) الزمخشرى، (د.ت) ص۳۰۳، وينظر: الزجاجى، (۱۹۸۲) ط۲، والرمانى ماد.

<sup>(</sup>۲۸۲) ينظر حول هذه المسائل :ــ سيبويه (۱۹۷۷) ج۱/ج۲/ج۳

السيرافي (١٩٨٦) ج١ المبرد (د.ت) ج١/ج٢

<sup>(</sup>۲۸۷) ينظر حول هذه المسألة ما عقده سيبويه (۱۹۷۷) ج۲ في الجزء الثاني ص۲۰ في باب الاستقامة من الكلام والإحالة، فكلها مسائل ترجع إلى الإسناء والجرجاني (۱۹۲۰)=

وإذا كانت مسائل الـتركيب وإنماطه وأحكامه قد لاقت مناقشة مستفيضة في كتب النحو (٢٩٢)، فإن النحاة قد عنوا بمسألة الروابط بين الجمل وأثرها في المعنى، فألفت كتب تعنى في المقام الأول بحروف المعاني فكتب الزجاجي ت ٣٤٠ "كتاب حروف المعاني" وألف الرماني ت ٣٨٠هـ "كتاب معاني الحروف" وألف الهروي ت ٥٠٤هـ "كتاب الأزهية في علم الحروف" وألف الجرجاني ت ٢٧١هـ "كتاب العوامل المائة" وألف المالقيت ٢٠٧هـ "كتاب رصف المباني في شرح حروف المعاني" وألف المرادي ت ٤١٩هـ "كتاب الجني الداني في حروف المعاني" وألف البن هشام ت ٢١١هـ "كتاب مغنى اللابيب"، وهذه المؤلفات عنيت بحروف المعاني على الرغم من أن كل كتب التراث النحوي تعرض لهذا الموضوع في مواضع متفرقة على حسب أبواب التوزيع والعمل وبصورة متفاوتة.

لقد عرض الباحث في موضوعاته السابقة للضمائم واللواصق واللواحق، وكان اعتبار المناقشة يتم على أساس ما ياتي منها متصدرا للجملة البسيطة لا على أساس ما يكون الجملة المعقدة أويجمع بين الجمل، لذلك فإن الأمر الذي يطرح نفسه الآن هو العرض لأنماط الروابط التي تجمع الجمل أو تدخل في إطار الجملة المركبة، ونقصر الحديث على ماله أشر في التوجيه الزمني، وليس الحديث عن كل الروابط.

ط آ فى دلائل الإعتباز، وقد ألف ابن جنى الخصائص (١٩٨٤) ط ٣٠ فعرض فيه لهذه المسائل، وتحدث ابن فارس فى الصاحبى (١٩٧٧) عن معانى الأساليب. وغير هؤلاء... (٢٩٢٠) ينظر حول أنواع الجمل: حتاب الجمل للزجاجي (١٩٨٠)، وكتاب المفصل للزمخشرى (د.ت)، ومغنى اللبيب لابن هشام (د.ت).

تقسم الجملة العربية البسيطة إلى ثلاثة أنواع: - الجملة الاسمية، وهي التي يتصدرها الاسم - والجملة الفعلية وهي التي يتصدرها الفعل - ثم الجملة الظرفيية في رأى بعض النحاة (٢٨٩)، وهي التي يتصدرها الظرف أوالجار والمجرور.

والجملة الاسمية البسيطة المكونة من المبتدأ والخبر يمكن أن تكون عرضة للدلالة الزمانية أو لاتكون حسب نوع الإسناد الخبرى، فإن كان المسند جامدا مثل قولنا "على أسد" فذلك إخبار بالوصف مفرغ من الزمان لأنه يشبه نقل الحقائق، لكن إذا ما كان الخبر يدخل في إطار ما يدل على الأحداث من أفعال ومشبهاتها ففي هذه الحالة فإن الزمان يمكن أن يكون أحد فروع الدلالة للتركيب ففي مثل قولنا: (محمد يكتب، أو سيكتب، أو كتب أو قد كتب..) فإن الزمان يتحدد بالنظر إلى مجموعة القرائن من مقام ومقال.

وعلى الرغم من ذلك فإن المسند الجامد إذا لحق إسناده واحد من ضمائم الجملة الاسمية "كان وأخواتها" فإنه يعطيه معنى الزمان على حسب المعنى المعجمى للضميمة مثل "كان محمد أسداً" فالتشبيه بهذه الحالة كان في الماضي وانقطع.

ولربما ربط فكرة الإخبار بالجامد حين لايحمل الضمير العائد على المبتدأ، فإن النحاة يقدرونه بالمشتق، ربما مثل هذا الأمر يفسر لنا إمكانية تحمله للزمان.

و لافارق بين الجملة الاسمية والفعلية في هذا الصدد؛ إذ بقسمة بسيطة لو أخذنا مصطلحات الدلالة سنجد الآتي :-

الجملة على عمومها تتكون من [المسند إليه + المسند] =

<sup>(</sup>د.ت) ينظر تقسيم الجملة عند ۱ - ابن يعيش (د.ت) (د.ت) - ابن هشام (د.ت)

المبتدأ + الخبر الفاعل + الفعل الفاعل + شبه الجملة

وبالتالى فلا فارق فى الإسناد بين الإبتداء بالاسم أو تأخيره من حيث النظرة الزمانية، ولاإسناد المشتق أو غير المشتق مادام كلاهما يمكن أن يكون دالا على الزمان، وقد تأول النحاة الإخبار بالظرف أو بحرف الجر بالتعليق بالمشتق فى معنى (كائن أو استقر) وكلاهما أحداث يمكن أن تحمل الزمان، ولا مشكلة أن يتقدم ذاك مثل :- (فى البيت رجل = استقر فى البيت رجل) ويكون ما بعد شبه الجملة فاعلا لشبه الجملة، أو أنه مبتدأ مؤخرا على الوجوب أو الجواز، حسب الشروط المفصلة لذلك.

ومادامت الجملة العربية بأنواعها يمكن أن تحمل الزمان – إن قصد – في طياتها ، – وقد وضحنا فيما سبق التعبيرات المرشحة لذلك – مادام الأمر كذلك فإن الأمر يتطلب النظرة الواسعة إلى الجملة داخل الفقر كوحدة تركيب ومجموعة من العلاقات، فنبحث عن تأثير ذلك بالزمان.

فالمفردة خارج التركيب لامعنى لها إلا فى المعجم، أو بنائها الصرفى، لكن معناها يتأثر بموقعها الوظيفى داخل التركيب وتأثير السابق واللاحق على هذا المعنى، فإذا كان المعنى يمكن أن يتم بطرفى الإسلاد أو ما سماه النحاة "العمد" فإن توسيعات الإسناد من قيود الظرف والحال والعطف ... إلخ ما سماه النحاة بالفضلات بعد العمد، كل ذلك يمكن أن يؤثر فى التوجيه الزمانى بل وتنويعه على مستوى الجملة الواحدة.

ومن المنطلق ذاته فإن الجملة ليست إلا وحدة بنائية صغرى فى منظومة كبرى ألا وهى الفقرة، بالتالى فإنه لا يمكن إغفال السابق واللاحق على هذه البنية فى توجيهات الزمان وتنويعه وبيان الأحوال والجهات، وكل ذلك يقع داخل إطار العلاقات السياقية.

ليس الأمر كذلك فحسب بل إن الوحدة الواحدة قد تكون عطفية معقدة قبل دخولها في الفقرة عن طريق علاقات سياقية خاصة تربطها، ففي جمل مثل :- (على أبوه منطلق – على قد كان أبوه ينطلق – رأيت الرجل العظيمة أخلاقه ..... إلخ) فإن الوحدة الواحدة تركبت من أكثر من وحدة بسيطة عن طريق العلاقات كأدوات التضام والربط والشرط والإسناد والوصف .... إلخ هذه العلاقات.

من هنا تكمن أهمية الروابط في بيبان الزمان أو جهت أوحالته، لكننا للسن نناقش إلا ما يراه البحث ذات أهمية قصوى في بيان الزمان، ونفصلها كالآتي:

## أولاً: الروابط:

تتقسم الروابط إلى خمس مجموعات كالآتي :-

١ – حروف تسوية(أ /أم) ٢ – حروف عطف (أو/بل/ثم/ف/لكن/و)

 $^{-7}$  حروف نصب (أن/أو/إذن/حتى/كى/لكى/كى $^{-7}$ 

٤ - حروف جر (من/مذ/منذ) ٥ - حروف تفصيل (أما)

١ - حروف التسوية (أ - أم) :

[1]-#

لاتعد الهمزة للتسوية إلا إذا وقعت في إطار علاقات سياقية يصح معها أن تقدر مع فعلها بالمصدر، وقد وصف النحاة أنماطها على الشكل التالى:

١- ماأبالي + أفعلت + أم فعلت مثل (ما أبالي أقمت أم قعدت؟)=
 نفي + أفعل + الهمزة + فعل + أم + فعل.

٢- ليت شعرى + أفعل + أم + فعل --- مثل (ليت شعرى أخرج أم دخل)=
 تمن + الهمزة + فعل+ أم + فعل

٣- وما أدرى + أفعل + أم + فعل \_\_\_ مثل (وما أدرى أقام أم قعد) =
 نفى + أفعل + الهمزة + فعل + أم + فعل.

٤- سواء على + أفعل + أم + فعل \_\_\_ مثل (سواء على أقمت أم قعدت) =
 مصدر + الهمزة + فعل+ أم + فعل (٢٩٠)

وقد ذهب السيوطى ت ٩١١ إلى أن هذا الشكل الذى يتحقق من سياق فيه همزة التسوية إنما يحتمل الاستقبال أو المضى، إلاأنه يزيد ضابطا "فإن كان الفعل بعد أم مقرونا بلم تعين المضى نحو (سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تتذرهم) لأن الثانى ماض معنى فوجب مضى الأول لأنهم معادل له ..." (٢٩١).

لكن مثل هذه النظرة إنما راعت بنائى "أفعل + أم فعل" وأغفلت التنويع الزمانى فى التركيب "ماأدرى + أفعل+ أم فعل" الذى يحمل زمانين الأول هو بعدها غير التام "ماأدرى فهى تعنى الآن أى لست أدرى الآن، ثم يتوجه ما بعدها للسابق عن الآن فيكون المضى، فيؤدى ذلك إلى الدائرة الزمانية الآتية:-

[ حال غير تام + ماض تام + ماض تام ]

وقد يتحول ذلك في علاقة أوسع إلى الماضي في كل أركانه لو نقلنا حديثًا في جملة (قد قال: "ما أدرى أفعل أم فعل؟") فيكون الزمان:

<sup>(</sup>۲۹۰) حول هذه الأشكال ينظر : الرماني ، (۱۹۸۱) ص ٣٤

<sup>(</sup>۲۹۱) السيوطي، (د.ت) ج ۱/۹

[ماض قريب من الحال + حال ماضية غير تامة + ماض تام+ ماض تام ]

والذى أثر فى ذلك أمران: - علاقات السياق فى (قد قال) والثانى مقتضى الحال أو المقام حيث إن الناقل للحديث غير المتحدث بالجملة الثانية فى مقول القول، فيكون قد وقع زمانان على الإخبار وقت القول ووقت نقل الحديث، وهى ذاتها فكرة النحاة كما وضحنا فيما سبق.

### # - [ أم ] -

تتعدد وظائف هذه الرابطة السياقية على حسب نوع التركيب (٢٩٢)، فقد تأتى بمعنى "بل" أو الواو أو بمعنى "أو" لكننا نعنى بها الآن وهى للتسوية؛ إذ تأتى للجمع بين حدثين في إطار حديث متكلم مثلما كان الأمر في همزة التسوية مثال ذلك :-

ما أبالى + أفعلت + أم + فعلت مثل [ماأبالى أقمت أم قعدت أوماأبالى أتقوم أم تقعد]

سواء. علي + أفعلت + أم + فعلت حسد مثل [سواء علي أقمت أم تقعد قعدت أو سواء علي أتقوم أم تقعد أو سواء علي اقمت أم لم تقم]

<sup>. (</sup>۲۹۲) ینظر حول معانیها :- ۱- الزجاجی، (۱۹۸۸) ص ٤٩ : ٤٩ ۲- الرمانی ، (۱۹۸۱) ص ۷۰، ۱۷۳ ۳- ابن فارس، (۱۹۷۷) ص ۱۲۲

وهى فى أشكالها لا تؤثر فى الزمان، فقد يكون للماضى أو للمستقبل بلا قرائن لكنها تجمع سياقا فيه أزمنة مختلفة ما بين الحال والماضى أو الحال والاستقبال والاستقبال حسب القرائن التى توجه السياق ومقتضى الحال .

# ٢ - حروف عطف (أو/ بل/ ثم / ف/ لكن/ و)

### # - [ أو ]-

وهى من حروف العطف الإفادة التخيير أو الإباحة أو الجمع وقد تأتى بمعنى "إلى أن"(٢٩٢)، ء أو "حتى"، ومعانى التخيير والإباحة والجمع التؤثر في الزمان أو حالته، وإنما تؤثر تلك الناصبة التى رأى فيها النحاة إضمار "أن" بعدها وقد استشهد لها ابن هشام بقول زياد الأعجم:

وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيما (٢٩٤).

فقد وقعت "أو" في إطار سياق زماني بينت فيه حالة من حالات الحدث كالآتي :-

[كنت + إذا + غمزت + كسرت + أو + تستقيما = ماض بعيد + مستقبل + ماض بعيد + ماض مستمر + حتى (إلى أن) + مستقبل ماض.

<sup>(</sup>۲۹۳ حول هذه الأشكال ينظر :- المبرد ، (د.ت) ج١/ ٣٠١ الزجاجي، (١٩٨٦) ٥٠،١٣ الرماني، (١٩٨١) ١٧٣،٧٧ ابن فارس، (١٩٧٧) ص ١٧٠

<sup>(</sup>۲۹٤) ابن هشام ، (د.ت) ص ۲۹۹

ومن الجدير بالذكر أن "كان" تدل على الماضى البعيد أينما وجدت، ولا يفقدها هذا المعنى إلا الإسناد إلى لفظ الجلالة لانعدام سريان الزمان عليه، وإنما صلح أن نجعل المعنى مستقبل الماضى لأن الشاعر يحكى عن حال ماضية بعيدة، وكأن جملة "إذا غمرت ......." حال كانت تتكرر منه في الماضى.

# # - [ بل ] - (۲۹۰)

تستخدم "بل" في سياق لتدارك ما وقع من خطأ قبلها؛ فكأنها تنفى الحكم السابق وتثبت اللحق، وهي بهذا المعنى لاتفيد في جهات الزمان بل تغيد في الحالة لأن معناها يقع على السلب والإيجاب فقط؛ فإذا قلنا قابلت محمدا بل عليا = ما قابلت محمدا؛ بل قابلت عليا؛ فالحدثان كلاهما للماضي التام ولكنهما متزامنان.

# # -[ ئم ] -

وهى حرف عطف يربط سياقا ليدل على أن الثانى وقع بعد الأول بفارق مهلة (٢٩٦)، وهذا المعنى يفيد فى بيان حالة الحدث لا فى زمانه فإذا: "قام أحمد ثم محمد = قام الأول ثم بعد وقت قام الثانى" فإن كان الحدث قد تحدد بالقرائن للماضى أو الحاضر أو المستقبل فإن "ثم" تجعل من الحدث بعيدا ومن الثانى قريبا مثل:

<sup>(</sup>۲۹۰) حول أشكالها ومعانيها ينظر :- حروف المعانى للزجاج (۱۹۸٦) ص ١٤، ومعانى الحروف للرمانى (۱۹۸۱) ص ٢٠٨ والصاحبى لابن فارس (۱۹۷۷) ص ٢٠٨

<sup>(</sup>۲۹۱) ينظر حول ذلك : الزجاجي، (۱۹۸٦) ١٦

الرمانى، (۱۹۸۱) ۱۰۰

ابن فارس، (۱۹۷۷) ۲۱۵

(قام أحمد ثم قعد = ماض بعيد تام + ماض قريب تام)

والذى أفاد القرب والبعد إنما هو معنى المهلة الذى يحمله الرابط "ثم" لكننا لا يمكن أن نغفل دور القرائن معه.

# (۲۹۷) — [ **نغ** ] —#

تتعدد معانى الفاء فى الجملة على حسب نوع السياق، وما نعنى به إنما وقوعها فى سياق يدل على الزمان وأثرها فى التوجيه، وأول ذلك يكون فى معناها عاطفة تحمل معنى الترتيب للأحداث فتغيد حدودث الأول قبل الثانى، وإن كان على وجه السرعة، وذلك يفيد فى تقسيم الجهات ففى مثل قولنا: "دخل محمد فعمرو = دخل محمد فدخل عمرو" فإن كان الفعل بالقرائن تحدد زمانه بالماضى فإن الفعل الأول سيكون للماضى البعيد أما الثانى فسيكون للقريب، ولو دلت القرائن على أن الفعل فى الماضى البعيد فإن الفاء تحدد جهة الأبعد بالنسبة للفعل الأول.

ويطرد ذلك على أقسام الزمان المختلفة ففى قولنا: - (سيدخل محمد فعمرو = سيدخل محمد فيدخل عمرو) فإن حددت القرائن أن

<sup>(</sup>۲۹۷) حول استخدامات الفاء ينظر :- -۱- الزجاجي، (۱۹۸٦) ص٣٩

٢- الرماني، (١٩٨١) ص ٤٣

٣- ابن فارس، (١٩٧٧) ص ١٤٢

٤- الزمخشرى، (د.ت) ص ٣٠٤

٥- ابن عصفور ، (د.ت) ص ۲۸۸ : ۲۸۹

٦- ابن هشام (١٩٨٦) ص ٢٦٧

الحدث الأول للمستقبل القريب – أو مستقبل الماضى إن دخل فى علاقة تجاور أحداث مثل "قال سيدخل ...." – فالفاء تدل على المستقبل الأبعد أو ما يمكن تسميته بما بعد القريب، وهكذا تتذخل الفاء فى تحديد الجهة.

# # – [لكن] – "<sup>(۲۹۸)</sup>

تُحمل "لكن" وهي مخففة على حروف العطف بينما تحمل مشددة على أخوات "إنّ" وفي كلا الحالتين تحمل معنى الاستدراك على كلام مضى، فهي لا تقع إلا ضمن علاقة سياقية، ولابد أن يختلف صدر الكلام عن عجزه معها، فهي ترد في أحد سياقين مثل:

# # - [و] -- (۲۹۹).

تعلب الواو دورا كبيرا في ربط السياقات المختلفة كالعطف في الجمل والصرف في الأفعال إذا جمعت بين فعلين نُهي عن الأول مع حدوث الثاني، وتحمل معنى الاستئناف في مواضع لندل على أن ما بعدها كلام جديد وإن

<sup>(</sup>۲۹۸) ینظر :- الزجاجی (۱۹۸۱) ص ۱۳۳،۱۰ الر مانی (۱۹۸۱) ۱۳۳

<sup>(</sup>٢٩٩) حول اقسام الواو وأحكامها ينظر :- السيوطي، (١٩٨٥) ج٢/ ١١٨ : ١٢٢

كان على علاقة بما قبلها، وقد تأتى للحال لتبين وقوع حدث سبق مع استمرار حدث آخر كان عليه صاحب الحال أو لم يكن عليه فيما يسمى بالحال الزمنى مثل "أتيتك وزيد قائم" ("")، ولها معان كثيرة يهمنا منها ماله أثر في بيان نوع الزمان أو حالته أو جهته.

فأما الواو العاطفة فإنها تجمع بين ما قبلها وما بعدها في الحكم بلا ترتيب؛ فقد يتزامن الحدثان معها أو يكون أحدهما وقع أو سيقع بعد الآخر، وقد مثل لها الرماني بقوله تعالى: - (فكيف كان عذابي ونذر) إذ الإنذار كان قبل العذاب فأفادت الواو أن الزمان في الفعل للماضي الأبعد بينما في المصدر للماضي البعيد وعدم إفادة الترتيب كان خلفه قرائن السياق بالسابقة (كان) الدالة على الماضي البعيد (٢٠٠١)، بينما ظروف المقام التي قيلت فيها الآية لثلفت النظر إلى مصير السابقين هي التي جعلت حدث الإنذار يفهم أنه وقع قبل حدث العذاب.

وكما يفقدها السياق معنى الترتيب فقد يعطيها معنى الترتيب، وقد نقل عن قطرب ٢٠٦ وعلى ابن عيسى الربعى ت ٤٢٠ هذا المعنى في قوله تعالى: - (شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وألو العلم) والذي أفاد ذلك إنما هو علاقة الإسناد للحدث في السياق، فوجود الله أزلى سابق لا زمان له بينما الملائكة مخلوقون، وقد طرأ ألو العلم بعدهم والله أعلم بمراده.

<sup>(</sup>۳۰۰) ينظر، الكفوى، (د.ت) ص ۲۲۹ الخضيرى، (۱۹٤٠) ج1 / ۲۱۲

<sup>(</sup>۳۰۱) ینظر :- الرمانی ، (۱۹۸۱) ص ۵۹ ابن فارس ، (۱۹۷۷) ص ۱۵۷

والزعم عندى أن الحدث فى زمانه يختلف هنا بالإسناد فمع الله مفرغ لازمان له بينما مع الملائكة وألي العلم قد يظن به الحدوث فيتصف بوقت محدد فى الماضى إلا أنها صفة ملازمة مُقرَة على باب الحقائق فلا زمان للحدث فى مجملها.

وقد يختلف معناها في الصرف – أي وهي ناصبة – عن معناها في النسق إلا أنها في الأول تمنع اجتماع الحدث الثاني بالأول (٣٠٢)، ففي مثال الا تأكل السمك وتشرب اللبن الزمان للمستقبل بسابقة النهي في الحدث الأول، وهي أيضا للمستقبل في الحدث الثاني والوقت في كليهما متزامن.

ويطرد جمع التزامن في واو الحال حتى جعلت بمعنى "إذ" (٣٠٣)، لكنها تفيد معنى زائدا في حالة الحدث، ففي مثال قولنا: (قام الرجل وهو يقلب كفيه) فإنما جمعت بين زمانين الأول للماضى التام والثاني للماضى التام المستمر مدة الحدث الأول.

 $-\infty$  (أن/ أو/ إذن/ حتى/ لكى – كى/ كى لا / لكيلا/ ل $-\infty$ 

### # - [أن]

عنى أصحاب حروف المعانى بهذه الرابطة فقسمها بعضهم إلى عشرة أقسام (٣٠٤)، لكن ما نعنى به إنما هو وجودها رابطة تجمع بين التنوعات الزمانية المختلفة، فقد تأتى مضامة لصيغة "يفعل" فيما يسمى بالمصدر

<sup>(</sup>۲۰۲) ابن فارس ، (۱۹۷۷) ص ۱۵۵

<sup>(</sup>۲۰۳) الزجاجي ، (۱۹۸٦) ۳۱

الرماني، (۱۹۸۱) ص ٦٠

ابن فارس ، (۱۹۷۷) ص ۱۵۷

<sup>(</sup>۲۱۲) ينظر: - المرادى، (۱۹۸۳) ص ۲۱۲

المؤول الذي يحل محل مفردة في السياق على الرغم من أنه جملة، وقد رأينا قبلا أن النحاة قد جعلوها علامة للاستقبال في الحدث (٢٠٠٠)، لذلك فإنها تصرف الحدث إلى المستقبل على أصل معناها إذا وقعت رابطة للمصدر المؤول الواقع موقع المفردة من الجملة قبلها، لكنه مع ذلك قد تفرغ الحدث السابق لها من الزمان ففي مثل قولنا :- (يعجبني أن تذاكر = تعجبني مذاكرتك) ، فالفارق واضح بين "أن يفعل" وبين المصدر الصريح منها، فالأول يدل على زمان بينما الثاني يفتقد ذلك.

فى الوقت ذاته لا يمكن أن نضخم من دلالة "أن يفعل" على المستقبل بذاتها داخل السياق، فلو أن القرائب المقالية أو الحالية داخل السياق أفقدتها الدلالة، لما قوت على معارضة ذلك، فهى فقط مرشحة كغيرها لحمل الدلالة، فلو أن المثال السابق قيل لمجرد الإخبار ووصف الحالة الدائمة، لأصبح المعنى يقتضى الفراغ الزمانى، ولوقيلت مع قرائن مثل (الآن – غدا – أوفى المستقبل ...) أو لم تكن هناك قرينة مقال بل قرينة حال لكان المعنى لكلا الفعلين منصرفا إلى الاستقبال أو أحدهما مستقبل والآخر للحال، ففى تحليما المثال السابق:

يعجبنى + أن تذاكر = مستقبل بعيد (أو حال) + مستقبل قريب

وبالمثل لو كان سياق الجملة هو (أعجبني أن ذاكرت = أعجبتني مذاكراتك)، فيكون حدث المذاكرة وقع قبل حدث الإعجاب؛ فالثاني وهو المصدر المؤول ماض بعيد، أما الإعجاب فهو ماض قريب.

<sup>(</sup>۲۰۰) ينظر الزمخشرى، (د.ت) ص ۳۱۷

ويجب أن ننوه إلى أن مقياس القرب والبعد هنا مرده إلى ترتيب الأحداث بالنسبة لبعضها فقط، لافى موضعها من السياق لكن بمنطق السترتيب فى القدم، مع عدم إغفال دور القرائن الأخرى فى بيان الجهات.

وقد تكون "أن" متصدرة لسياق مستقبل الماضي؛ لربطها سياق يبدل على ذلك إذا وقعت مفسرة بمعنى "أى" مسبوقة بفعل القول لا بحروفه (٢٠١)، كقولنا: – "كتبت إليه أن ينصت فهى لاتنصب الفعل بعدها، ووقعت في سياق يجمع زمانين [ماض + مستقبل ماض] وتحدد الجهة بالقرائن، وقد يأتي بعدها مثال الأمر وهي مفسرة كقوله تعالى: –(فأوحينا إليه أن اصنع الفلك)(٢٠٠٠) فقد جمعت أيضا بين إماض بعيد [بالقرائن] + مستقبل الماضي].

وتربط "أن" السياق وهى مخففة من "أنّ" إذا وقعت بعد ما يدل على العلم واليقين (٢٠٨) ، كقوله تعالى :- (وحسبوا أن لاتكون فتنة) (٢٠٩) ، فهى أيضاً جامعة بين ماض بعيد ومستقبل الماضى، وإن كان الأسلوب القرآنى له ضوابطه الخاصة حيث إن العبرة فيه بعموم اللفظ لا بخصوص السبب (٢١٠) ،

<sup>(</sup>۲۰۱ ینظر ابن هشام، (د.ت) ص ۲۹۲

<sup>(</sup>۲۰۷) آية ۷۱ من سورة المؤمنين

<sup>(</sup>۲۰۸) ینظر ابن هشام، (د.ت) مس۲۹۳

<sup>(</sup>٢٠٩) آبة ٧١ من سورة المائدة قرئت بالرفع والنصب.

<sup>(</sup>۲۱۰) لمزید من التفصیل حول هذه الاشکال ینظر :- الزجاجی، (۱۹۸٦) ص ۵۸ الرمانی، (۱۹۸۱) ۱۷۲،۱٦۳،۷۱ ابن فارس، (۱۹۷۷) ص ۱۷۰

تناولها النحاة فى ضوء العمل على أنها من نواصب صيغة "يفعل" فهى: "جواب وجزاء وعملها فى فعل مستقبل غير معتمد على ماقبلها، وتلغيها إذا كان الفعل حالا كقولك لمن حدثك إذن أظنك كاذبا، أو معتمدا على ماقبلها نحو أنا إذن أكرمك....."(٣١٧)،

وقد نوقشت أحوالها من حيث العمل في ظل أنماطها، فهي عاملة النصب بخمسة شروط: - أن تكون جوابا وجزاء - لاياتي معها حرف العطف - أن يكون الفعل معتمدا عليها - ألا يفصلها عن الفعل فاصل - أن يكون الفعل دالا على الاستقبال. إلا أنهم توسعوا في حرف العطف فأجازوا العمل معه.

أما أنماطها فإنها ترد متقدمة - أو متوسطة - أو متأخرة، فأما الأولى فهى عاملة والفعل بعدها يدل على الاستقبال إذا توافرت الشروط، وأما الثانية والثالثة فإنهما غير عاملتين، والفعل بعدهما يدل على الحال (٣١٣).

الرمانی (۱۹۸۱) ۱۱۲

ابن فارس (۱۹۷۷) ۱۹۸

ابن هشام (۱۹۸٦) ۲۷۷

<sup>(</sup>٢١١) ينظر ما جاء في حرف العطف "أو" ومجالات استخدامه.

<sup>(</sup>۲۱۲) الزمخشري، (۱۹۸۱) ۱۰۶، وینظر : الزجاجي (۱۹۸۲) ۲

<sup>(</sup>٢١٣) ينظر حول أحوال "إذن": - السيوطى (١٩٨٥) ج٢/١٣٥ وقد أورد تبريرات للنصاة قياسية لاتعتمد على الواقع اللغوى لإلغاء "إذن" عن العمل.

وليس المهم هذا النظر إلى "إذن" وهي في دلالة الحال، فذلك أمر تحدده القرائن، لكننا نركز على نص الدلالة للاستقبال، ولا يكون ذلك إلا في إطار علاقة سياقية مع حدث سابق، وقد مثل لها الزجاجي ت ٣٤٠ بقوله: "سأقصدك غدا فيقال إذن أكرمك" (٢١٤)، فالحدث الأول مستقبل قريب بدلالة اللاصقة "س" وقرينة المقال في الظرف، ومادام الإكرام سيقع جزاء بعد القصد فيكون ما بعد "إذن" للمستقبل البعيد.

تتصب "كى" الفعل المضارع بعدها على إضمار "أن" على اعتبار أن "كى" حرف جر لمعنى المصدر المؤول بعدها (٢١٦) ، وهى تقع فى إطار سياق حدثى بأنماط مختلفة (٢١٧) ، كالآتى :

<sup>(</sup>۲۱٤) الزجاجي (۱۹۸٦) ص٦، السيرافي ، (۱۹۸٦) ج١/ ٨٥ : ٨٥

<sup>(</sup>۲۱۵) سبق تناولها وينظر حول أنماطها : المبرد (د.ت) ج٢/ ٣٧ : ٤١

الزجاجى (١٩٨٦) ٦٤ الرمانى (١٩٨١) ١٦٤،١١٩ ابن فارس (١٩٧٧) ٢٢٢

<sup>(</sup>۲۱۶) ینظر ابن هشام، (د.ت) ۲۹۶

<sup>(</sup>۲۱۷) ينظر: - الزجاجي، (۱۹۸٦) ص١٠٤

الرماني ، (١٩٨١) ص٩٩

فعل + لكيلا يفعل \_\_\_\_\_ مثل ذاكر لكيلا يرسب ويمكن أن تأتى معها صيغة الأمر هكذا:

افعل + كى تفعلَ \_\_\_\_ مثل ذاكر كى تنجحَ .....الخ

وهذه الأشكال لاتعنى أن صيغة "يفعل أو سيفعل.....إلخ" لاتسبقها "كى" لكننا نركز هنا على دلا لتها الزمانية فى سياقها بالنسبة لعلاقة ما بعدها بما قبلها، وقد تنبه ابن هشام لمثل هذه العلافة حيث يقول :- "وتضمر "أن" بعد ثلاثة من جروف الجر، وهى: كى، نحو: (كى لا يكونَ دُولَةً) وحتى: إن كان الفعل مستقبلا بالنظر إلى ماقبلها......"(٣١٨).

وإن كان الحديث هنا يخص "حتى" الناصبة إلا أنها إفادة للنظر إلى مستقبل الأزمنة وليس المستقبل على إطلاقه، فإن طبقنا ذلك على "كى" وجدنها للتبرير والتعليل، فإن كان الزمان قبلها يحمل الزمان الماضى؛ كان الحدث بعد "كى" أو "لكى" لمستقبل الماضى الرجائى، ولايتخلف هذا المعنى في حالة تضامها مع "لا"، وعليه يكون تحليل مثال مثل (ذاكر كى ينجح = ماض تام + مستقبل ماض رجائى).

ومن المهم أن نراعى العلاقات والقرائن؛ فقد يفرغ تركيبها تماما من الزمان إذا كان الأمر منصرفا إلى وصف العادة مثل (يتنفس الإنسان الهواء كى يعيش) فهى حقيقة لا تحمل فى طياتها أى زمان.

<sup>(</sup>۲۱۸) ابن هشام ، (د.ت) ص ۲۹۶

· (\*') - [J] - #

تأتى اللام لاصقة في علاقة السياق للتعليل أو الجحود (٣٢٠)، وقد عد النحاة لام التعليل أنها لام "كي" إذ هي تبرر لحدث وقع قبلها، ففي قوله تعالى: – (إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك) (٣٢١) فقد وقعت اللام لاصقة لصيغة "يفعل" مبررة سبب وقوع الفعل السابق؛ بذلك فهي من محددات الزمان المستقبل بالنسبة لعلاقة السابق باللاحق، فالفتح تم أو لا وبغيته الغفران، وفي الوقت ذاته يمكن أن تعطى معنى في حالة الفعل الملاصقة له؛ إذ تجعل معناه للرجاء، فتكون موضوعة في سياقها للمستقبل الرجائي.

ومع ذلك فقد يقع استقبالها فى الماضى أو يكون على حقيقة المستقبل، ففى قولنا: (ذاكر العام الماضى لينجح ولم يحدث) فإن المستقبل فى (ليفعل) يعد مستقبل الماضى لوجود قرينة المقال (العام الماضى)، وكذلك وقوعه بين حدثن كليهما يدل على الماضى بالقرينة.

أما لام الجحد أو الجحود فقد حدها النحاة بأنها ما تقع بعد الكون المنفى (ما كان أو لم يكن) والمضى يفاد من هذه الصيغة، وقد سبق أن عرضنا لرأيهم فى دلالة (كان) على الزمان الماضى المنقطع البعيد، لذلك فإن وقوع لام الجحد فى علاقة هذا السياق، إنما لتفرغ

<sup>(</sup>٢١٩) تناولها البحث قبل ذلك وهى لاصقة أو للإبتداء، وقد عنى بها النحاة فتحدثوا عن معانيها، فقد ألف الزجاجى كتابا فى اللامات وصل بتقسيمها حسب معانيها السياقية إلى إحدى وثلاثين، كما تناولها ابن هشام فى المغنى، وعنى بها المرادى فى كتابه الجنى الدانى فى حرف المعانى.

حول ذلك ينظر :- ۱- الزجاجي (۱۹۸۰)، ۲- المرادي (۱۹۸۳)، ۳- اين هشام (د.ت) (۳۲۰) الزجاجي، (۱۹۸۳) ص ۶۰

<sup>(</sup>٣٢١) آية من سورة.

الحسدث الواقع بعدها من دلالة الزمان تماما، فكأن المعنى (لاينبغى).

وقد تأتى اللام دالة على العاقبة (٣٢٦) ، كما مُثَلَ بقوله تعالى: (فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا)، وهي متفقة المعنى الزماني مع لام التعليل في أنها تدل على المستقبل بالنسبة للزمان السابق لها، لكنها مختلفة الحالة، ويمكن أن نسمى مستقبلها المآلى أو الصييروري على أي مصطلح من مصطلحات النحاة بالنسبة لها (٣٢٣).

# - [و] - (١٢٢).

### ٤ - حروف جر (من / مذ/ منذ) :

تشترك الحروف الثلاثة في أنها حروف جر تفيد في الحالة بالنسبة للحدث ولاتؤثر في توجيه الزمان ف "من" يكون من معاني استخداماتها أنها تأتي لابتداء الغاية؛ وهذا المعنى وإن كان مرتبطا بالمكان إلا أنه يحمل في طياته حالة من حالات الحدث ففي قولنا (خرجت من المنزل إلى الجامعة استمر خروجي من ... إلى) ومثله قوله تعالى (لمسجد أسس على التقوى من أول يوم) (٢٢٥).

أما "مذ، منذ" فهما صريحتان في الدلالة على بيان حالة الحدث في الزمان؛ وقد ربط النحاة بين زمانهما والحالة الإعرابية ف "الاختيار أن ترفع بعدها ما مضى، وأن تجر ماأنت فيه نحو قولك: ما رأيته مذ يومان والتقدير

<sup>(</sup>۲۲۲) ينظر : الزجاجي، (۱۹۸٦) ص ٤٦

ابن فارس، (۱۹۷۷) ص ۱۲۰

<sup>(</sup>۲۲۲) ينظر حول ذلك المطلح :- ابن هشام ، (د.ت) ص ۲۱۶

<sup>(</sup>٢٢٤) ينظر ما جاء تحت حرف العطف الواو ومجالات استخدامه.

<sup>(</sup>٣٢٥) آية ١٠٨ من سورة التوبة .

بينى وبين لقائه. يومان، وقيل التقدير مدة فراقه يومان .....وتقول ما رأيته مذ عامنا..". (٢٢٦)، وعلى ذلك الربط يكون أشرهما واضحا في الزمان والحالة كالآتى:

ما رأيته مذ (منذ) يومان = مدة عدم الرؤية يومان مارأيته مذ (منذ) يومين = لم أره منذ يومين إلى الآن

فالأولى تحمل أن عدم الرؤية استمر في الوقت الماضى فترة اليومين لكنه تحقق بعدهما وبذلك يكون الزمان للماضى المستمر المنقطع؛ أما الثانية فبداية عدم الرؤية يومان وهي مستمرة إلى وقت الكلام وبذلك يكون المعنى للماضى المستمر إلى الحال.

# ٥ ـ حروف التفصيل [ أمًّا ] :

تاتى "أما" فى السياق لمعنى التفصيل أو الاستئناف، وقد تتضمن الجزاء (٢٢٧)، فأما التى تأتى للتفصيل فلا تفيد شيئا فى الزمان، ولاحالاته مثل قوله تعالى: (فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث) (٢٢٨)، لكنه يبقى دور القرائن فى تحديد الزمان.

<sup>(</sup>۲۲۱) معانى الحروف للرمانى (۱۹۸۱) ص ۱۰۳، وقد أتم المحقق ما وقع من اضطراب النص بقوله " وتكون حرف جر بمنزلة فى وهى فى الزمن الحاضر " معتمدا على ما ذكره الأشمونى فى شرحه ج٢/ ١٧٣ وابن هشام فى المغنى ج٢/ ٢٠، وينظر كذلك ابن عصفور (د.ت) ص ٢٢١

<sup>(</sup>۲۲۷) ينظر حول هذه المعانى: الزجاجى (۱۹۸٦) ٦٤

الرمانی (۱۹۸۱) ۱۷۱،۱۲۹ ابن فارس (۱۹۷۷) ۲۰۲

<sup>(</sup>٢٢٨) آية ١١ من سورة الضحى

وأما التى للاستئناف فالغالب أن تضام "بعد" كقولنا "أما بعد" وذلك يفيد الترتيب الحدثى فقط، وتبقى التى تحمل معنى الجزاء، وهمى واقعة فى باب روابط الشرط.

### ثانياً: علاقات الشرط:

انصبت عناية النحاة بداية من سيبويه ت ١٨٠هـ على عمل الأدوات أوما سموه الحروف، ولم يكن الزمان قصدهم، وإن أتى عرضا فى الحديث، فحين عالج سيبويه باب الشرط جاء تحت عنوان "باب الجزاء" ثم فصل ما يجازى به (٢٢٩)، ومعنى المجازاة لديه ينصرف إلى الأثر الذى تحدثه هذه الأدوات أو ماذكره من الأسماء والظروف حين يتحول إلى باب المجازاة، وما يترتب على ذلك من جزم الأفعال بعدها، لذلك لم يدخل حروف الشرط غير الجازمة مثل "لو – لولا .....إلخ" فى الحديث نظرا لأنها لا يجازى بها أى لا تحدث أثرا فى الإعراب.

وقد تابعه المبرد ت ٢٨٥ هـ فقد عنون الباب "المجازاة وحروفها" (٣٣٠) إلا أن معنى الشرط قد ظهر عنده على معنى الأسلوب العام إذ يقول: "وهى تدخل للشرط. ومعنى الشرط: وقوع الشيء لوقوع غيره (٣٢١)، وذلك في شرح معنى التركيب.

وربما استمر هذا المصطلح فترة يطلق على معنى التركيب لا على الحروف حتى ترادف المعنيان في القرن الرابع الهجرى؛ فالسيرافي ت٦٨٣

<sup>(</sup>۲۲۹) سيبويه (۱۹۷۷) ج۱/۲۳۱

<sup>(</sup>۳۲۰) المبرد، (د.ت) ج۲/٥٥

<sup>(</sup>٣٢١) المبرد، (د.ت) ج٢ /٥٥

يذكر مصطلح المجازاة والشرط على الحروف التى تجزم ما بعدها (٢٣٣)، ثم استقر بعد ذلك المصطلح عند المتأخرين (٣٣٣).

وليس من هم البحث تتبع أطوار المصطلح فقد عنى به آخرون (٣٣١)، لكننا نعنى بمناقشة الروابط الشرطية وما تحدثه من أثر زمانى؛ إذ إن الجملة الشرطية تعد قبل دخول الشرط عليها جملتين منفصلتين، لكل واحدة منهما استقلاليتها عن الأخرى؛ فإذا جمعت بينهما أداة الشرط فإنما تحولهما إلى سياق أو مركب واحد يعد الأول فيه شرطا للثانى؛ بينما يعد الثانى جزاء ونتيجة مترتبة على الأول.

من هنا كان لابد من احتواء الجملة الأولى على حدث يشترط وقوعه، وكذلك في الجملة الثانية لابد من وجود حدث أو ما في معناه ليكون جزاء للأول؛ لذلك إن لم تصلح جملة الجزاء أن تقع موضع الشرط فإنها تربط بالفاء في المواضع التي حددها النحاة (٢٣٥)، وقد عولجت الأنماط الأساسية في الشرط على أربعة أشكال في حالة الجملة الفعلية وهي:

<sup>(</sup>۲۲۲) السيرافي، (۱۹۸٦) ج١/٨٨

<sup>(</sup>۲۲۳) ينظر مثلا ورود المصطلح في الإنصاف ج٢/ ٢٠٢-٦٣٢ وفي الجامع الصغير ص١٧٧

<sup>(</sup>٢٢٤) ينظر حول المصطلح :- ١- التهاوني (د.ت)

<sup>(</sup>۲۲۰) ينظر :- الخضرى، (۱۹٤٠) ج٢/٢٣

٤ -- إن يفعل + فعل (٢٣٦).

وكما هـو واضح فـإن التقسيم يقـوم علـى القسمة العقليـة فـى التبادل بيـن (فعـل - يفعـل) دون النظـر إلـى سـوابق أو لواصـق، وبالتـالى فـإن مـا يتفـرع مـن ذلـك يعـد نمطـاً فرعيا، بالإضافـة إلـى أن هـذا الحصـر - كمـا ذكرنـا - يقـوم أساسـا علـى معالجـة العمـل بيـن مـا تظهر فيـه علامـة العـامل الإعرابـى، وبيـن مـا تقدر فيـه، وبين مـا يكـون فـى محـل إعـراب.

فإذا كنا قد وضحنا أن الصيغة الصرفية لا أثر لها في الزمان، فإن ذلك يحملنا على البحث خلف أثر الروابط أو الأدوات الشرطية وما تضيفه من معنى الزمان لسياقها الجديد، غير مفرقين بين ما هو عامل أو غير عامل كالآتى:

تتمثل الروابط الشرطية في محولات اسمية، أو ظرفية، أوحرفية، تحولت لشغل هذا المعنى الوظيفي الجديد فمن الحروف:

ومن ظروف الشرط:

(۲۳٦) حول هذه الانماط ينظر :- الخضيرى، (١٩٤٠) ج٢ / ١٢٢

١ - حروف الشرط [ إن / إذما / لو / لولا/ لمًا / إمًا / أمًا]
 # - [ إن ] :-(٣٣٧) .

عدها النحاة أم الباب في الشرط، والباقي محمول عليها، وهي موضوعة لإفادة الشك في الجزاء، وصرف معنى الفعل بعدها إلى المستقبل، إلا أنه لم تك هناك نظرة لجهة الفعل في الشرط والجزاء، فكلاهما يقع على مطلق الاستقبال الشكي ف "هذه الأدوات تقلب الماضي للاستقبال شرطا وجوابا"(٢٣٨)، وكما هو واضح فإن ذلك حكم مطرد من سياق واحد أو من نمط جزئي، لكن التأني في فحص السياق وتجاور الأحداث، يمكن أن يحدد جهات الزمان مع "إن" ففي تحليل شكل مثل:

١- إن قمت قمت = مستقبل شكى مطلق + مستقبل شكى بعيد.

٢- إن قام فسوف يقوم = مستقبل شكى مطلق + مستقبل شكىي بعيد.

٣- إن قام فسيقوم = مستقبل شكى مطلق + مستقبل شكى قريب.

٤ - إن قهام فلن يقوم = مستقبل شكى مطلق + مستقبل شكى بعيد ناقص.

٥- إن قام فالا يقوم = مستقبل شكى مطلق + مستقبال شكى مطلق.

٦- إن قام فعسى أخوه أن يقوم = مستقبل شكى مطلق+مستقبل شكى رجائى

٧-إن قام فبئس القيام = مستقبل شكى مطلق + مستقبل شكى مطلق.

<sup>(</sup>٢٣٧) حول هذا الحرف ينظر: - الزجاجي (١٩٨٦) ص ٥٧

الرمانی (۱۹۸۱) ص ۷۶، ۱۲۳، ۱۷۲، ۱۷۲ ابن فارس (۱۹۷۷) ص ۱۷۰ الزمخشری (د.ت) ص ۳۲۰ الأنباری، (۱۹۳۱) ج۲/۲۳۲

<sup>(</sup>۲۲۸) الخضرى، (۱۹٤٠) ج۲/۲۲

 $\Lambda$  ان قام فأخوه قائم = مستقبل شكى مطلق + حال ماض مستمر. - ان قام فقام معه = مستقبل شكى مطلق + مستقبل شكى طلبى.

و لاينظر هذا التحليل إلى معنى الشك الذى تفيده الأداة فحسب؛ بل ينظر إلى الزمان ثم إلى ترتيب الأحداث ثم الفعل التام المشكوك فيه ثم إلى الضمائم، وكلها قرائن سياق.

فالاستقبال في فعل الشرط المشكوك فيه لم يقع على جهة معينة لذا اصطلحنا عليه بالمطلق (٣٣٩)، والأداة أفادت الشك والاستقبال من حيث الزمان والحالة، بينما جزاء الشرط يترتب على الفعل - إن وقع - لذلك جاءت جهة البعيد معه، مع عدم إغفال دور السوابق مثل (السين وسوف و لا ولن...إلخ) لذا قد يتزا من الحدثان إلا في المطلق لكي يبقى أحدهما للتام والآخر لغير النام على معنى النفي أو قد يأتي معه ما يفيد الرجاء، أو قد يكون الجزاء حالا مستمرة قبل وقوع الشرط .... وهكذا بالنظر إلى السياق يمكن أن تتعدد أحوال الزمان أو جهاته.

### # - [ إذما ] :

الأصل فيها "إذ" وهي ظرف لما مضى من الزمان (٢٤٠)، وقد اشترط أن تضام "ما" حتى تكون للشرط (٣٤١)؛ وقد جُمع بينها وبين "إن" الشرطية

<sup>(</sup>٣٢٩) ليست هذه المصطلحات بدعا في اللغة العربية فالفارسية مثلا تعرف مثلها مثال :- الماضي المطلق - الذي يتكون من ضمائر الفاعلية + المصدر المرخم مثل [ من رفتم أورفتم = ذهبت] وهو يدل على حدث تم في الماضي وانتهى بلاجهة ، حول مصطلحات الأزمنة وتقسيمها في الفارسية ينظر :-

السباعي، (١٩٧٧م) ط٤ ص ٦٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>۲٤٠) الزجاجي (۱۹۸٦) ص ٦٣

<sup>(</sup>۲٤۱) ينظر : المبرد (د.ت) ج۲/۲ والمرادي (۱۹۸۳) ص ۱۹۰ : ۱۹۱

على خلاف بين سيبويه ومن استبقى فيها الاسمية مثل المبرد وابن السراج وأبى على الفارسى، والظن أن سيبويه قد جمع بينها وبين "إن" من حيث العمل، لكنها تبقى على أصلها فى الدلالة على الماضى عند من استبقوا الاسمية فيها، وبذلك يكون:

إذما فعلت فعلت = الماضى التام + الماضى التام المنام المنام مستمر منقطع الإما تفعل + أفعل = ماضى مستمر منقطع

لكن ظنى أن تثبيت المعنى للماضى مع "إذ" إنما هو حكم صدر عليها من سياق خاص وفى ظروف وقرائن خاصة، ثم طرد الحكم بلا نظر إلى وضعها فى سياق مختلف، وقد أدى هذا الحكم إلى تأويل معنى "إذ" كلما وردت فى سياق يدل على المستقبل مثل قوله تعالى :- (ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا ياليتنا نرد) وقوله تعالى :- (وإذ قال الله يا عيسى) (٢٤٠)، وذلك دليل على أنه لابد من العناية بالقرائن لتحديد الزمان مع أسلوب "إذما".

### # - [لو] :

تدل "لو" على ما كان سيقع لوقوع غيره، إذا ربطت بين حدثين "يعنى أنها تقتضى فعلا ماضيا كان يتوقع ثبوته لثبوت غيره والمتوقع غير واقع....."("٢٠٦)، في سياق الشرط؛ لذا فهي تصرف الصيغة بعدها إلى زمان الماضى الامتناعى حتى إن كانت الصيغة "يفعل"(٢٤٠)، وقد تعددت أشكالها في كتب النحو، لكنها أخذت

<sup>(</sup>۲۴۲) حول مسألة التأويل ينظر :- ابن فارس (۱۹۷۷) ص ۱۹٦

<sup>(</sup>۲۱۳) المرادي (۱۹۸۳) ص ۲۵۷

<sup>(</sup>۲٬۱۰) ينظر حول ذلك :- السير افى، (۱۹۸٦) ج۱/ ۸۱ الزجاجى (۱۹۸٦) ص۳ الرمانى (۱۹۸۱) ص ۱۷٤،۱۰۱

مصطلحات تدور فى فلك ربط السبب بالمسبب، إذ قد تأتى أشكالها كالآتى:

غير أنه لا بد من مراعاة السياق والقرائن، إذ من الخطأ أن تخرج الأحكام من جزئية ثم تعمم بغير النظر إلى سياقات أخرى، فقد لا يكون فعل الشرط هو السبب الوحيد في وجود الجزاء مثل قولنا "لو ركب السيارة لوصل إلى القاهرة" إذ ليست السيارة هي الوسيلة الوحيدة للوصول (٢٤٥).

وحتى لانغرق في مناشات النحاة ،وهو أمر لا يعنى البحث والنا ننظر إلى دلالة الزمان فيها، والظن أن معنى "لو" يفيد في بيان حالة الحدث؛ إذ يدل على عدم الوقوع فقط، لكنها لا تدل على زمان محدد، فقد يأتي بعدها المستقبل بصيغة "فعل" أو "يفعل" إذا كان السياق أو المقام يدل على ذلك، وقد مثل لها الزمخشري وجعلها في قسم التمنى على أنه أمر لم يحدث بمثال "لوتاتيني فتحدثتي" (٢٤٦)، أو "لو أتيتني فحدثتي" إذا كان المقام أو القرائن تدل على ذلك.

ابن فارس (۱۹۷۷) ص ۲۵۲ الزمخشری (۱۹۸۱) ص ۱۰۶

الرمحسری (۱۹۸۱) ص ۱۰۶ این هشام (۱۹۸۱) ص ۱۱۹

<sup>(</sup>٢٤٥) حول هذه المسألة ينظر :- حسن (١٩٦٤ - ١٩٧١) ج٤ / ٤٩١

<sup>(</sup>۲٤٦) الزمخشري، (د.ت) ص ٣٢٣

لذلك نرى الفراء ت ٣٠٧هـ يربطها بالمستقبل فيما نسبه إليه الزمخشرى (٢٤٧)، بينما يربطها المرادى بمساواة "إن" في الدلالة على الشك في حدث المستقبل (٢٤٨)، وتصرف الماضي إلى الاستقبال ومثل لها بقوله تعالى :- (وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين) وهو يحمل ظروف مقتضى الحال إلى المستقبل لدلالة "لو" وضمنها معنى الشك، وهناك من لا يحملها الشك (٢٤٩)

ويزعم الباحث أن الدلالة على الاستقبال فيما مُثّل به إنما هو راجع لمقتضى الحال والمقام وليس إلى "لو" بينما لو نظرنا إلى الشاهد الذي يمثل صرفها لصيغة "يفعل" إلى دلالة الماضى في قول كُثَير:

لو يسمعون كما سمعت حديثها خروا لعزة ركعا وسجودا (٢٥٠).

فإننا نجد الشاهد يحتمل دلالة الماضى فى صيغة "يفعل" كما يحتمل المستقبل، فإن حمل المعنى على أمنية الشاعر مستعنبا صوت عزة لكان المعنى "ليتهم يسمعون فإن سمعوا فسوف يخرون" ولا مانع من هذا التأويل.

ويصلح أن يؤول المعنى إلى "لو سمعوا كما سمعت لخروا" وذلك إذا كان المقام لدفع اللوم أو ما شابه ذلك، ولا دليل في السياق لترجيح دلالة عن

<sup>(</sup>۲٤٧) الزمخشري (د.ت) ص ۳۲۰

<sup>(</sup>۲٤٨) المرادي (۱۹۸۳) ص ۲۸٤

<sup>(</sup>۲٤۹) ينظر : ابن هشام (۱۹۸۱) ص ۱۱۹

<sup>(</sup>۲۰۰) ينظر: المرادى (۱۹۸۳) ص ۲۸۳

أخرى، ويمكن توضيح الزمان على أحد الاحتمالين كالآتى :

لو يسمعون \_\_\_ كما سمعت \_\_\_ خروا =

مستقبل خيالي + ماضي تام + مستقبل خيالي

ماضى خيالى قريب + ماض تام بعيد + ماض خيالى قريب (٢٥١) .

وعليه فإن البحث يصطلح على سياق "لو" إذا ربطت بين حدثين بأنه "الخيالى" أما الزمان فلا أثر لها فيه، غير أنه يوضح بالقرائن الأخرى، وقد يجتمع فى سياقها أكثر من زمان؛ إذ هى مفيدة فى المضمون فقط.

### # - [ لولا ] :

ينسب السيرافي ت ٣٦٨هـ إلى الخليل ت ١٧٠هـ الزعم بأنها مركبة من "لو + لا" (٢٥٠)، ويكون معناها - في حالة ربطها سياقا يجمع حدثين - أن يمتنع بها الجزاء لوجود الشرط وتحققه "كقولك "لولا عبد الله أتيتك" فإنما امتنع الإتيان من أجل المحذوف بعد عبد الله، والمعنى لولا عبد الله قائم. أو عندك، أو نحو ذلك ....."(٣٥٠)، وهي تحمل بذلك معنى النفي للجزاء (٢٥٤)؛ فيكون تحويل سياقها، [لولا عبد الله أتيتك = لولا قيام عبد الله أتيتك = لم آتك لأن عبد الله قائم].

<sup>(</sup>٢٥١) يتحدد القرب والبعد بالنسبة إلى ترتيب الأحداث وعلاقتها ببعضها، وذلك في غياب القرائن المرجّحة.

ويفضل البحث مصطلح "الخيالي" مع "لو" التي تجمع حدثين لما في ذلك من ترجح امتناع حدوث أحدهما أوكليهما.

<sup>(</sup>۲۵۲) السيرافي (۱۹۸٦) ج۱ /۸۱

<sup>(</sup>۲۰۳) السيرافي ،(۱۹۸٦) ج۱ / ۸۱

<sup>(</sup>٢٥٤) نسب ابن هشام إلى الهروى ملاحظة النفى للحدث بعدها فى غير الشرط ينظر:-ابن هشام (١٩٨١) ص ١١٧

والملاحظ أن السيرافي جعل تقدير المضمر اسم فاعل، وسواء أكان المقدر اسم فاعل أم مصدراً فمذهب المعربين في تقدير اسم المفعول "موجود" فإن "لولا" قد جمعت بين حدثين، فإذا تحقق انتفاء الثاني؛ فإن الأول تحقق وقوعه؛ فكلاهما ماض؛ لكن حالة الحدث تتأثر بعلاقة الجوار والترتيب بين الحدثين إلى جوار قرائن المقال والحال.

فلو مثلنا أن شخصا ينقل الحديث الآن إلى آخر على ميعاد كان بالأمس بينهما فإن اللقاء يكون قد ثبت بمقتضى الحال فيكون الزمان في الجملة [ماض مستمر منقطع + ماض مستمر منقطع] لأن عدم الإتيان استمر في وقت في الماضي لاستمرار قيام عبد الله في الوقت نفسه، وقد انقطع اللقاء.

أما إن كانت العبارة مرسلة لتبرير موعد قد كان ثم حال حدث – وهو القيام – دون إنجازه؛ فإن الزمان يكون [ماض مستمر منقطع + ماض مستمر منقطع] لانتهاء السبب الذي حال بينهما.

وقد ترسل العبارة وقت وقوع الحدث؛ فيأخذ الزمان جهة أخرى ألا وهي [حال مستمر متصل + حال مستمر متصل].

لذلك فإننا نذهب إلى أن "لولا" لاتؤثر في الزمان، وإن كان المرجح لسياقها بغير القرائن هو الماضى؛ أما مع القرائن فإنها تؤثر في مظهر الحدث؛ فتبين الاستمرار والانقطاع أو الاستمرار والاتصال؛ حسب القرائن ومقتضى الحال.

### # - [ لمَّا ] :

درجها ابن هشام ت ٧٦١هـ ضمن حروف الشرط؛ وجعلها حرف وجود لوجود (٥٠٥)، ولايليها إلا ماضي اللفظ والمعنى، أو مضارع منفى ب

<sup>(</sup>۲۰۰) ابن هشام (۱۹۸۱) ص ۱۱ اوینظر :- الزجاجی (۱۹۸۸) ص ۱۱

"لم" مثل: "لما جاء زيد جاء عمرو" أو "لما لم يأت زيد جاء عمرو" أو "لما جاء زيد لم يأت عمرو" فالمعنى فى كل جاء زيد لم يأت عمرو" فالمعنى فى كل تقليباتها يدور فى الماضى بالسابقة أو بالمعنى؛ لكن الناظر إلى معناها يتوضح أنها ظرف للحدث تدل على تزامن المترابطين؛ وقد نسب ابن هشام إلى الفارسى أنه عدها ظرف بمعنى "حين". (٢٥٦) وعبارة الزجاجى فى ذلك محددة إذ يقول :- "فول أرأيت لها جوابا فهى لأمر يقع بوقوع غيره، بمعنى "حين". "دين". "عيره، بمعنى "حين". "دين".

وهذا لا يمنع من الناحية النظرية أن تأتى بعدها صيغة "يفعل" لأن الطروف تعم الأحداث؛ فيمكن أن نقول :- "لما أحضر إليك نتحدث في الأمر".

لذلك فإن هذه الرابطة لاتؤثر فى الزمان؛ لكنها تؤثر فى علاقة الأحداث فتحملها على معنى التزامن؛ إذ يمكن تحليل جملة [لما جاء زيد جاء عمرو حماض تام مطلق + ماض تام مطلق] وكلا الحدثين متزامنان.

# - [ أماً ] : (٢٥٨)

يحمل هذا الرابط على "إن" الشرطية؛ وهو مركب بفعل التأثير الصوتى المتجاور في حالة الإدغام بين النون والميم من "إن + ما".

والرماني (۱۹۸۱) ص ۱۳۲ والمرادي (۱۹۸۳) ص ۹۹۰

<sup>(</sup>۲۵۱) ابن هشام (۱۹۸۱) ص ۱۱٦

<sup>(</sup>۲۵۷) الزجاجي (۱۹۸٦) ص ۱۱

<sup>(</sup>۲۰۸) حول هذه الرابطة ينظر :- الزجاجي (۱۹۸٦) ص ٦٤

الرمانی (۱۹۸۱) ص ۱۳۰، ۱۷۱ ابن فارس (۱۹۷۷) ۲۰۲

٧- الظروف المحولة للشرط [إذا/ أني/ أين/ أينما/ حيثما/ كيفما/متي/أيان]

تأتى بعض الظروف الزمانية أو المكانية في وظيفة الرابط الشرطى في السياق؛ فتجمع بين جملتي الشرط والجزاء؛ ومن هذه الظروف:

وقد رُبط بين الشرط والمجازاة - بمعنى العمل - ربطا وثيقا؛ لذا فقد خصوا الفعل في صيغة "يفعل" بالمقام الأول الأولى للشرط والجزاء بعد هذه الأدوات؛ لأنها في عرف النحاة تصرف الزمان إلى الاستقبال على اختلاف معانيها "وقد يجوز أن تقع الأفعال الماضية في الجزاء على معنى المستقبلة؛ لأن الشرط لا يقع إلا على فعل لم يقع،......"(٥٩٣).

"فإن قال قائل؛ فكيف أزالت الحروف هذه الأفعال عن مواضعها وإنما هى لما مضى فى الأصل؟ قيل له: الحروف تفعل ذلك لما تدخل له من المعانى ......"("٦٠)".

وعلى الرغم من اختلاف المعانى بين ما هو للزمان منها وما هو للمكان وما هو للحال إلا أن الجامع بينها هو الدلالة على المستقبل المطلق في نظرة النحاة؛ لذلك اختلفوا في المجازاة ب "إذا" ف "لاتجازى بإذا عند أهل البصرة من قبل أنها لوقت معلوم آت، والمجازاة والشرط هي معقودة على أنها يجوز أن تكون ويجوز ألا تكون ....."(٢٦١).

<sup>(</sup>٢٥٩) المبرد (د.ت) ج٢/ ٤٩

<sup>(</sup>٢٦٠) المبرد (د.ت) ج٢/٩٤

<sup>(</sup>۳۱۱) السيرافي (۱۹۸٦) ج۱۲۲/۱

والمستوضح من كلام السيرافي ت ٣٦٨هـ أن القصد بجهل الوقت أو علمه إنما يقع على الشك واليقين في حدوث الجزاء في المستقبل؛ لذلك لم يجز الاستبدال في الأسلوب بين "إن" و"إذا" لما في الأول من الشك في وقوع الجزاء، وما في الثانية من اليقين.

وعلى الرغم من أن "إذا" فيها معنى المجازاة إلا أن ذلك لا يكون إلا في ضرورة الشعر (٢٦٢)، ولايقع في اتساع الكلم؛ والأمر منصرف في معنى المجازاة على عقد الصلة بينها وبين أخواتها في الجزم والأثر الإعرابي.

لكن ابن فارس ت ٣٩٥هـ يفرق بين أنماط مختلفة لأسلوب "إذا" "فضرب يكون المأمور به قبل الفعل، تقول: "إذا أتيت الباب فألبس أحسن لباس" ومنه قوله جل ثناؤه: (إذا قمتم إلى الصلاة فأغسلوا)، وضرب يكون مع الفعل كقولك: "إذا قرأت فترسل" وضرب يكون بعد الفعل نحو: (وإذا حللتم فاصطادوا) وإذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا)...."(٣١٣).

وتقسيم ابن فارس يتبصر القرائن والعلاقات في الأسلوب، الأمر الذي يمكن من خلفه أن نستوضح الزمان في جهاته المستقبلية مع "إذا" فالبحث يزعم أن معنى "إذا" لايعدو أن يكون معنى اليقين من واقع الأساليب؛ ولظروف المقام أن تصرفها إلى الشك، لذلك فهي شريكة أخواتها في الوقوع على المستقبل، ولكن يسمى أسلوبها المستقبل اليقيني في الأرجح في مقابل المستقبل الشكي المطلق في أسلوب "إن".

<sup>(</sup>۲۹۲ السير افي (۱۹۸٦) ج۱/ ۱۶۲ والزجاجي (۱۹۸۸) ص ٦٣

<sup>(</sup>۳۹۳) ابن فارس (۱۹۷۷) ص ۱۹۰

ولنا أن نتصور الزمان معها حسب قرائن الألفة والعادة التي بني عليها ابن فارس تقسيمه بتمثيل أحد أشكالها كالآتي :-

إذا فعلت فافعل \_\_\_\_ = ١- إذا أتيت الباب فالبس أحسن الثياب مستقبل بعيد + مستقبل قريب رجائى

٢ إذا تحــدث الأستاذ فاسكت لتفهم
 مستقبل قريب + مستقبل بعيد + مستقبل بعيد

إن الذى حول أوضاع الجهات بين المثالين إنما يكمن فى قرينة الألفة فى وقوع الأحداث؛ إذ الأهبة للقاء ذوى المقام تكون قبل اللقاء، وهذه عادة مألوفة، بينما فى الثانى يتحدث الأستاذ فيكون الأمر بالإقلاع عن اللفظ إذا ماكان حال المأمور يدل على ذلك؛ فالرجاء أن يقلع ليفهم.

وهكذا تجتمع "إذا" مع [أى - أينما - حيثما - كيفما - متى] فى الدلالة على الاستقبال، غير أن المرجح على أخواتها الدلالة على المستقبل المطلق فى الوقت الذى تصلح فيه "إذا" للاثنين معا فمثلا:

أنى تقف أقف = مستقبل مطلق مستقبل

أينما تذهب أذهب = مستقبل مطلق + مستقبل

كيفما تكن أكن = مستقبل مطلق + مستقبل .... إلخ

مع ذلك فإنه لابد من التتويه، أنه إذا كان الغالب في أسلوب "إذا" المستقبل اليقيني؛ فقد تتصرف إلى الشك؛ وقد تشاركها أخواتها في الدلالة على اليقين إذا كانت هناك قرائس مرجحة لذلك ففي قوله تعالى :- (أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج

مشيدة) (٣٦٠) ، نبرى أن اليقين هو مدلول الشرط في علاقة الإسناد الحدثي لقدرة الله عند التحول إلى المعنى العميق للآية. بالإضافة إلى وجود فروق دلالية بين الظروف (٣٨٥).

#### ٣- الأسماء المحولة للشرط:

تتحول بعض الأسماء لتأخذ وظيفة الرابط الشرطى مثل:

[أى(٢٦٦) - كلما(٢٦٧) - ما (٢٦٨) - مهما - من (٢٦٩) - الدى وفروعها]، لكن المعانى الزمانية تختلف فى السياق على حسب نوع الروابط ومقتضى الحال وقرائن المقال؛ فعلى الرغم من أن "من" قد يكون الراجح فى سياقها عدم الدلالة على زمان ما فهى أشبه بذكر العادة فى قولنا: من يجتهد ينجح. وكذلك "ما ومهما" إلا أن ذلك لا يمكن أن يكون حكما فاصلا؛ إذ فى موقف لقائل أن يشرط على تلاميذه بقوله: من يجب على السؤال أكافئه.

الرماني (۱۹۸۱) ص ۱۵۳،۸٦

ابن فارس (۱۹۷۷) ص۲۷۰

(۲۲۹) ينظر :- الزجاجي (۱۹۸۲) ص ٥٠

الرماني (۱۹۸۱) ص ۱۵۷

ابن فارس (۱۹۷۷) ص ۲۷۶

<sup>(</sup>٣٦٤) آية ٧٨ من سورة النساء

<sup>(</sup>٢٨٥) حول فروق الأدوات ينظر :- حسن (١٩٧١-١٩٧١) ج٤٣٧-٤٣٧

<sup>(</sup>٢٦٦) حول هذه الرابط ينظر :- الزجاجي (١٩٨٦) ص ٦٢ .

ابن فارس (۱۹۷۷) ۱۹۹

<sup>(</sup>۲۱۷) ينظر :- عضيمة (۱۳۹۲-۱۹۷۲م) ط۱ ج۱/۳۸۰

<sup>(</sup>۲۱۸) ينظر :- الزجاجي (۱۹۸٦) ص۲۰ ،۵۳۰

فتكون الدلالة مع الإبهام على المستقبل المطلق، ويحمل على المعنى ذاته الذي وفروعها" لكننا لانستطيع سحب ذلك الحكم على "كلما" لأنه ظرف زمان لحين التزامن المتكرر مع إجازة دلالته على المستقبل (٢٧٠)، في الوقت الذي يتبين فيه مدى الحدث في ربطه بحدث آخر مثل قوله تعالى: (كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا) (٢٧١)، وعلى الرغم من أن المعنى قد يوهم بأنه عادة إلا أن المدى الزماني واضح جدا في تكرار الحدث الماضي في الدخول وبيان الماضي المتكرر في الجزاء.

والظن أنه ليس هناك من مانع أن تجمع بين المستقبلين كما جمعت بين الماضيين فلقائل أن يقول: كلما أكافئك. وقد يكون المقام لحديث ينقل عن حدث سيقع في المستقبل، فيأخذ الأسلوب معناه الزماني من قرينة المقام.

ولاتقف علاقات السياق عند هذا الحد بل يدخل ضمنها ما تحدثه الجملة الطلبية في الجمع بين الفعل المأمور به أو المنهى عنه وجزائه، وكذلك ما يقع من جملة الحال في ارتباطها بالحدث السابق، وكذلك جملة النعت إن حوت حدثا أو ما يشبهه، بالإضافة إلى جملة الصلة.

وكما تعد علاقات السياق ذات أثر فعال فإن قرائن المقال وهي جزء من السياق تلعب الدور ذاته؛ فالظروف مثل: [أمس - اليوم غدا - بعد غـد- بعد ساعة - منذ أول أمس.....إلخ] والمحولات من المصادر إلى الظرف

(٣٧١) آية ٣٧ من سورة آل عمران

<sup>(</sup>۳۷۰) ینظر حول ذلك :- ابن هشام (د.ت) ج۱/ ۱۷۷ عضمیة (۱۳۹۲– ۱۹۷۲م) ط۱ ج۱/۲۸۰

مثل [مقدم الحجيج – مطلع الفجر .....الخ، كل هذه تعد من القرائن المهمة لتحديد جهات الأحداث بالإضافة إلى بعض من حالاتها.

و لا يغفل دور بعض الروابط الظرفية مثل [بينما - إذ] فهى تلعب دورا فى تحديد المدى الزمانى للحدث أو جهة الحدث، وكل الأمور السابقة مجتمعة لابد من وضعها فى الاعتبار حين نحاول تحديد الزمان أو جهته أوحالته.

لكننا يجب أن نشير إلى أن العامل الأول والأكثر أهمية إنما يعود إلى قرائن الحال والمقام، وإغفال دورها يؤدي إلى تعدد الأحكام للمبنى الواحد؛ إذ لايمكن الحكم - مثلا- على أسلوب التعجب إلا في ظل مقامه..... وهكذا. لذلك فإننا نستطيع أن نخلص إلى الآتى :

١ - لم يغفل النحاة دور علاقات السياق في توجيه الزمان لكنهم لم يتناولوا
 الظاهرة في مبحث مستقل بها؛ بل تفرقت الملاحظات مع الأثر الإعرابي.

٢ - كمنت علاقات السياق في بعض المظاهر التركيبية كالإضافة والإسناد
 والشرط والتعليل والعطف والصلة والحال والبدل.

٣- نتاول النحاة دور روابط الجمل في التوجيه الزماني للحدث وذلك خلال حديثهم المتفرق عن الإعراب؛ لكن أصحاب كتب المعاني عنوا بمعالجة دلالة الحروف ويمكن تقسيمها كالآتي من خلال رؤيتهم :--

أ– حروف التسوية / أ / أم

تؤثر في الزمان فتجعله للماضي أو المستقيل؛ وتحسدد للماضي مع قرينة "لم".

ب- حروف العطف / و/ف / ثم / أو / تفيد في ترتيب الأحداث من بعضها وفي الجمع بينها في الزمان؛ غير

أن الواو تدل على التلاصيق بغيرترتيب.

لكن / بل / تفيدان في معنى الحدث أو حالته بالاستدراك أو الإضراب.

ج – حروف النصب /إذن/ أن / أو / حتى / كي / لكى / U / و / تحدد زمان المستقبل مع نفى الحدث المستقبل مع نفى الحدث

د- حروف الحال/و/ تفيد في مزامنة الأحداث

ه - حروف الشرط /إذما/ تغيد زمان الماضى والدلالة على التوقع أو تدل على رمان المستقبل مع التمنى.

/ لوما/ تدل على زمان الماضى والامتناع فى الحدث /لما/ تدل على زمان الماضى وقد تأتى ظرفا بمعنى "حين"

/إن/ تفيد زمان المستقبل والشك في الحدث.

و - ظروف الشرط /إذما /أنى/ أين أينما/ حيثما/ كيفما/ متى/لزمان المستقبل غير المعلوم.

ز - أسماء الشرط/ أى/ الذى (وفروعها)/ كلما/ من / مهما/ تدل على الشرط زمان.

ح – حروف الجر /من / مذ/ منذ/ تتعلق بتوضيح مدة الحدث.

٤- على الرغم من تناول النحاة لأثر ظروف المقام في توجيه زمان الحدث
 إلا أنهم عزوا ذلك بصورة ثابتة لعمل بعض الحروف أو أسماء الشرط.

وإذا كانت ملاحظات النحاة عن دلالة الزمن وردت متناثرة هنا وهناك فإننا مع ذلك نستطيع أن نظفر بجدول يوضح لنا هذه الدلالة، فلقد

عرض لنا السيوطى ت ٩١١ه ما يمكن أن يمثل جدولاً لبناء (فعل، يفعل) والدلالات الزمانية المختلفة، وقد بنى هذا الجدول على أفكار النحاة السابقين، على الأسس التالية:

- ١- دلالة الصيغة المفردة على الزمان، وذلك فى قسمها الصرفى وهذه الدلالة ثابتة يشير فيها بناء (فعل) إلى الماضى، بينما يشترك بناء (يفعل) فى الدلالة على الحال والاستقبال، أما بناء (افعل) فإنما يخلص إلى دلالة المستقبل.
- ٢- السوابق واللواحق واللواصق التى تؤثر فى المعنى، مثل أثر السين فى صرف دلالة بناء (يفعل) إلى المستقبل، "ولم" التى تصرفه إلى الماضى، و"ليس" التى تصرفه إلى الحال .....إلخ ما يمكن أن يضام صيغة (يفعل) ويصرف معناها إلى جهة زمانية محددة.
- ٣- أثر قرائن الحال والمقام مثل الظروف الزمانية والألفاظ المعجمية
   أو حالة الدعاء أو الوعد والوعيد إلى ماغير ذلك من قرائن مقامية
   أو مقالية.
- ٤-- أثر بعض العلاقات السياقية كالإسناد أو العطف أو مركب الشرط أو الواقع بعد همزة التسوية .

### ويمكن رسم الجدول كالآتى:

| ملاحظات                                                      | الزمان | الصيغة          |
|--------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| ترجح للحال عند تجرد الصيغة من القرائن                        | الحال  | ا- يفعلُ        |
| محدد هو قرينة الظرف                                          | الحال  | ٢- يفعلُ + الآن |
| وقد يصرف إلى المستقبل مع كل التعبيرات في علاقة سياق أو مقتضى |        |                 |

| حال مثل الأمر+ "الآن + افعل" (الآن باشروهن) وسماها السيوطى بالقرينة اللفظية والمعنوية |          |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
|                                                                                       |          | يفعل + الحين      |
|                                                                                       |          | يفعلُ + الساعة    |
|                                                                                       |          | يفعلُ + آنفا      |
|                                                                                       |          | ليس يفعلُ         |
|                                                                                       |          | مايفعل            |
|                                                                                       |          | إن يفعل           |
|                                                                                       |          | لَيفعلُ           |
| بالقرينة اللفظية أو السياقية أو المعنوية                                              | المستقبل | ٣- يفعلُ          |
| كالإسناد إلى متوقع أو مقتضى حال مثل                                                   |          |                   |
| (و الو الدت يرضعن)                                                                    |          |                   |
| التركيب الشرطى ودلالة "إذا" الظرفية                                                   |          | أفعلُ + إذا يفعلُ |
| وكذلك نلاحظ دلالة السوابق واللواصق                                                    |          |                   |
| واللواحق في التعبيرات الدالة على                                                      |          |                   |
| المستقبل                                                                              |          |                   |

| ملاحظات | الزمان | الصيغة         |
|---------|--------|----------------|
|         |        | ليفعل          |
|         |        | لاتفعل         |
|         |        | يفعلنّ         |
|         |        | لعلي أفعلُ     |
|         |        | إن يفعل + يفعل |
|         |        | كيف تفعل أفعل  |
|         |        |                |

|                                         |        | أن يفعلَ      |
|-----------------------------------------|--------|---------------|
|                                         |        | يود لو يفعلُ  |
|                                         |        | سيفعلُ        |
|                                         |        | سوف يفعلُ     |
| قد تدخل "لا" النافية على الحال بالقرينة |        | لايفعلُ       |
|                                         |        | لَيفعلنّ      |
|                                         | الماضى | ٤ ـ يفعل      |
|                                         |        | لم يفعلُ      |
|                                         |        | الما يفعل     |
| في الشرط                                |        | الو يفعلُ     |
|                                         |        | إذ يفعلُ      |
|                                         |        | ربما يفعل     |
| في التقايل                              |        | قد يفعلُ      |
|                                         |        | كان يفعلُ     |
|                                         |        | لمًا يفعل فعل |

| ملاحظات                                                       | الزمان   | الصيغة                         |
|---------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|
| الغالب بغير قرينة                                             | الماضى   | ١- فعل                         |
| مقتضى الحال في الإنشاء                                        | الحال    | ۲ ـ فعل                        |
| مقتضى حال وعد، طلب، أو علاقة سياق أو مع الظرف (يوم يفعل ففعل) | المستقبل | ۳ فعل                          |
| اللا + فعل<br>الما + فعل                                      |          | فعلت إلا فعلت<br>فعلت لما فعلت |
| لا + فعل + القسم                                              |          | والله لافعلنا                  |
| إن + فعل + القسم                                              |          | لئن فعل إن فعل                 |

| القرائن هي الفارقة           | المستقبل أو الماضى  | ١ – فعل                   |
|------------------------------|---------------------|---------------------------|
| همزة التسوية                 | المستقبل أو الماضي  | سواء فعل                  |
| يتعين للماضي بقرينة "لم" مثل |                     | أم فعل                    |
| سواء أفعلت أم لم تفعل        | المستقبل أو الماضى  | هلا فعلت                  |
| التوبيخ للماضي والحث         | المستعبل أو الماضني | ا هار فعلب                |
| استقبال                      | المستقبل أو الماضى  | الولا فعلت                |
| استنبال                      |                     | كلما فعل                  |
|                              | المستقبل أو الماضى  |                           |
|                              | <b>3</b> 3          | حيث فعل                   |
|                              | المستقبل أو الماضى  | الذي فعل                  |
| وقوعه صلة موصول              | المستقبل أو الماضى  | رب + اسم <sup>(۳۷۲)</sup> |
| وقوعه صفة لنكرة عامة         | المستقبل أو الماضى  | نكرة + فعل                |
|                              |                     |                           |

إن هذا الجدول يمثل لنا أهمية كبرى وذلك للآتى:

- ١- أن السيوطى فى معظم أعماله له فضل التجميع ومن ثم فإن آراءه إنما
   تمثل آراء النحاة السابقين.
- ٢- إن ما صنعه السيوطـــى يعد خطــوة متقدمــة لــم يقــم بهــا أحد من
   النحاة من قبله.
- ٣- يحتوى الجدول على أسس يمكن أن يعتمد الباحث عليها كأدوات تحليل للزمن.
- ٤- على الرغم من أن الجدول فد أغفل كثيراً من الوسائل الزمنية
   مثل المحولات إلى إلا أنه اعتنى بأثر القرائن المقالية والحالية.

<sup>(</sup>۲۷۲) السيوطي (د.ت) ج۱ ص ۹،۸،۷

- ٥- عنى الجدول بأثر السوابق واللواحق واللواصق وهي فكرة
   متناثرة في كتب النحو ولم يعتن بتجميعها إلا كتب حروف المعانى من قبل.
- 7- لم يهتم السيوطى بمعانى الصيغ للدلالة على حالة الحدث وهي ناحية تناولها الصرفيون لبيان معانى الصيغ ولكنه يمكن أن يكون أساسا ينطلق منه الباحث بعد تجميع أسس التحليل من خلال أفكار النحاة السابقين بالإضافة إلى ما قد يعن له لإتمام الأسس.
  - ٧- لم يتعرض الجدول للصيغ المركبة مع الأفعال في العربية.

# الباب الثاني

اتجاهات التحليل الزمنى في الدراسات الغربية الحديثة



## الفحل الأول

## أولاً - العلاقة بين مفهوم الزمن والوقت:

تعد قضية التعبير عن الوقت وعلاقته بالزمن في اللغة الإنجليزية، من أهم القضايا التي عرض لها النحاة الغربيون، يستوى في ذلك التقليديون، وأصحاب النظريات الحديثة في النحو التحويلي transformational grammar أو النحو التوليدي Generative Grammar مع اختلاف وجهات النظر (۱)، فمن النحاة من يرى أن الوقت شامل وأوسع في مفهومه من الزمن وهو بصفة عامة موجود في كل لغة إنسانية، بقسمة ثلاثية. الماضي — الحاضر — المستقبل، في الوقت الذي يعود فيه مفهوم الزمن إلى الخصائص المميزة لكل لغة على حده، تعبر عنه بطريقتها الخاصة.

ويعبر عن الأوقات الثلاثة، الماضى the Past، والحاضر the Present، ويعبر عن الأوقات الثلاثة، الماضى the Past، عن طريق الصيغ الفعلية البسيطة التى تتصرف مباشرة – إن لم يحول السياق دلالتها – إلى التعبير عن قسم الزمن الخاص بها، فللحاضر تأتى صيغة زمن الحاضر اليسط the present simple tense وللماضى تأتى صيغة زمن الماضى البسيط the future simple tense. وللمستقبل تأتى صيغة زمن المستقبل البسيط the future simple tense.

<sup>(</sup>۱) حول ذلك ينظر :-

<sup>1-</sup> Allen, W. Stannard .(1959)
2- Eckercely, C. E. (1973)
3- Palmer, Frank .(1973)
4- Baker, C. L. (1978)
5- Huddleston, Rodney .(1981)
6-Comrie, Bernard (1987)

و لا يعد هذا التقسيم صارما من ناحية الوقت، إلا إذا كان الهدف مجرد إبراز وقوع الحدث في الوقت المطلق على أي قسم من الثلاثة، ففي أمثلة مثل :- "المؤذن يرفع النداء" نحن نعني في المقام الأول بمجرد إبراز الحدث الذي يقع من المؤذن في هذه اللحظة الحالية، ولا نعني بأي مظهر من مظاهر الحدث الأخرى، كاستمرار الحدث من مدة أو تمامه أو نقصانه أو ما شابه ذلك من الحالات أو المظاهر Aspects ، وحين نقول "رفع المؤذن الأذان، أوسيرفعه" انصرفت العناية والتركيز على الحدث في الوقت الماضي المطلق، أو في الوقت المستقبل المطلق.

لكن بالرغم من ذلك فإن العلاقة بين الوقت والزمن اللغوى ليست بهذه الصورة الميسرة، التى تجعلنا نسلم بأن صيغة ما جهتها أو مظهرها الصرفى Morphological يتطابق تماما مع وقت ما، فقد تأتى الصيغة مصرفة فى الماضى، وتقوم قرائن الحال بإفساد العلاقة بين الزمن والوقت وتجعل الصيغة الزمنية تشير إلى الأوقات الثلاثة، أو بعبارة أخرى تفرغها من الزمان.

وقد فطن إلى ذلك Eckersley، وهو يحلل لنا مثالا يوضح ذلك فى الجملة التالية: - "We Feed our cat on fish" ويعلق على ذلك بأنه على الرغم من أن صيغة الفعل "Verb Mood" جاءت فى زمن الحاضر، ولكن ذلك لا يعنى أننا نطعم القطة سمكا الآن فقط، بل كنا نطعمها قبل ذلك، وسوف نستمر نطعمها بعد ذلك (٢)، وحدت به هذه الملاحظة إلى أن ينبه على نقطتين هامتين:

۱ – أن زمن الحاضر لا يعنى بالضرورة أنه يعبر عن حدث يقع فى وقت الحاضر، ولا زمن الماضى بالضرورة يعبر عن حدث وقع فى وقت الماضى فى الجملة.

Eckercely (1973), p. 157

٢- الوقت ليس المفهوم الوحيد الذى تعبر عنه الصيغة الفعلية، فقد تشير الصيغة إلى تمام الحدث أو عدم اكتماله.

ولهذا نرى Huddleston، يبين أن العلاقة بين الوقت والزمن هى علاقة بين وقت وقوع الحدث ووقت حكاية الجملة، أو نقل الأحداث، ففى مثال "John died of concer" تبين صيغة الماضى فى الفعل "died" أن حدث الموت بالسرطان لجون وقع قبل وقت حكاية الراوى للجملة، لذلك فهو يجعل الزمن نحويا، وهذه هى الوظيفة الدلالية الأولى له(٢).

إذاً الزمن الآن، شكل نحوى له علاقة وثيقة بالتصريف على حسب وجود المورفيمات "Morphems" الدالة عليه أو عدم وجودها في حين أن الوقت أمر دلالي نستفيده من الزمن، وليس العكس، ولكن في ضوء وجود مساعدات زمنية من قرائن الحال أو المقال، التي تربط الزمن بالوقت.

إن القضية التي تطرح نفسها الآن ذات فرعين:

الأولى :- ما أشكال الصبيغ المعبرة عن الوقت؟

الثانى: - ما علاقة الصيغ الزمنية بالوقت والحدث من حيث حالته أو مظهره "Aspect" ؟، وهل يختلف الشكل المعبر به لو انصب الاهتمام على الوقت، وأصبح الحدث خلفية له وماذا يحدث لو جاء التركيز على الحدث أو مظهره (حالته) وأصبح الوقت خلفية له؟ وماذا لو تتابعت الأحداث مع فروق الوقت من جهة الراوى الواحد؟

ولمحاولة وضع إجابة للاستفسار الأول، فإننا نجد التقسيم النقليدى "Traditional classification" يتبنى ثلاثة أشكال زمنية يجعل كل صيغة منها

Huddleston, (1981), p. 61 (\*)

منصرفة للتعبير أو الدلالة على وقت بعينه، فوقت الماضى past time يعبر عنه بصيغة زمن الماضى البسيط the past simple tense ووقت الحاضر the present simple يعبر عنه بصيغة زمن الحاضر البسيط present time ووقت المستقبل البسيط future time يعبر عنه بصيغة زمن المستقبل البسيط tense.

وبالنظر إلى هذا التقسيم سنجد أنفسنا أمام بعض النقاط التى تحتاج إلى توضيح، مثل :- مفهوم الصيغة البسيطة، والأشكال التصريفية للصيغة البسيطة؛ في إطار الزمن الواحد الذي قد يدل على وقت واحد أما مصطلح البسيطة فإن مفهومه يعود كلية إلى الإفراد والتركيب في الصيغة، ولاعلاقة لمه من قريب أو بعيد بالمدى الوقتى أو ما يسمونه في الإنجليزية aspect ويترجم إلى العربية على أنه المظهر أو الحالة، ويقصد بالإفراد أن تكون ويترجم إلى العربية على أنه المظهر أو الحالة، ويقصد بالإفراد أن تكون الصيغة الزمنية للفعل مكونة من كلمة واحدة سواء كانت من الأفعال بعدا في العساعدة Verb to do أي من صيغ هذه الأفعال يلعب دوره، إذا قصد أن يحتل الفعل المكان الرئيسي للفعل في الجملة - أي لايصبح مساعدا - بلا يحديد حالة بسيطة.

ففى مثل قولنا :- I have a book أو I mar a dactor تعد صيغة (am) من verb to have تعد في صيغة الزمن البسيط، كذلك تعد صيغة (am) في الزمن البسيط من verb to be الزمن البسيط من verb to be الزمن البسيط من المساعد المساعد الخراء المساعد ا

حول ذلك ينظر :- حول ذلك ينظر :- حول ذلك علي الله عنظر الله عنظر الله عنظر الله عنظر الله عنظر الله عنها ا

<sup>(&</sup>lt;sup>3)</sup> توجد عند (Huddlesto) محاولة لتقسيم طبقات الفعل تقوم على غير ذلك، فهو يجعل بعض الأفعال من الطبقة الأولى، وهي الأفعال التي لاتقبل التركيب مع V.to do, وبعضها من الطبقة الثانية، وهي التي نقبل التركيب مع V.to do

بدور الفعل الرئيسى Main verb ،وبالمثل لو كانت صيغة الفعل رئيسية ولا تصلح أن تأتى فى ركاب الأفعال المساعدة على تحديد الحالات aspects أومداها، مثل :- like- give ....الخ.

وفى ظنى أن مثل هذه الظاهرة هى التى جعلت Eckersley يرى أن الإنجليزية لا تملك إلا صيغتين بسيطتين للتعبير عن الوقت، وهما صيغة زمن الحاضر البسيط، أما صيغة المستقبل البسيط المكونة من .V+ shall+V فهما من باب التوسع والارتقاء الزمنى المعبر عن الوقت فى الإنجليزية.

ويضيف إلى هذه الملحوظة ما يؤيده من تاريخ اللغة الإنجليزية، إذ يرى أن الإنجليزية القديمة لم تكن تعرف إلا صيغتى الحاضر البسيط، والماضى البسيط، وتعبر عن طريقهما عن أقسام الوقت المختلفة (الماضى، والحاضر، والمستقبل) وكذلك الحالات aspects، وكل الأفكار التي كانت تريد أن تعبر عنها اللغة.

ولا يقف C.E. Eckercely وحده منفرداً بهذا الرأى، بل نرى نحويا اخر مثل: - C.E. Eckercely يذهب إلى أبعد من ذلك، إذ يرى أن اللغة الخر مثل: - Frank Palmer يذهب إلى أبعد من ذلك، إذ يرى أن اللغة الإنجليزية من الناحية الصرفية Morphologically لا تملك إلا زمنين فقط - وهو يعنى بالزمن الصيغة - وتأتى الأفعال المساعدة Auxiliary verbs من تمام فتتركب مع الصيغة الرئيسية فتكون مجموعات الحالة Aspect من تمام واستمرار progressive ..... إلخ.

أما ما يسمى بزمن المستقبل البسيط، فالإنجليزية لا تملك مثل هذه الصيغة، بل تملك طرقا أخرى للتعبير عن وقت المستقبل، ربما تأتى من العلاقات السياقية مقالية كانت أم حالية، فمثل كلمة (there/here) تعد إشارة إلى القرب أو البعد.

وانطلاقا من هذه الملاحظة توصل Palmer إلى فكرة غاية في الأهمية - جاءت في معرض الحديث - فقد عد ملاحظته دليلاعلي فكرة فراغ الزمن (٥)، وعدم ارتباطه بوقت محدد أو ما سماه ....Aspatial Tense...

فى الوقت ذاته يتناول Huddleston موضوع الصيغة الزمنية من وجهة نظر أخرى، لا تعتد بفكرة البسيط أو غيرها ولكن على أساس الشكل التصريفى، فالذى يجعلنا نضع صيغة فى قسم زمنى محدد إنما هو التصريف القائم على المورفيمات Morphemes سواء كانت هذه المورفيمات التصريف القائم على المورفيمات أم لواحق Suffixes وهذا التقسيم سوابق Perfixes أم دواخل Infixes، أم لواحق فصيغة زمن الحاضر بالنسبة للصيغة الزمنية التي يعبر بها عن الوقت، فصيغة زمن الحاضر البسيط تتكون من S + the infinitye وهذا المصدر من الفعل) وسيغة الماضى البسيط تتكون من الفعل) وهذه الأمور التصريفية ليست وصيغة الماضى البسيط تتكون من الفعل) وهذه الأمور التصريفية ليست قاعدة صارمة، إذ يتوقف نوع التصريف فى الصيغة على الفاعل، فمع المفرد الغائب (he, sh, it) أو الشخص الثالث يكون شكل تصريف صيغة الحاضر البسيط بهذا التكوين (we) أو مع الفاعل الجمع عموما لا تأتى صيغة مثل (1)، أو جمعا مثل (We) أو مع الفاعل المورفيم (2).

ليس الأمر كذلك فحسب بل على التكوين الأول مع الفرد الغائب ربما تأتى فونيما ت Phonemes في آخر الجذر الأصلي Root للكلمة تقتضي

Palmer, (1973), page , 193

<sup>(1)</sup> يؤيد الباحث فكرة من يذهب إلى أن كل الزاوئد Sffixes وضمنها العالية Superfix من تشديد وغيره يدخل ضمن إطار المورفيمات الصرفية

حول ذلك ينظر :- AL Khuli (1982), page. 2740

فونيم خاصا بها مثل نهاية بعض الأفعال ب (O, or X, or, ch ......e tc) فونيم خاصا بها مثل نهاية بعض الأفعال ب (Wishes =(es) ..... وهكذا.

وربما أيضا تأتى نهاية معينة فى الفعل مثل (y) مسبوقا بحرف ساكن فتحتم علينا هذه النهاية فى تصريف زمن الحاضر البسيط أن نحذف هذا الحرف وأن نستبدله ب (ies).

والأمر كذلك في الماضى ليس باليسر الذي ناقشه Hudleston بل ربما يأتي التصريف بإضافة المورفيم (d) فقط إذا انتهى الفعل بحرف (e) مثل (lived = live)، وربما تكون الإضافة (ed) في الكلمات التي لا تنتهى ب مثل (lived = wont)، وربما كانت الإضافة (ied) إذا انتهت الكلمة ب (e) مثل (Wonted = Wont) وربما كانت الإضافة (ied) إذا انتهت الكلمة ب (y) مسبوقة بساكن مثل (tried = try)، بل الأكثر من ذلك في أمور التصريف أنه قد يتغير شكل الكلمة جملة مثل (Went = go)، وهذا ما يجعلنا لا نسلم بهذه الصورة الميسرة التي يتعامل بها Hudleston مع الموضوع؛ لكن ما يعنى الباحث هنا هو الدليل الذي رفض به Hudleston وجود صيغة مستقلة لزمن المستقبل.

لقد اعتمد (Hudleston) على الشكل التصريفي للصيغة الزمنية فاعتبر أن التغير الشكلي للصيغة هو الذي يحولها من زمن إلى آخر، وبالنظر إلى شكل الفعل Verb form نستطيع أن نعزوا الصيغة إلى أحد الزمنين، الزمن الماضي أو الزمن الحاضر، فإذا كانت الأفعال مثل (see .....الخ) – أي الأفعال الرئيسية – يحدد زمنها عن طريق المورفيمات morphemes والشكل الأفعال الأمر لا يختلف صرفيا في الأفعال المساعدة التي عزوا إليها زمن المستقبل مثل (Will) فهي تصرف في زمن الحاضر، وتصرف في

زمن الماضى مثلها كالفعل (see)، ويوضح Hudleston هذه المقابلة الزمنية عن طريق الجدول الآتى:-

|                      | pres.,   | past      |
|----------------------|----------|-----------|
| Will selected        | Will see | Would sec |
| (Y)Will not selected | sees     | saw       |

فالمقابلة contrast الرأسية تفرق بين الزمن، بينما المقابلة الأفقية تفرق بين الصيغة المستخدمة للرمن الحاضر في مقابل التي تستخدم للزمن الماضي.

ويخلص من ذلك التحليل المورفيمي إلى أنه يمكن أن تسأتي (Will) أو (shall) مع الماضي أو الحاضر، وذلك -من وجهة نظره يخلصنا من القول بوجود زمن ثالث في مقابل زمني الماضي البسيط والحاضر البسيط، ونمثل لذلك كأى فعل رئيسي في التحليل مثل: (will pres = Will) و (see pres = sces) و (see past = saw) = sccs, saw و (Will past = Would).

وبذلك لا يعتد Hudleston إلا بصيغتين زمنيتين فقط وهما صيغة زمن الحاضر البسيط the present simple tense وصيغة زمن الماضى البسيط the past simple tense في الوقت الذي يعتد فيه التقليديون من النحاة بثلاث صيغ للأزمنة البسيطة وهي : صيغة الحاضر البسيط ،--- صيغة الماضى البسيط، --- صيغة المستقبل البسيط.

Hudleston (1981) p. 64 -: حول هذا المخطط ينظر (٢) (١ bid) page 64.

## ثانياً: العلاقة بين الصيغ الزمنية وأبعاد الحدث:

نحاول الآن أن نبحث عن إجابة للفرع الثانى من التساؤل وهو:-علاقة الصيغ الزمنية بالوقت والحدث والحالة، في إطار أن اللفظ رمز الفكر ودليله، فإذا كانت الصورة المكتوبة تعبر عن اللفظ، فإن هذه الصورة ستصبح الدال الذي يترجم مرة أخرى عند المتلقى إلى مدلولة في المعنى.

وتأتى الصيغ الصرفية للأفعال verbs والمصادر Infinitives واسم الفاعل past participle، واسم المفعول persent participle، تأتى هذه الصيغ مفردة أو مركبة لتقوم بمهمة الدلالة المشتركة على الوقت والحدث أو المظهر، حين تدخل الإطار النحوى لتشكيل الزمن المقصود للدلالة.

وعلى هذا الأساس يقسم النحاة الغربيون الأزمنة على اعتبارين :

١ - دلالة الوقت في المقام الأول، ودلالة الحدث في المقام الثاني.

٢- التركيز على الحدث في المقام الأول، شم تأتى دلالة الوقت فرعية في
 المقام الثاني.

### ١ - الصيغ البسيطة والدلالة على الوقت :

تختلف الصيغ المعبرة من شكل لآخر حسب البعد الحدثى الذى يريد المتحدث أن يوضحه ويجليه، فإذا أراد أن يوضح الوقت كهدف أساسى فى التعبير؛ فإنه يعمد إلى الصيغ البسيطة.

وينتج على التركيز على الوقت - في المقام الأول كخلفية للحدث- ثلاثة أقسام رئيسية من الأزمنة البسيطة هي :

١- زمن الحاضر البسيط present simple tense

past simple tense البسيط الماضي الماضي

ruture simple tense \_ زمن المستقبل البسيط

وتكون العناية في هذه الأقسام بالحدث في وقت الحدوث، وتلعب المظروف الوقتية the time adverbs دورا فعالا في هذا المجال.

يتضح هذا الأمر بجلاء من خلال الأمثلة التي يعرضها (Allen) حين يقارن بين المثالين :- I bought a new hat last Thursday ، اشتريت قبعة جديدة يوم الخميس الماضي.

و I bought a new hat last Week اشتريت قبعة جديدة الأسبوع الماضيي (٩).

حيث إن الفعل الرئيسى للجماتين هو :- (bought اشترى) فى زمن الماضى وهو يدل على الوقت الماضى المطلق ويركز على الوقت مع بيان مجرد حدوث الشراء، لكن الظرف الزمنى يظهر الوقت بدقة فى الجملة الأولى (last Thursday) إذ يحدد نقطة معينة من الوقت، بينما فى المثال الثانى لا تظهر الدقة الموجودة فى المثال الأول، ففى قولنا الأسبوع الماضى (last Week) النقطة الوقتية أقل بيانا، غير أنه فى الوقت نفسه أظهر الظرف فى أى من الجملتين بيان الوقت عنه لو جاءت الجملة (I bought a new hat).

على أية حال فإنه لا يمكن إغفال دور الظروف الوقيتة في بيان دقة الوقت المقصود، ومع ذلك لا يمكن أن يصل ذلك الدور إلى الأهمية القصوى التي حملها له Allen، إذ أننى قد أنقل الجملة الخبرية السابقة (اشتريت قبعة جديدة يوم الخميس) أنقلها لمتلق ليس في ذهنه أي خميس أعنى، وعليه فسيفقد الظرف الوقتى قيمته وجدواه ويُظهر نقطة وقتية مبهمة في الماضى.

sec, Allen (1959), p. 80 -81

هذا التقسيم في النحو التقليدي، وهنـاك من يـرى قسـمين فقط من الأزمنـة للتعبـير عن الأوقات الثلاثة مثل :- Eckersley, Palmer, Hudleston و آخرون

إن رؤية Allen في قيمة الظرف الوقتي تصبح صحيحة لو أن المتلقى عن طريق قرائن السياق أو الحال يعرف الوقت الذي يتطابق معه الظرف بالتحديد، في هذه الحالة فقط سيلعب الظرف الوقتي دورا مهما في بيان وقت الحدث بالتحديد.

إن ما تجدر الإشارة إليه الآن، هو علاقة كل قسم من الأزمنة الثلاثة البسيطة بالحدث الذي يشمله الوقت، أو بمعنى آخر هل هناك أحداث معينة ترتبط بهذه الأزمنة البسيطة؟ ومن أجل بيان الرد على التساؤل سنضطر إلى الحديث عن كل قسم زمنى على حده.

## the present simple tense البسيط الماضر البسيط – أ – أ

يربط النحاة بين الصيغ البسيطة وبعض مجالات الاستخدام الحدثى، فهذا Allen يذهب إلى أن زمن الحاضر (الصيغة البسيطة) يرتبط فى استخدامه للتعبير عن الحقائق الأبدية، وأنه الزمن الوحيد الذى يشتمل على أقل مظهر محدد للوقت، ويرجح السبب خلف ذلك، لما فى زمن الحاضر البسيط من خاصية اشتماله على الماضى والحاضر والمستقبل بصفة متكررة (١٠).

والتعبير عن الحدث أو الحالة بهذا الشكل في زمن الحاضر البسيط يجعلنا ندرك التعقيد الشديد بين الأشكال النحوية والدلالات المعنوية، ففي الوقت الذي تنقسم فيه الأوقات منطقيا إلى ثلاثة أقسام (ماضي -- حاضر -- مستقبل) نجد أن الصيغ الزمنية - في النحو التقليدي - تنقسم ثلاثة أقسام، في الأزمنة البسيطة يقف كل قسم بإزاء وقت من الأوقات، وهو الأمر الذي يقبله منطق العقل.

<sup>(</sup>۱٠)

لكن هذه الفرضية المنطقية لا توجد محققة بالفعل فى واقع اللغة، إذ يصلح زمن الحاضر البسيط للتعبير عن الحدث أو حالة وقعت أو تقع أوسوف تقع، فهو يشمل الأوقات الثلاثة، خاصة إذا كنا نعبر عن حقائق أبدية ثابتة، فلا توجد أى علاقة حتمية بين الزمن والوقت (١١).

ويحاول Huddleston أن يوضح العلاقة المشكلة بين الزمن النحوى والمفهوم الدلالي، فيذهب إلى أن دلالة الزمن تتمثل في الإشارة إلى العلاقة بين وقت نطق المتحدث للجملة، ووقت الحدث أو الحالة المعبر عنه في الفعل الرئيسي، ففي جمل مثل: — John died of concer مات جون بالسرطان، و Mary lives in Sydney مارى تعيشر في سدني.

نلاحظ أن اختيار زمن الماضى البسيط فى (dicd) يشير إلى أن موت جون بالسرطان ماض بالنسبة لوقت التحدث بالجملة على لسان الناطق، بينما فى الجملة الثانية اخترنا زمن الحاضر البسيط (lives) لأن معيشة مارى فى سدنى حاضر بالنسبة لوقت التحدث بالجملة، فوقت الحاضر موجود داخل لحظة التحدث بالجملة، وحدث المعيشة يستغرق لحظة الحديث، أو هو أشمل منها، لذا وقع اختيارنا على زمن الحاضر البسيط للتعبير عن هذا الحدث.

إذاً المعول الذي يجعل المتحدث يختار زمن الحاضر البسيط للتعبير عن حالة أو حدث ما، هو أن الوقت مهما كان طوله يشمل لحظة التحدث (١٢).

ليس ذلك فحسب، بل إنه يختار - أعنى الحاضر البسيط - عندما يكون وقت الحدث أو الحالة متأخراً عن وقت حدوث الكلام، لكنه رتب لوقوع الحدث المستقبلي في وقت الحاضر، ففي الجملة التي تقول:

(I bid) p. 61 (\frac{\tau}{\tau}).

Huddleston (1981). p. 62

Mary leaves for London next week ، مارى تغادر إلى لندن الأسبوع المقبل.

نرى أن الحدث المعبر عنه لم يقع بعد، لكننا اخترنا زمن الحاضر البسيط للتعبير عنه في الفعل (leaves) وذلك لأن حدث المغادرة قد رتب له في وقت التحدث بالجملة.

وبالإضافة إلى ذلك فإن زمن الحاضر البسيط يستخدم للتعبير عن أحداث مضت، أو سماه بعض النحاة، الحاضر التاريخي historic present وهو ما يقع في نقل أحداث، أو الرواية الأدبية، أو المحادثة، ففي الجملة التي تقول:

and then this girl comes up to me and asks for a light, وعندئذ أتت إلى هذه الفتاة وطلبت منى ضوءا

وبالنظر إلى فعلى الجملة (comes تأتى asks، تسأل) نجدهما يقعان في زمن الحاضر البسيط من حيث الشكل التصريفي، لكنهما يعبران عن الماضى لأن الأحداث قد وقعت، ويبرر "Huddleston" لذلك الاختيار بأنه محاولة لجعل أحداث الرواية أكثر حيوية بمشابهة وقتها مع وقت الكلام (11).

معنى ذلك أنها عملية مقصودة من الراوى كي يجعل الأحداث أكثر درامية باختياره لهذا الزمن الذى يوحى بوقت الحاضر، الأمر الذى يدل على أن وقت الحاضر ألصق بهذا الزمن في الدلالة الأولى له، وإن لم تكن علاقة حتمية.

(l bid) p. 62 (1r)

(1 bid) .p. 62

ولاتتوقف دلالة اختيار زمن الحاضر البسيط في الجملة عند هذا الحد، بل يقوم بدور فعال في التحويل من الكلام المباشر إلى غير المباشر، أو ما يسميه "Huddleston" عملية التحويل الخلفي "Backshifting» وخلال هذه العملية يتحول الحاضر البسيط إلى زمن الماضي البسيط وذلك للقيام بعملية المجانسة بين فعل القول في الجملة الأولى، وبين الفعل في الجملة المنقولة، لكن هذه العملية (backshifting)، ليست عملية حتمية، وللتدليل على ذلك يسوق لنا Huddleston المثال التالى :- Mary has three children مارى عندها ثلاثة أطفال.

الفعل الرئيسى في الجملة الخبرية (has تمثلك) في زمن الحاضر البسيط، وهو يشير إلى وقت الحاضر لتطابقه مع لحظة نقل الجملة على لسان المتحدث، فلو نقلها القائل وليكن John - كما في المثال - في كلام مباشر سوف تكون الجملة:

"John Said "Mary has three childrn" (جون قال : مارى عندها ثلاثة أطفال.)

بالطبع إجازة هذا الشكل هو هدف الحديث، إذ بالنظر إلى الحدث المنقول (has تملك) سنجد أن مداه الوقتى قد يطول ولا يتغير سريعا، وبذلك فهو يشمل عدم التحويل (١٥)، ذلك لأن هذاك حالات يتحتم فيها التحويل، بصحرف النظر عن عملية المجانسة، ويحسن بنا أن نتناولها مع الماضى البسيط.

ويركز C. E. Eckersley على الوظائف الدلالية لزمن الحاضر البسيط النحوى، فيرى أنه يقوم بست وظائف:

Huddleston p. 62, 63 (1°)

ا-يقوم بدور المعبر الدلالى عن الحدث أو الحالة فى الجمل الخبرية العامة والأمثال ويرجع السبب فى اختيار زمن الحاضر البسيط لهذه الأحداث إلى عدم وجود الوقت الخاص الذى نعتنى به فى الجملة الخبرية العامة والأمثال، فكلاهما يصلح لأى وقت، مثال ذلك قولنا فى الخبر العام:

(الأرض تدول حول الشمس) . The earth moves round the sun.

وقولنا في المثل العام :-

Actions speak louder then Words. (رب حال أفصىح من مقال).

فكل من الخبر والمثل العام يتساوى مع مايراه W. Stannard. Allen الحقيقة الأبدية التى نعنى فيها بالحدث فى ذاته المتكرر فى كل وقت (١٦)، وهذا ما يصرفنا إلى اختيار زمن الحاضر البسيط ليجسد هذه الحقيقة ماثلة أمامنا كما مر فى الخبر أو المثل المضروب.

٢- للتعبير عن الأحداث المدرجة تحت العادات المتكررة أو الأشياء الثابتة أو المتكررة، ومن أمثلة ذلك :

I come to the class every day ، (أحضر إلى الفصل كل يوم)، فهذا من باب العادة المتكررة، واختيار زمن الحاضر البسيط يجسد لنا الحدث قائما في اللحظة أما مثال الشيء الثابت فقولنا:

She spesks French . (هي تتحدث الفرنسية) حيث اختير زمن الحاضر البسيط (speaks) للتعبير عن هذا الحدث الثابت.

ومثال الحدث المتكرر الذي لايصل إلى العادة:

|              | (11) |
|--------------|------|
| Allen, p. 80 | ` '  |

He smokes too much ، (پدخل بإفراط أو كثيرا) (۱۷)، حيث اختير زمن الحاضر البسيط (smokes) للتركيز على حدث التدخين الكثير، وكأنه أمر ثابت في كل لحظة.

٣- و لايقف زمن الحاضر البسيط عند التعبير عن الأحداث التي تجسد اللحظة المتكررة بل قد يختار بالتحديد للتعبير عن أحداث مستقبلية، وقد سبق أن رأى Huddleston أن ذلك لا يكون إلا مع حدث قد أعد له في لحظة الكلام، لكن Eckersley يحدد موضع الاستخدام دون مبرر فيرى أن ذلك يكون في الجميلات التابعة الوقتية Subordinate clouses of time أو الشرطية، conditional، ويوضح ذلك من خلال بعض الأمثلة نسوق منها للبيان في الجميلات الوقتية.

When you see Jock tomorrow, rememeber me to him (عندما ترى جاك غدا تذكرني عنده أو أبلغة سلامي).

ومن أمثلتها في الشرط: ــ

If you go to the party you will meet Elizabeth (إذا تذهب إلى الحفلة سوف تقابل إليزابث).

وبالنظر إلى الأمثلة نجد أن الحدث في الجملة الأولى قد رتب له في لحظة التحدث، لذلك جاء اختيار الحاضر البسيط ليطابق اللحظة التي وقع فيها الحديث، مع الدلالة على الاستقبال، لكن ما يلفت النظر هو التركيب الثاني في الجملة الشرطية (will meet) حيث إن (will + V) تكون شكل زمن المستقبل البسيط في رأى النحاة التقليديين، وهذا الأمر يمكن أن يعتمد

<sup>(</sup>YY)

على مبرر إذا وافقنا على أنه شكل قائم بذاته فسوف يمثل هذا الشكل دلالة على مستقبل أبعد من الاستقبال الذي يشير إليه زمن الحاضر البسيط في الفعل (go) فالمقابلة ستكون بعد الذهاب، لكننا إذا ما أخذنا هذا الشكل في إطار رأى Palmer و Huddleston فسوف يكون شكل (will) في زمن الحاضر البسيط وتأتى دلالة الاستقبال من قرائن السياق context في إطار وجود الشرط (if) بالإضافة إلى قرينة الحال، حيث إن الشرط يقوم على أمر لم يحدث بعد.

٤- ويختار زمن الحاضر البسيط كذلك - في الغالب - في تلخيص القصص (١٨)، من أجل أن يجعل الأحداث أكثر درامية يستطيع أن يعيشها القارئ، وكأنها تقع الآن في لحظة القراءة، وهو ما سماه Huddleston "C, E. Eckersley"، ويسوق "C, E. Eckersley" ويسوق "أمثالاً لذلك من أعمال شكسبير، حيث يقول في مسرحية تاجر البندقية:

Bassanio Wonts to go to Belmant to woo Portia, he asks: his friend Antonio, the maechant of Venice, to lend him money, Antonio says that he hasn,t any at the moment until his ships come to port, but Shylok offers to lend him 3, 000 ducats,

ولننقل ذلك إلى اللغة العربية:

(باسانيو (Bassanio) يريد أن يذهب إلى بلمونت (Belmont)، ليطلب يد بورشيا (Portia)، ويسأل صديقه أنطونيو (Antonio) تاجر البندقية أن يقرضه نقودا، أنطونيو (Antonio) يقول إنه لا يملك أى نقود فى هذه اللحظة

Eckersley, p. 160 (1A)

Huddleston, p. 62

حتى ترسى سفنه فى الميناء، ولكن شيلوك (Shlock) يعرض عليه أن يقرضه 3000 دوقية).

والملاحظ في هذا المقتطف أن الأفعال (wonts يريد، و go يذهب، و says يسأل، و says يقول، و hasn لا يملك، و came يأتى، و says يعرض عليه) كلها جاءت في تصريف زمن الحاضر البسيط، وكان من الممكن الإخبار بها في زمن الماضى البسيط، لكن هذا الأختيار المقصود، أعطى الحركة والدرامية للنص لما في زمن الحاضر البسيط من حركة واستحضار للأحداث.

٥- ولايقف زمن الحاضر البسيط عند التعبير عن الوقت الحاضر أوالماضي فحسب، بل يختار للتعبير عن أحداث ستقع في المستقبل، والذي يرشحه لذلك قرينة الحال، حيث لابد أن يكون الحدث قد حدثت بصدده مناقشة في الحال - أي وقت الكلام - فإذا كان الشكل الثالث يرشح زمن الحاضر البسيط لدلالة المستقبل عن طريق قرائن المقال في الجميلات الوقتية المساندة أو الشرط، فإننا في هذه الحالة نجد المرشح لدلالة الاستقبال إنما هو قرينة الحال، وقد تأتي الظروف الوقتية كقرينة مقالية، كما يوضحه المثال الآتي:

- My train leaves at 6-30 (يغادر قطاري المحطة الساعة السادسة والنصف).
  - (نهجم فجرا) We attack at dawn -

فمن خلال اختيار زمن الحاضر البسيط للدلالة على حدث لم يقع بعد، نفهم أن مناقشة واستفسارا قد تما عن وقت مغادرة القطار، ووقت الهجوم.

ويلفت Eckersley النظر إلى أن الأفعال التى تدل على المجئ أو الذهاب تأتى بصورة متكررة في هذا القسم من الزمن (٢٠).

<sup>(1-7)</sup> 

7- ويختار زمن الحاضر البسيط للتعبير عن حدث التعجب في الجمل التعجبية exclamatory sentences, مثال قولنا مندهشين:

? Here comes the bride (انظروا إلى العروس. ها هي قادمة؟، أو هذه هي العروس آتية)، وكذلك قولنا مندهشين :

comes) معاد الماهم؟)، حيث جاء في الجملتين الفعل (Here they are? تأتى، و are يكون) في زمن الحاضر البسيط للتعبير عن الدهشة.

### past tense البسيط الماضي البسيط - ٢

يتحدد هذا الزمن - كسابقه - بالمورفيمات Morphemes التى يتحدد هذا الزمن - كسابقه - بالمورفيمات Morphemes التالي لاحقة suffix مثل (ed - d) أو d أو d أو بالشكل التصريفي للفعل مثل (go) تتحول إلى went) ويعد هذا الزمن القسيم الثاني لزمن العاضر البسيط present simple tense ويمثل هذا الزمن مع زمن الحاضر البسيط الأشكال الممكنة نحويا في اللغة الإنجليزية، للتعبير عن الأوقات الماضية أو الحاضرة أو المستقبلة فيما يرى التحويليون مثل Palmer و Palmer و Palmer على خلف مع التقليديين.

فدينما يتعرض Palmer لزمن الماضى البسيط يقرر أنسه لا يستخدم فى الإنجليزية للإشارة إلى وقت الماضى، بل لديه قدرات تعبيرية أخرى، لكنا لن نعرض الآن لما تحدث عنه تحت الجهات فى الاستمرار والتمام، إنما يعنينا من هذه القدرات ما يستخدم فيه الزمن البسيط للدلالة على وقت.

<sup>(</sup>۲۱)

إن أول دلالة يحددها Palmer ، أنه يشير إلى وقت الماضى وينسجم مع الظرف الماضى، كقولنا :- He Come yesterday (هو أتى بالأمس)، فدلالة الفعل مصرقا فى زمن الماضى البسيط (came أتى) تشير إلى حدث وقع فى الماضى، وهى تنسجم تماما مع الظرف الوقتى (yesterday).

و يعتبر انسجام الظرف الوقتى، أو عدم انسجامه، شرطا أساسيا فى صرف دلالة زمن الماضى البسيط إلى وقت الماضى (٢٢)، وإن لم يركز على ذلك (Palmer) فقد عنى به (Huddleston) حين رفض قبول شكل مثل: للك (Palmer) فقد عنى به John sees her yesterday)، وعد هذه الجملة غير صحيحة نحويا ungrammatical للتعارض الموجود بين الزمن التصريفى yesterday في الفعل (sees يرى) وبين الظرف الوقتى، لكنه فقط لا يتعارض أمس) (٢٣)، وذلك لايعنى حتمية وجود الظرف الوقتى، لكنه فقط لا يتعارض الزمن النحوى فى الإشارة إلى الوقت مع الظرف.

ومن القدرات الدلالية التي يمتلكها زمن الماضي البسيط:

1- التعبير عن الحاضر في الكلام غير المباشر، إذ تتحول الأفعال المنقولة في الجملة عن طريق زمن الحاضر البسيط، إلى زمن الماضى البسيط، وهو ما يسميه (Palmer) قانون تتابع الأزمنة (Yi)Sequence of tenses .

إن جملة مثل: He said: he went to London evryday, (هو قال: هو ذهب إلى لندن كل يوم)، كانت كلمات هذه الجملة قبل نقلها إلى كلام غير

<sup>(</sup>٢٢) يتمشى هذا الشرط مع آراء سيبويه حين مثل لدلالة الصيغ على الوقت، ينظر حول ذلك (الاتجاهات العربية) الفصل السابق

Huddleston, p. 64

<sup>(</sup>٢٤) Palmer, p. 194 ، وهذه النقطة لم تلتفت إليها بعض المطبقين العرب من النصاة وم يحاولون الوصف الزمني للغة العربية

مباشر: (I go to london everyday)، أنا أذهب إلى لندن كل يـوم)، وقد تحـول الزمن في (go يذهب) زمن الحاضر البسيط إلى زمن الماضى البسيط (said) في ذهب) تحول الزمن بفعـل قانون التتابع الزمنى بين فعـل القول (Said) في الماضى وبين الفعل الموجود في الجملة الخبرية.

ويرى Palmer أن ذلك القانون sequence tenses ليس حتميا، فإذا ما رغب المتحدث أن يبين أن الجملة الخبرية مازالت قائمة في الحاضر، أو هي حقيقة فإن بإمكانه أن يلغى قانون التتابع الزمنى ويبقى على استخدام زمن الحاضر البسيط(٢٠)، ليشعرنا بقيام الحقيقة بإشارته إلى وقت الحاضر، فلو نقلنا جملة مثل The ancient Greeks discovered that the world is round الإغريق القدماء اكتشفوا أن الأرض مستديرة، لكن الرومان أثبتوا أنها كانت منبسطة).

فاستخدام (is) هنا جائز لمثول الحقيقة، وفي الإمكان أن تبدل على أساس قانون النتابع الزمني إلى (was)، في الوقت الذي لا يمكن تحويل (was) إلى (is) حتى مع وجود الرغبة إلاإذا ثبت بالفعل أن العالم منبسط، ففي هذه الحالمة يعبر زمن الحاضر البسيط عن الحقيقة الثابتة، ويشير إلى الوقت الحاضر.

وقد كان (Huddleston) أكثر من (Palmer) بيانا في توضيح هذه النقطة في القانون الذي سماه (backshifting) التحويل الخلفي) حيث وضح أن عملية التحويل تتم في إطار المجانسة بين فعل القول (Said) وبين أفعال الجملة الخبرية. حيث إن اختيار التحويل يتوقف على إطار المدى الوقتى للحدث المنقول بالمطابقة مع وقت نقل الجملة على لسان المتحدث، فلو أن

I bid, p. 194, 195

الحدث لما تزل مصداقيته قائمة حتى لحظة التحدث جاز ألا تحدث عملية التحويل، ففى الجملة التى نقلناها قبلا (Mary has three children مارى عندها ثلاثة أطفال) نجد المدى الوقتى للفعل (has تملك)مدى طويلا ويمكن أن يكون ماثلا فى لحظة نقل الجملة، وعليه يمكن نقلها عن طريق :- مارى عندها ثلاثة أطفال).

لكن في الوقت الذي يجيز فيه (Huddleston) هذا الشكل في النقل لطول مدى الحدث، يعتبره نقل غير أمين، إذ الأوقات في الأحداث تحدد بالنسبة لوقت إخبار المتحدث بالجملة، حاضرة كانت أم ماضية أم مستقبلة، لذلك فهو يعتبر النقل الأمين للجملة هو :- (John said that Mary had three) ، جون قال مارى كان عندها ثلاثة أطفال) بالنظر إلى وقت نقل الجملة على لسان المتحدث الثالث وليس على لسان جون (٢١).

فإذا كان مدى الحدث الوقتى قصيرا مما يترتب عليه لبس فى المعنى عندئذ يتحتم على الناقل أن يقوم بقانون التحويل الخلفى، فلو أن مخبرا فى نقطة زمنية أخبر عن الساعة أنها الثالثة، وبعدها بساعتين أردنا أن ننقل ما قال، فإننا لا نستطيع أن نقول إنه قال الساعة الآن الثالثة.

ويوضح (Huddleston) ذلك من خلال المثال الآتى: (Huddleston) فيوضح (huddleston) في الثالثة ولا يمكن نقل هذه الجملة بعد three o, clock إنها الساعة الثالثة) ولا يمكن نقل هذه الجملة بعد ساعتين عن طريق: – (John said that : It is three o, clock جون قال الساعة الآن الثالثة) بل تتقل فقط في إطار التحويل الخلفي نظرا لقصر المدى الوقتى عن طريق:

<sup>(</sup>٢٦)

John said that: It wos three o clock) جون قال إن الساعة كانت الثالثة) (۲۷)، وكان يمكن ألا يحول الناقل لو أن المدى الوقتى كان طويلا حتى يشمل لحظة نقل المتحدث للجملة، ويكون الحدث ماثلا كالحقيقة التىعرضت في مثال (Palmer).

٧- ولاتتوقف وظائف زمن الماضى البسيط عند الدلالة على وقت الماضى بالنسبة للحدث، أو دلالة الوقت فى عملية التحويل فى الكلام غير المباشر، بل يستخدم الماضى غالبا فى الإشارة إلى التوقيت غير النهائى (tentativeness) وفى الأحداث غير المحتملة (improbability) وفى الأحداث المستحيلة (impossibility).

ويفصل (Palmer) استخدامات هذا النوع على ثلاثة استخدامات منفصلة.

الأول: - في الإخبارات وفي الأستلة التي تؤدى بطريقة أكثر أدبا، فمثال استخدام الماضي في الإخبار للإشارة إلى التوقيت غير النهائي قولنا: - (I wented to ask you something) ،أردت أن أسالك شيئا ما) حيث جاء الفعل (wented) مصرفا في زمن الماضي البسيط وهو لا يشير إلى وقت محدد في الماضي.

ومثل استخدامه فى الأسئلة بطريقة مهذبة قولنا :- (could you pass) من الأسئلة بطريقة مهذبة قولنا :- (٢٨) من me the salt ? الملح؟) السؤال إلى العرض، فيبدو الطالب مهذبا فى طلبه.

لكن (Palmer) لم يعن بإشارة الوقت في هذا الزمن، لأن عنايت النصبت على الاستخدام في إطار الجملة والغرض، لكن فيما يبدو الباحث أن

Palmer, p. 195

I bid, p. 63 (\*\*)

زمن الماضى البسيط هنا يشير إلى وقت المستقبل، حيث الحدث لم يقع بعد بقرينة سياق العرض، بينما في المثال الأول يمكن أن يصرف إلى وقت الحاضر لبيان الرغبة القائمة، لكنه سبتضح أكثر في بيان الحالات.

الثانى: - يستخدم زمن الماضى البسيط للتعبير عن الأمال المستحيلة الوقوع أو التى لم تقع، وهو فى هذا المجال ينصرف فى الدلالة إلى وقت المستقبل الذى لن يتحقق، مثال ذلك قولنا: - ( wish I Knew )، أو مثال قولنا: - ( I wish I had one )، أو مثال قولنا: - ( wish I had one )، أتمنى لو عندى واحد ) حيث الأفعال ( Knew عرفت، و had امتلكت ) جاءت فى صيغة زمن الماضى البسيط، لكنها انصرفت بالأمنية إلى شبه المستحيل فى المستقبل، وعبر عنه بشكل صيغة الماضى البسيط.

الثالث: - يستخدم في الشرط غير الحقيقي (unreal conditions) إذ الإنجليزية لا تمثلك أشكالا خاصة للشرط، فهي لغة غير تصريفية، ويقوم الزمن بهذا الدور الشرطي، فيستخدم زمن الحاضر البسيط في الشرط الحقيقي (real conditions) بينما يستخدم زمن الماضي البسيط في الشرط غير الحقيقي، ولكي يتضح ذلك أكثر يعرض لنا (Palmer) مثالين أولهما لشرط حقيقي، والثاني يبين دور زمن الماضي البسيط في الشرط غير الحقيقي، كالآتي:

(شرط حقيقى) ،) (If John comes, I shall leave ، إن يأت جون فسوف أغادر (شرط حقيقى) ،) (If John came, I should leave ، لو أن جون أتى لكنت غادرت، (شرط غير حقيقى ). ) ، ويعلق (Palmer) على الاختلاف في المعنى بين الجملتين، أن استخدام زمن الماضي في الثانية إنما هو افتراض (assumption ، أو أنه شرط غير حقيقي (۲۹) ، لأن الأفعال لم تقع، لذلك فإن،

<sup>(</sup>P7)

صيغة زمن الماضى البسيط تحدد دائما الشرط غير الحقيقى، وتستخدم أيضاً في الرغبات غير الممكنة مثل: (If John came ، لو أن جون أتى).

ويغلب في الإنجليزية استخدام (were) مع الرغبات غير الممكنة، ويمكن أن تستخدم (was) و لكنها بصورة استثنائية ففي تراكيب مثل:

I/you/he/we/they were لو كنت، لو كنت، لو كانا، لو كانا، لو كانا، لو كانا، لو كانا، لو كانوا)، وكل هذه التراكيب تدل على الفرض وعدم الاحتمالية، ومن الملاحظ أن (Palmer) لم يتحدث عن إشارة الوقت في هذه الصيغ، ويبدو أنه يراها مفرغة من الوقت، لأنه يشير إلى أن الشكل الخاص بالماضي يستخدم مع الضمائل المفردة والأسماء للإشارة إلى الوقت الماضي أو مع قرينة الوقت الماضي (٢٠).

ويركز (C, E, Eckersley) على استخدامات زمن الماضى البسيط فيرى أن له استخدامين، لكنه يركز على الدلالة الوقتية لاستخدام الزمن.

۱ - التعبير عن حدث تم كلية في نقطة ما أو أثناء فترة ما في الماضي (٢١)،
 مثال ذلك قولنا :-

(arrived at our hous ysterday) بيتر وصل إلى منزلنا بالأمس)، فحدث الوصول (arrived) تم كلية فى فترة فى الماضى محددة بالظرف الوقتى (yesterday بالأمس) وهنا زمن الماضى البسيط يشير إلى وقت الماضى للحدث، من هنا يشير (Eckersley) إلى أن زمن الماضى البسيط فى المعتاد يأتى مع الكلمات أو العبارات التى هى بمثابة مشيرات للوقت مثل:— المعتاد يأتى مع الكلمات أو العبارات التى هى بمثابة مشيرات للوقت مثل:— (yesterday, last تكون الجملة سؤالا عن الوقت الماضى مثل:— (yesterday إلى عن الوقت عندما وصلت؟)، فالأفعال (was كان، و arrived arrived كان، و arrived وصلت؟)،

Eckersley, p. 160 (rv)

I bid, p. 195 (r·)

وصل) مصرفة في زمن الماضي البسيط للسؤال عن حدث وقع في وقت الماضي.

٢- يستخدم في بعض الجمل الشرطية والجمل التي تعبر عن
 الافتر اضات (٣١).

وقد سبق أن وضح (palmer) أن الزمن هو العنصر الأساسى فى الجملة الشرطية، وجعل زمن الماضى البسيط هو المكون للشرط غير المحقيقي (unreal condition) فمثال الشرط قولنا:

(If Henry worked he would pass the examination لو أن هنرى عمل لكان نجح في الإمتحان) وأحداث الجملة لم تقع سواء فعل الشرط أم فعل الجواب، لكن (Eckersley) لم يحدثنا عن الوقت في هذه الجملة، وفيما إن كانت إشارة الزمن إلى الوقت الماضي مازالت قائمة أم لا.

If I were in your place, I should accep his offer • ) لو كنت مكانك لكنت قبلت عرضه)، حيث استخدام (were) مع الفاعل (I)، وهي الدالة في الزمن الماضي البسيط على الافتراض أو الخيال، وكذلك جاء الفعل المساعد (should) في زمن الماضي البسيط.

وليس حتما أن تأتى (were) فى الجملة مع الفاعل للدلالة على الافتراض، بل قد يدل عليه زمن الماضى البسيط فى سياق الجملة، كما فى قولنا متحدثين عن أمل لم يقع: – (Fred wishes he spoke French as will as فرد يأمل لو تحدث الفرنسية مثلك).

وربما تأتى كلمة الافتراض صريحة فى الجملة، ويستخدم زمن الماضى البسيط فى هذا التركيب (Paradigm) مثال ذلك قولنا:

I bid, p. 161 (۲۲)

suppose I asked you, what you would like for a birthday present) lear dition it and it and it are suppose I asked you, what you would like for a birthday present) lear dition it and it are supposed it

إن صبيغة زمن الماضى فى هذه الحالة لاتستخدم للإشارة إلى وقت على الإطلاق، ولكنها تشير إلى الافترضات (suppositions) متضمنة (desirability) عدم الإنجاز (non - fulfilment).

ربما يكون أكثر دقة أن يوصف الزمن هنا بأنه الماضى الشرطى (الافتراضى، الاحتمالي subjunctive)، وذلك يعنى أن الجملة التابعة (subordinate) – يقصد جزاء الشرط – لاتعبر عن حقيقة، وذلك يعرف عن طريق صيغة الماضى.

وتستخدم الصيغة الماضية في الجملة الرئيسية (principal) - يقصد جملة الشرط - ولكن فقط مع الماضي من (can/ may / will)، مثال ذلك قولنا: -

He could tell you a story that would make your hair stand on) end هو يستطيع أن يحكى لك قصة يجعل شعرك يقف إلى نهايته.) $(^{rr})$ .

ولايقصد - فيما أظن - C, E, Eckersley بقوله عن صيغة الماضى في الأمثلة السابقة، إنها لا تستخدم للإشارة إلى وقت على الإطلاق، لايقصد أن يفرغها من الزمان، ويبقيها دالة حدث فقط، بل يقصد أنها صالحة أن توجه للإشارة إلى وقت حاضر أو وقت مستقبل بدليل قوله: - لاحظ أن في

I bid, p. 161 (rr)

كل هذه الجمل، صيغة الزمن الماضى تشير بصفة متكررة إلى كل من وقت الحاضر ووقت المستقبل<sup>(٢٤)</sup>.

ونلحظ هذه الدلالة الزمنية الوقت بوضوح من خلال أي مثال، ففى المثال الأخير (He could tell you a story that would make your hair) المثال الأخير stand on end ، هو يستطيع أن يحكى لك قصة يجعل شعرك يقف إلى نهايته)، فالأفعال (could) وهو الماضى من (can) لكن صيغة الماضى دلت على معنى الحاضر الوقتى، وكذلك (would) وهى الماضى من (will) لكنها دلت على وقت المستقبل.

إذن نستطيع أن نقول إن هذا السياق هو الذي يوجه الدلالة الوقتية للزمن النحوى وليس العكس بصحيح.

#### Future simple tense أ- صيغة المستقبل البسيط

لم يتفق النحاة الغربيون بخصوص هذا الزمن، فالتقليديون يقرون بوجوده قسما ثالثا في مقابل زمن الماضي البسيط وزمن الحاضر البسيط، لكنهم يقسمونه إلى المستقبل البحت ثم المستقبل الملون أو المقترن، أما المستقبل البحت فهو الذي يشير إلى وقت المستقبل معتمدا على العوامل الخارجية، غير مشاب بأى ميول (inclinations) أو نوايا (intention) (ormal usage) وصيغته الزمنية في الاستخدام العادي (normal usage) تتكون من (labeth thall) المصدر من الفعل الرئيسي – مع الشخص الأول المتكلم المفرد (I) ومع الجمع المتحدث بالضمير (we) – أو will + المصدر من الفعل فيما عدا ذلك)، وقد تستخدم (will) مع كل الضمائر، وفي المحادثات تختصر (will)

I bid, p. 161 (rz)

I bid, p. 162 (7°)

إلى (II) وفى النفى تستخدم (will not) وتختصر إلى (won't) أما فى shall) والمنتفهام (Interrogative) فإنه يأتى عن طريق تبديل الموقع، فتسبق (will I?) أو will I?) الفاعل فى الجملة مثل: - shall أو will I?.

ويستخدم زمن المستقبل البسيط البحت للإشارة إلى حدث سيقع في وقت في المستقبل، ليس للفاعل أي دخل في حدوثه، والايشاب حتى بالرغبة، مثال ذلك قولنا :-(I shall be twenty - one on Thursday سوف يكون عندي الاسنة يوم الخميس)، فكون العمر سيصل إلى هذا الحد في الوقت الظرفي المعطى، ليس للفاعل أي دخل بحدوثه أو عدم حدوثه.

وربما يقع ذلك في أكثر من زمن مستقبلي يتوالي في جملة واحدة مثال ذلك قولنا نخبر عن رغبة يترتب عليها مستقبل بحت :- (If we take the 11 الحساعة المستقبل بحت :- (o clok train, we shall be in Oxford at 12.30. المسوف نكون في أكسفورد الساعة 12،30 ؛ فالفعل الأول وقع في زمن الحاضر البسيط مشيرا إلى وقت المستقبل، وإن كان هذا الفعل يدل على نية أو رغبة فإن ماترتب عليه ليس للفاعل فيه أي دخل، فالقطار يعد عاملا خارجيا في وصوله إلى كسفورد (٢٦)، وفي مقابل المستقبل البحت (pure) يأتي المستقبل المقترن أو الملون (coloured future)، وذلك القسم لا يأخذ شكلا خاصا به من الناحية الصرفية، بل هو – فيما أزعم – تقسيم فرعي داخل الشكل العام للمستقبل البسيط عند التقليديين، مع خلاف طفيف في استخدام (shall).

ويعتمد هذا التقسيم على المعنى لا على الشكل، إذ يقصد بالملون أو المقترن أن زمن المستقبل البسيط يعبر عن حدث سيقع في وقت المستقبل،

I bid, p. 162 (٢٦)

لكنه مشاب ببعض المشاعر من الناحية الدلالية، مثل الإرادة (willingness) أو العزم (command) أو الوعد (promise) أو العزم (determination).

ويفرق C,E, Eckersley ، بين shall و will ، في طريقة الاختيار حسب نوع الشعور الذي ينتاب الفاعل في الجملة أو الأمر بالجملة غير الفاعل النحوى المسند إليه الحدث؛ لذلك فإنه يرى أن (shall) تعبر عن العزم (resolution) أو التصميم (resolution) مع الشخص الأول المتكلم، مثال ذلك قولنا: (shall do what I like) أنا سوف أفعل ما أريد.) ، فالمعنى هنا يحمل العزم المؤكد من الفاعل على تحقيق الحدث في وقت المستقبل، ومنه قولنا: (We shall defend our island, whatever the cost may be ندافع عن مدينتنا مهما كلفنا ذلك.) حيث يظهر التصميم من الفاعل.

ويظهر الخلاف الشكلي في استخدام (shall) حيث كانت تستخدم في المستقبل البحت (pure future) مع الشخص الأول فقط (J, we) ، لكنها في المستقبل المقترن (coloured future) تأتى مع الشخص الأول لمعنى، وتأتى كذلك مع الشخص الثاني (you) والثالث (he/ she / it / they) والثالث (you) لمعنى دلالي ليس له علاقة بالوقت لكن علاقته بالحدث، إذ تشير في هذا التركيب إلى العزيمة أو الوعد (promise) أو التهديد (threat) من جانب المتحدث. (٣٧)، مثال قو لنا في الوعد:

الو أنك ، If you work hard you shall have a holiday on Saturday ، لو أنك تعمل بجد سوف تمنح أجازة يوم السبت)، فالتركيب (shall have) يدل على الوعد في وقت المستقبل من قبل المتحدث، ومنه قولنا في التهديد (theat) :-

<sup>(</sup>ry)

If you children won.t do as I tell you, you Shan.t go to the) , إذا لم تفعلوا ما آمركم – أيها الأطفال – فلن تذهبوا إلى الحفلة.)، حيث يدل المتركيب (shan.t go لن تذهبوا) على التهديد والوعيد من قبل المتحدث إلى مجموعة الأطفال.

وقد تحمل الجملة معنى التهديد والعزم (theart and determination) في آن واحد، ويستخدم كذلك الفعل المساعد (shall) للدلالة على ذلك مثال:

He shall suffer for this, He shall pay what he owes you) يعانى كثيرا من ذلك، وسوف يدفع إليك ما تدينه.) فالمتحدث يهدد فى التركيب الأول (shall suffer) بينها يعهد بعزيمة فى التركيب الثانى (shall pay).

وفى ظنى أن ذلك لا يتوقف على الشكل التصريفي للزمن، بل على معنى التركيب، والمعنى المعجمي للكلمات، ومقتضى حال المتحدث.

ويرى (C,E, Eckersley) أن هناك وظيفة أخرى لشكل التركيب فى اختيار (shall) داخل دلالة المستقبل الملون، وياتى ذلك فى الأدب (oratorical prophetic utterrance) والمقاطع الخطابية والإنبائية (literature) حيث يريد المتحدث أن يعبر عن أشياء يعتقد أنها مؤكدة الحدوث، كإرادة الله والقضاء والقدر، ويمثل لنا بما جاء فى الإنجيل فى العهد الجديد (Bible):

They shall beat their swords into ploughshares and their spears) into pruning - hooks, nation shall notliftup sword against nation neither shall they learm war any mor. .... neither shall they learm war any mor. سيوفهم في أسنة المحاريث، ورماحهم في مقالم الزروع، الأمة لن ترفع السيف ضد أمة، ولن يتعلموا الحرب أكثر من ذلك.).

<sup>(</sup>۲۸)

فالتركيب (shall beat سوف يغمدون، وshall beat سوف لا يرفع...إلخ) جاءت للدلالة على وقت المستقبل في زمن المستقبل المقترن الدال على الإراد والقضاء والقدر.

ومثال استخدام هذا الـتركيب فى الأدب (literature) ما نقل من مسرحية (Shakespeare) شكسبير "يوليوس قيصر" حيث يقول أنطنيوا متنبئا على جثة قيصر القتيل:

A curse shall light upon the limbs of men, )

Domestic fury and fierce civil strife

shall cumber all the parts of Italy

اللعنة سوف تضيئ فوق أيدى الناس.

الفنتة الداخلية والحرب الأهلية المشعلة.

سوف تعم كل أجزاء إيطاليا.)

shall cummber سوف تضيئ، shall light حيث استخدم التركيب (shall cummber سوف تحم للدلالة على زمن المستقبل الملون بالتنبؤ في وقت المستقبل.

ولهذا المعنى الخاص ب (shall) يلحظ (C,E, Eckerslay) انسجام تركبيها مع تراكيب معينة تستخدم في معناها للدلالة على العزم أو التأكد أو التقرير، منها مثلا :- It has benn decided that القد نويت، I intend that القد قرر أن، ففي المثال التالي :

I intend that this school shall be the beast in country.) أو قصدت أن تكون هذه المدرسة هي الفضلي في هذا القطر) نجد أن النتركيب (shall be سوف تكون) جاء في إطار المستقبل الملون بالعزم والرغبة من الفاعل منسجما في المعنى التوكيدي لدلالة الماضي intend).

ومثال انسجامه مع زمن المضارع التام الذى اكتمل حدثه فى اللحظة، مجيئه مع التركيب (It has been decided لقد تقرر) كقولنا:

(.39 It has been decided that he shall be give the job اقد تقرر أنه سوف يأخذ الوظيفة.).

وتستخدم (will) للتعبير عن الرغبة (willingness) والوعد (willingness) أو العزم (detemination)، وتستخدم بهذا المعنى مع الشخص الأول بصورة شائعة (commonly)، وهو شكل جائز مع (will) أن تستخدم مع كل الضمائر، فمثال استخدامها مع الشخص الأول للدلالة على الرغبة قولنا:

(All right, I will pay you at the rate you ask، حسنا سوف أدفع لك حسبما طلبت.)، فالتركيب (will pay سوف أدفع) يدل على الرغبة من قبل فاعل الجملة وليس من قبل متحدث آخر.

ويفترق اسنخدام (will) عن (shall) مع الشخص الثانى والثالث، حيث تستخدم (shall) معهما يكون التعبير عن العزم أو التصميم فى ذهن المتحدث وليس فى ذهن فاعل الجملة، ففى مثال: (He shall pay you what he صنعت الجملة ففى مثال) يعنى أن المتحدث وليس فاعل الجملة سيحمله على فعل ذلك.

أما استخدام (will) مع الشخص الثانى أو الثالث، فإنه يعنى أن العزم في ذهن فاعل الجملة، وليس للمتحدث دخل، وللتأكيد على ذلك تأتى (will) كاملة الشكل بدون اختصارها إلى (II) وتكون قوية النبر (stressed) وهذا يتطابق مع استخدامها للشخص الأول، إذ الفرق بين الجملتين: - 3 (Gorge will go out without his overcoot although it is) الجملتين: - 3 (bitterly cold day. مورج سوف يخرج بدون معطفه على الرغم من أن اليوم قارس البرودة).

2-( Gorge shall go without his coat )-2 معطفه) ففى الجملة الأخيرة التركيب (shall go) يعنى أن المتحدث مصمم على ذلك، وليس لفاعل الجملة (جورج) أية رغبة، بينما فى الجملة الأولى يعنى التركيب (will go) أن رغبة المتحدث ليس لها جدوى، لكنها رغبة الفاعل فى الجملة (جورج)(٤٠٠).

وينبه (C, E, Eckersley) إلى أن الميل إلى استخدام (will) قوى حتى وإن كانت هنالك رغبة من المتحدث وليس من فاعل الجملة، ففى حالات مثل هذه تستخدم (will)، كما فى قولنا:

You will go at once and pick up all the paper you have) scattered on the floor. لسوف تذهب في الحال وتلتقط كل الأوراق التي بعثرتها بالطرقة.)

حيث إن رغبة المتحدث واضحة جدا فيما يشبه الأمر الواضح من مساندة التركيب (will go) مع وضوح النبر القوى في (will) واستخدام الشكل الكامل لها، وذلك حيث لا وجود لمقاومة الفاعل في الجملة للأمر المعطى له (٢٤).

ولا يكتفى التقليديون بهذا التقسيم لزمن المستقبل البسيط، إلى مستقبل بحت (pure future)، ومستقبل مقترن (coloured future)، بل يذهبون إلى وجود قسمين آخرين للمستقبل، أحدهما لاتستخدم فيه (will) أو (shall) بل

I bid, p. 165, 166 (1.)

I bi, p. 166

I bid, p. 166 (17)

يأتى من شكل المضارع المستمر (v. to be + v + ing) وذلك التعبير عما يسمى المستقبل القريب (immeddate future) مثال قولنا:

(He is coming to see me tomorrow سیحضر لرؤیتی غدا

أما الثانى فيستخدم فيه الماضى من صيغة (Will) أو (shall)+ المصدر، وذلك للمستقبل الذي أشير إليه في وقت ماض، مثال قولنا:

لكن الجدير بالذكر في هذا القسم هو تركيب آخر لايستخدم في المستقبل البحث، بل في المستقبل المقترن، ذلك هو تركيب (going to ينوى) الذي يوضع في المقام الأول رغبة أو نية المتحدث المؤكدة في حدوث الحدث، وبسبب ذلك المعنى فإن هذا التركيب لا يستخدم في المستقبل المحدد بالشرط، بل يأتي مع (v. to be + المصدر من الفعل) للدلالة على النية (intention) مثال قولنا:

I am going to writ to Margaret this evening) أنوي أن أكتب المارجرت هذه الليلة، حيث إن حدث الكتابة ستقع في المستقبل وقد أشير إلى الوقت المستقبلي عن طريق المعنى الموجود في تركيب (going to) وكذلك صرف معه وقت المصدر إلى المستقبل عن طريق التتابيع الزمنى (sequence of teneses) ويشير هذا التركيب كذلك إلى الاحتمالية القوية

I think it) - لأمر سيقع في وقت المستقبل مثال ذلك: - (strong probability) أعتقد أنها سوف تمطر)، وقد يشير إلى تأكد المتحدث is going to rain من حدوث شيء في وقت المستقبل ربما بدأت تظهر بوادره مثال ذلك:

(look out/ that milk is going to boilover) انظر: اللبن سوف يغلى).

ومن الخطر التركيبى أن يأتى تركيب (going to) فى جملة تدل على وقوع الحدث فى وقت المستقبل دون الاعتماد على نية أو رغبة الشخص، أويأتى فى شرط المستقبل محدداً بشئ ففى تركيب مثل:

if you ever go to France you will like the food there) لو أنك تذهب إلى فرنسا فسوف تعجب بالطعام هناك.) إذ العجب الذى سوف يحدث مشروطاً بالذهاب، وهو مستقبل بحت (pure future) ليس للفاعل فيه دخل، من هنا يكون الخطأ الصريح أن نقول:— (prance you) من هنا يكون الخطأ الصريح أن نقول:— (rance you) عيرض عليه الأمر وليس لعزمه أو نيته أى وضوح في الجملة، بل الأمر معلق بحدوث الشرط في وقت المستقبل، أما الاتجاه التحويلي فإنه لا يقبل بوجود قسم ثالث في الإنجليزية يسمى المستقبل البسيط.

إن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: - ما موقف التحوليين transformational grammariaans) الذين اتبعوا أفكار نوم شومسكى (Noam Chomsky) من المستقبل البسيط؟ أو الذين رفضوا وجود قسم قائم بذاته في الإنجليزية يسمى المستقبل ؟.

<sup>(22)</sup> 

ويؤكد (palmer) إلى عدم وجود ما يسمى بزمن المستقبل البسيط فى اللغة الإنجليزية، وأن زمنى الماضى والحاضر هما فقط المستخدمان للإشارة إلى كل الأوقات فى اللغة.

أما التركيب (I shall ، أو you will ) وما إلى ذلك مما عده النحاة التقليديون شكلا خاصا بزمن المستقبل، يرى أنه من اختراع النحاة ليس إلا لعدم وجود دليل على أن هذه الأشكال مستخدمة بانتظام (١٤) ، وأنه يجب النظر إلى (will أو will) في إطار صيغ الأفعال المساعدة وظيفتها بالضبط مثل (can أو may)، فإذا اعتبرنا ( shall) علامة لزمن مستقبل في الإنجليزية، فإنه من الواجب أن نساوى بهما الأفعال الناقصة الأخرى مثل (may).

إن الذى أدى إلى هذا الخلط واعتبار (shall / will) صيغا لزمن مستقبل أن (will) تحمل من معانيها الرغبة، وتلك لا تكون إلا في المستقبل، وبالمثل (shall) تستخدم في التهديد او الوعد وهما معنيان يقعان في المستقبل، وهو القسم الذي سماه التقليديون بالمستقبل المقترن أو الملون (coloured future).

ولمزيد من الاستدلال لرفض هذا الزمن قسما قائما بذاته، أن هناك طرقا أخرى للإشارة إلى وقت المستقبل منها على سبيل المثال:

1- الحاضر المستمر، مثال قولنا: - (I'm flying to Paris tomorrow) مثال قولنا: - الحاضر المستقبال هو سأطير إلى باريس غدا)، وفي زعم الباحث - أن محدد الاستقبال هو الظرف لأن دلالة الحاضر المستمر لا تنصرف إلى الاستقبال كلية، بل

see, Palmer, (1973), p. 193

هى حالة من حالات الزمن الحاضر لقياس مدى الحدث اللذى بدأ وسيستمر فترة في المستقبل.

- I'm going to) -: مثال قولنا (going to)، مثال قولنا (rask you a question أنوى أن أسالك سؤالا.) فالاستقبال هنا ياتى من معنى التركيب (going to) الذي يمثل النية أو القصد، وهي معان تنصرف إلى الاستقبال.
- term) مثال قولنا: (the simple present) مثال قولنا: (the simple present) مثال قولنا: (the simple present) مثال قولنا: (starts on Monday ، الفصل الدراسي يبدأ يوم الاثنين)، ومعنى الاستقبال تحقق في زمن الحاضر عن طريق المعنى المعجمي لكلمة (starts يبدأ) بمساندة الظرف الوقتي (Monday يوم الاثنين).
- ٤ وكذلك تأتى الإشارة إلى وقت المستقبل مع التركيب (about أوشك أن معنى مثال قولنا: –(He's about to speak.) ، أوشك أن يتحدث)، إذ معنى التركيب (about to أوشك أن) يفيد أن الحدث لم يبدأ لكنه أشرف على الوقوع، وذلك يشير إلى وقت المستقبل.

ويؤكد (Palmer) على أن الاستقبال في (shall) إنما جاء من ناحية المعنى وليس من ناحية الزمن المشير إلى ذلك، ولو أننا اعتمدنا على المعنى في التقسيم الزمنى لصلحت أسماء مثل :- (wife) وج) أن تكون في زمن الماضي، بينما تكون (grandfather) في خطيبة) في زمن المستقبل، وتكون كلمة (grandfather) الجد) في زمن الماضى التام (معنى التام المناع، ولا يوجد من يذهب إلى نسبة الزمن للأسماء، أو إلى إشارتها إلى الأوقات.

<sup>(</sup>٤٥)

ويعارض (W. Stannard Allen) فكرة وجود زمن مستقل يدعى زمن المستقبل البسيط، ويرى أن الإنجليزية لم يكن بها زمن في الأصل يسمى زمن المستقبل، وأن زمن الحاضر البسيط كان مستخدما للدلالة على الاستقبال.

وقد وجدت صيغة الفعل (shall) بمعنى الأمر أو الإجبار أو الإجبار أو الإخبار أو الإخبار أو الاضطرار، وصيغة الفعل (will) كذلك، ومنهما طور ما يسمى بزمن المستقبل، بناء على أن هذه الأفكار تحمل معها معنى الاستقبال(٤٦).

ويبرر (Allen) لاختيار الـتركيب مـع (shall) فـى استخدامها مـع الشخص الأول، فيذهب إلى أنها تعنى فى الأصل الأمر، ولأننا نادرا ما نحتاج أن نعطى لأنفسنا أوامر فإن قوة ارتباطها بالشخص الأول بـدأت تضعف وأصبح الفعل يستخدم مع كل الضمائر، لذا ربط بينها وبين المستقبل فى الاستخدام.

وشبيه بذلك الفعل (will) بمعنى (wish) يرغب) فإنها معقولة وشبيه بذلك الفعل (will) بمعنى (wish) يرغب فإنها معقولة جدا مع الشخص الأول (we) لأنه ليس من السهل أن نتحدث عن رغبات أناس آخرين، لذا فإنه مع الشخص الثانى (you) والثالث (he) أصبحت (will) المساعد الطبعى للمستقبل غير الملون (xi).

ومع ذلك فإن (Allen) يرى أن أصل المعنى لكلمة (shall) الدالة على الأمر لما يزل موجودا في السؤال (? shall ) إذ يتضمن معنى (هل هذا

I bid, p. 133 (٤٧)

Allen, (1959), p. 132, 133

أمرك؟) وكذلك معنى الرغبة في كلمة (will) لما يزل موجودا في السؤال (will) إذ يساوى (? will) إذ يساوى (? will you).

ومع مايذهب إليه (Allen) يرى أنه ما زلنا نشعر أحيانا بالحاجة إلى صيغ محددة للإرادة (volition)، والمستقبل البحت (pure future) وهنالك طرق أخرى غير خاطئة التعبير عن وقت المستقبل مثل (pure future) وأفعال تحمل في معناها الإرادة الدالة على وقت المستقبل مثل (mean / bigation) بالدالة على وقت المستقبل مثل (mean / wish / intend / mean / wish / intend / mean) مثل: (obligation) كما توجد أفعال تحمل في معناها الإجبار (obligation) مثل: (have to/مينبغي) كما توجد أن الحقيقة المستقبلية للوقت تكون أكثر صيغا للمستقبل لكنه يلاحظ أن الحقيقة المستقبلية للوقت تكون أكثر تحديدا في الجملة الخبرية، عنها في أي جملة أخرى (pare future)

أما (Huddleston) فقد رفض وجود زمن المستقبل البسيط كلية في اللغة الإنجليزية (٥٠)، معتمدا في رفضه على أدلة تحليلية من واقع اللغة، يثبت عن طريقها زمنين فقط تمتلكهما الإنجليزية، هما الحاضر البسيط والماضي البسيط، وتعبر عن طريقهما عن كل الأوقات.

ولما كان الزمن – عنده – يتحدد بالمورفيمات التى تلحق الفعل أوتسبقه، أو ما جعله في إطار (affixes) فإن (will) أو will) يلحقها الشكل التصريفي أيضا، فحين ننظر إلى فعل رئيسي مثل: (see) نجده في زمن الحاضر (saw)، وهذه المقابلة في الزمن توجد عند اختيار (will) مع الفعل فتصبح (will see) في زمن الحاضر،

Ibid, p. 133

I bid, p. 134 (69)

<sup>(°°)</sup> تنظر آراء (Huddleston) المناقشة قبلا في الرسالة

و (would see) في زمن الماضي، ذلك لأن مصدر الفعل (see) لم تلحقه في هذا التركيب أي دلالات زمنية، وإنما لحق التصريف الزمني للجزء الأول في التركيب (will)، ويؤيده في مذهبه (C. L. Baker) في أن التصريف يلحق الفعل الناقص إذا ركب مع فعل آخر (٥١).

## ٢ - الصيغ المركبة والدلالة على المظهر:

انقسمت الأزمنة على أساس الوقست - في المقسام الأول - خلفية للحدث إلى زمنين عند التحويليين، وثلاثة عند التقليديين، لكن الحديث الآن يتجه إلى التقسيمات على أساس التركيز على الحدث (action) و الحالسة (state) في المقام الأول، والعناية بسالوقت (time) في المقام الثاني.

فالتقليديون بتفقون على اعتبار الأشكال (forms) التى تركز على المحدث - فى المقام الأول - أنها أزمنة (tense) (or) وعليه فإنهم يقسمونها إلى ثلاثة أشكال رئيسية يضم كل قسم ثلاثة أزمنة، أما القسم الأول ؛ فإنه الأزمنة المستمرة وتشمل: - 1 - الحاضر المستمر (past continuous) - 1 - المستقبل المستمر (past continuous tense)، ٢ - الماضى المستمر (future continuous tense).

والقسم الثانى الأزمنة التامة (perfect tenses) وتشمل بدورها: - ۱ - رمن الحاضر التام (present perfect)، ۲ - زمن الماضى التام (future perfect). - زمن المستقبل التام (future perfect).

Baker, (1978), P. 75 Eckersley, p. 164, 16,179

(04)

<sup>(</sup>٥١) ومن الجدير بالذكر أن اللغة العربية تفترق كثيرا عن الإنجليزية في هذه النقطة التصريفية

والقسم الثالث: - الأزمنة التامة المستمرة (censes present perfect) وتشمل: - ١ - زمن الحاضر التام المستمر (tenses )، ٢ - زمن الماضى التام المستمر (continuous)، ٢ - زمن الماضى التام المستمر (future perfect continuous).

لكن التحويليين يرفضون هذا الاصطلاح التقليدى الشائع (common term)، ويصطلحون على تسميتها بالمظاهر (aspects)، نظرا لأن الوقت عامل مشترك في كل تقسيماتها ولايخرج عن الأوقات الثلاثة الماضى والحاضر والمستقبل، والتي تشير إليها الأزمنة البسيطة (tenses) ويعدالاستمرار أو التمام بالنسبة للحدث مظهرا من مظاهر الزمن وليس زمنا جديدا مستقبلا بذاته.

هذا بالإضافة إلى المورفيمات الصرفية التى تعزو كل قسم إلى زمن معين بالنسبة للفعل الأول من المجموعة الفعلية (VG ps) وعليه فسنتفق على اصطلاح التحويليين عارضين لكل مظهر (aspect) من المظاهر الثلاثة وتقسيماتها الفرعية على أنها حالات للحدث أو مظاهر له.

# (progressive aspect) مظهر الاستمرار - ۲ - مظهر

يذهب (Huddleston) إلى أن مجموعة الأفعال المستمرة تميز بالمورفيمات (morphemes) أى (ing + v. to be) مثال الشكل في الفعل v. to be + ين يوضع في حالة المستمر (is seeing) فإنه يتكون من (+ see pres ing).

<sup>(&</sup>lt;sup>or)</sup> حول تلك النقطة ينظر (huddleston) ص75 ، وهناك بحث غير منشور للبروفسبر () بجامعة ليون بفرنسا عالج فيه مصطلح (aspects) إلا أن البحث يعنى باللغة العربية

وهذا الشكل هو الذي يفرق بين الفعل (sees يرى) في حالة زمن المضارع البسيط، وبين الفعل في حالة زمن المضارع المستمر.

إن الوظيفة الرئيسية الدلالية للمستمر، هي الإشارة إلى أن الحدث (action) أو الحالة (state) منظور إليه ليس في كلية الحدث في نقطة أو فترة وقتية (period of time) تتوسط بين بداية ونهاية (أم)، أي أنها تقع خلال حدوث هذا الحدث أو الحالة، مثال ذلك قولنا في حالة الماضي المستمر:

(they were having lunch when John arrived كانوا يتنالون العشاء عندما وصل جون) فبالنظر إلى حدث العشاء نجد أنه مستمر في وقت وصول جون، فالجملة لاتعنى بكل نشاط العشاء ولكن فقط بالحدث المعاصر الذي كان عند وصول جون.

وربما ياتى التركيز على فترة فى الحدث تتزامن مع وقت التحدث بالجملة فى السوقت الحاضر مثال قولنا فى زمن الحاضر المستمر:

(Mary is waiting for in the garden مارى تنتظرك في الحديقة.)

إذ التركيز يقع على مشهد الانتظار الذى يتزامن مع وقت التحدث عنه ولانعنى باكتمال حدث الانتظار، وهو بلا شك مازال مستمرا أثناء لحظة التحدث عنه وقد كان قبل ذلك؟.

إذن نحن لا نقيس المدى الوقتى للحدث أو الحالة بل نركز على نقطة متوسطة تبدى أن الحدث كان قبلها وبعدها، وهذا هو مفهوم الاستمرار للحدث.

<sup>(0 £)</sup> 

وينقسم مظهر الاستمرار إلى ثلاثة أقسام فرعية، الحاضر المستمر، والماضى المستمر، و المستمر، وهذا القسم الأخير يدخله التحويليون في إطار القسمين السابقين كما مر في العرض.

وتأتى أجزاء التكوين للشكل المستمر للدلالة على الوقت shall والحدث، إذ يحتل الفعل المساعد (be) في تصريفاته والفعل (bil) أو المكان الأول في الشكل الدلالة على الوقت بينما يأتى شكل اسم الفاعل (will) المكون من الجذر الأصلى (present participle) المكون من الجذر الأصلى (ting الفعل + مورفيم ing) يأتى الدلالة على الحدث، ونظرا الاختلاف الأوقات نتاول كل مظهر منفردا.

## أ- الحاضر المستمر (present progressive)

am / is /) V. to be يتكون الحاضر المستمر من الحاضر البسيط ل V. to be يتكون الحاضر المستمر من الحاضر البسيط ل (are ) + اسم الفاعل (present participle) ويعنى في المقام الأول بالحدث وبيانه، بينما تأتى دلالة الوقت بعد ذلك من خلال إشارة الزمن المصرف في الفعل المساعد (be).

ويُختار الحاضر المستمر لأغراض دلالية مقصودة داخل السياق، إذ يستخدم للتركيز على فترة من حدث بدأ في الماضي ومازال في لحظة الحديث عنه، ويستمر في الحدوث في المستقبل لوقت قد يتنهى عاجلا (sooner) أو آجلا (later)، كما يوضحه المثال: - (sooner) you in the garden ماري تنتظرك في الحديقة، إذ حدث الانتظار يستغرق لحظة حديثي عنه، وهو كائن قبل التحدث وما يبزال أثناء التحدث مستمرا، وهو متوقع أن ينتهي عاجلا أو آجلا في المستقبل.

<sup>(00)</sup> 

لكنه إذا كان الحدث بطبيعته سائدا (permanent) أو مستمرا لوقت طويل، فإنه يختار زمن الحاضر البسيط للتعبير عن مثل هذا الحدث، ولا تستخدم حالة الحاضر المستمر<sup>(٥٦)</sup>، وذلك لأن الحدث بطبيعته يدل على ذلك فتركيب مثل:

(? where does Henry work ، أين يعمل هنزى ؟) يساوى فى where does Henry work ، أين يعمل فى المعنى للتركيب (? where at present ، أين يعمل فى الوقت الحاضر ؟)

وكذلك الظروف التى تدل على التكرار (frequency) يستخدم معها زمن الحاضر البسيط، وليست حالة (frequency) يستخدم معها زمن الحاضر البسيط، وليست حالة الاستمرار، لأن التراكيب التي تحوى مثل هذه الظروف تعبر عن حدث متكرر بطبيعته، اللهم إلا إذا كان الظرف مثل كلمة ( always ) أو ماشابه ذلك في المعنى، خاصة إذا كان الحديث يدل على المضايقة ( annoyance ) أو الرقابة مثل :

(Richard is always trying to borrow money from me) ريتشارد دائما يحاول أن يستلف منى نقودا.) حيث إن طلب النقود يحمل معه معنى الضيق بالنسبة للمتحدث، لذا اختيرت حالة الحاضر المستمر للتعبير عن ذلك، وهذه الحالة ليست شاذة إذ تبرز حدث المضايقة في اللحظة المتزامنة مع الحديث، وحالة الطلب كانت ومازالت، وما أجاز لمثل هذا التركيب اختيار هذه الحالة هو أن الحدث ليس دائما ولكنه غالبا(٥٠).

see, I bid, p. 171 (°Y)

sce, I bid, p. 170

ويؤكد (Huddleston) على أن التباين الدلالى بين العادى وغير العادى لايعبر عنه بطريقة نظامية عن طريق أى تباين نحوى فى المجموعة الفعلية خاصة وليس بنظام حالة الاستمرار، وأن المستمر له علاقة بكل من العادات ففى مثل قولنا:

نجد (علاقة بالعادة، والحدث دخل في إطار المضايقة، لكن جملة مثل:

ن بحرك منديلا في John is moving the lawn at the moment) هذه اللحظة) فالجملة ليس لها ارتباط بالعادة ( $^{(\wedge)}$ .

لكن الجدير بالذكر أن هنالك أفعالا تحمل في معناها الطبيعة المستقرة مثل أفعال ١- الإدراك أو الحس (verbs of perception) مثل (verbs of perception) مثل (see يرى/ hear يسمع /smell يشعر touch يفسل feel يشعر touch يشعر smell يشعر verbs of feeling and states of) عبد وحالات الفكر (hate وحالات الفكر (think يعتقد/ think يعتقد/ think يعترف/ understand يفهم/ suppose يفترض .... إلخ).

"- الأفعال الدالـة على العلاقات (verbs denoting relationships) مثل (werbs denoting relationships) يتكون من / belong to يتكون من / consist of يعزى إلى أو يخص / consist of يحتوى / consist of يلائم .....إلخ) أن مثل هذه الأفعال - على أساس معناها الدلالى - لتتسجم في الاستخدام مع حالة الحاضر المستمر، بل يفضل أن تستخدم في زمن الحاضر البسيط، إلا إذا تحولت إلى معان خاصة أوركز على سريانها في لحظة الحديث مثل :- (He is feeling his way in

(op. cit) p. 170

Huddleston, p. 65

darkenss يتحسس طريقه في الظلام.) إذ حدث التحسس بدأ قبل الحديث، ويتزامن مع اللحظة ويستمر لفترة في المستقبل.

ويختار الحاضر المستمر للتعبير عن المستقبل القريب أو الفورى، خاصة مع الأفعال الدالة على الحركة أو النشاط (verbs of movement) أومع الستركيب (going to يقصد) أو أفعال مثل (come يضائى/ save يغادر/....إلخ(٢٠٠)، فمن أمثلة ذلك :-

We are going to Paris on Friday) ، يوم الجمعة سنذهب إلى باريس.)

(We are leaving from London Airport ، سنغادر من مطار لندن.)

وقد يلعب الظرف الوقتى دورا هاما فى تحديد وقت الاستقبال بالنسبة لتراكيب مثل التى تحوى أفعالا دالة على الحركة ففى مثل قولنا:

she is getting married next March) ستتزوج فى شهر مارس القادم،) حيث حدد الظرف الوقتى (next March مارس المقبل) وقت الاستقبال، أو على أدنى فرض فإنه يعد مساعدا للتركيب الزمنى فى الدلالة على وقت الاستقبال.

## ب - الماضى المستمر (past progressive)

يتكون الماضى المستمر من (V, to be) مصرفا فى زمن الماضى للدلالة على الوقت، بالإضافة إلى اسم الفاعل (present parteciple) للدلالة على الحدث.

see, (I bid,) p. 169

واختيار الماضى المستمر يأتى لدلالات معنوية فى التركيب؛ إذ يستخدم للتعبير عن حدث كان مستمرا فى الماضى ووقع خلال حدث آخر واكتمل أثناءه مثل:

As I was running to the station, I met the Browns, they) سرة السرة بينما كنت ذاهبا إلى المحطة قابلت أسرة برون، كانوا سائقين للمنزل)، فالمقابلة تمت أثناء الذهاب إلى المحطة الذي كان معاصرا لقيادة أسرة برون إلى المنزل، وكلا الحدثين الذهاب والقيادة كانا مستمرين فترة في الماضي، ووقوع زمن الماضي البسيط في إطار حالة الاستمرار يرى فيها (Allen) أنها تجعل أحداث الزمن البسيط أكثر دقة ووضوحا، فحينما نقول:

(I was buying a hat when I first met my Wife) عندما قابلت زوجى لأول مرة.) إذ أننا لا نعنى ببداية أو نهاية حدث شراء القبعة، ولكن باللقاء اللحظى الذي بدا واضحا واكتمل في إطار حدث شراء القبعة(١١).

وربما يختار الماضى المستمر للدلالة على حدث كان مستمرا فى الحدوث خلال وقت معين فى الماضى، وتبرز الظروف الوقتية المدى الوقتى فى الغالب مثل:

We were playing chess all this aftrenoon,) طوال عصر اليوم).

لكن لا بد من الملاحظة أن الظرف الوقتى لابد أن يكون ماضيا بالنسبة لوقت التحدث، إلا أنه بالنظر إلى الأحداث التى تعبر

<sup>(17)</sup> 

عنها الجملة نرى أنه بالإمكان أن يكون أحدها أكثر أهمية من الآخر، فتاتى بالحدث الأول كخلفية للشانى يبرزه ويؤكده، ويوضح الحركة الدرامية فيه، مع التنبيه على أهميه المعنى الدلالى للكلمة أو طبيعة الحدث المعطى مثال ذلك الفارق الدلالى بين:

- He took my photo while I was having dinner) ۱ کنت أتناول العشاء.)
- I had my dinner while he was taking my photo) ٢ ، تتاولت العشاء بينما كان يلتقط صورتي.)

ففى المثال الأول نحن نبرز الحركة الدرامية السريعة فى حدث الالتقاط فى وقت الماضى المشار إليه بزمن الماضى البسيط، وقد أبرز ذلك من خلال جعل الحدث المستمر خلفية له.

والذى كشف عن عنصر الحركة السريعة وقوع حدث الالتقاط فى فترة محددة داخل استمرار حدث العشاء، إلا أننا لما عكسنا الأمر وجعلنا حدث الالتقاط مستمرا بالنسبة لحدث الأكل باختيار جهة الماضى المستمر للحدث مع زمن الماضى البسيط للآخر أبرز دلالة أخرى، وهى إما أن المصور كان بطيئا فى التقاط الصورة، أو أن حدث العشاء كان أسرع بصورة غير عادية (١٢).

لكن إذا أردنا أن نقرر استمرار الحدثين في لحظة متزامنين في الماضي فإننا نختار لكليهما حالة الماضي المستمر مثال قولنا:

The thives? took precautions against surprise, while one was)
working on the safe, the other was keeping watch for policemen

<sup>(</sup>I bid,) p. 81

اللصوص أخذوا إحسياطهم ضد المفاجأة، بينما أحدهم كان يعمل فى الخزنة ظل الآخر يراقب رجال البوليس.) حيث إن مراقبة البوليس تزامنت (concurrence) مع عمل اللصوص فى الخزنة؛ لذا فإننا اخترنا حالة المستمر للحدثين (٦٣).

ويختار الماضى المستمر في نقل الكلام غير المباشر، إذا ما كان الحدث المنقول في حالة الحاضر المستمر، لكنه في الكلام غير المباشر سيكون ماضيا بالنسبة لوقت حديثي عنه، وكذلك مجانسة للفعل (said) في زمن الماضي البسيط، فإننا طبقا لقانون تتابع الأزمنة ننقل الحاضر المستمر إلى مظهر من مظاهر زمن الماضي وهو الماضي المستمر، حتى يكون نقل الحديث أكثر أمانة للجملة التي رويت، مثال ذلك لو أردت نقل الجملة الخبرية التي تقول:

(He is working all day on Saturday) ، هو يعمل طوال يوم السبت) لو أردت أن أخبر بها في كلام غير مباشر (reported speech) فإنها ستنقل على النحو التالي:

هو أخبرنى ، He said that he was working all day on Saturday ، هو أخبرنى

ويستخدم الماضى المستمر - كذلك - للتعبير عن الحدث أو الحالة مع الجمل الشرطية (conditional sentences) بعد (if إذا)، ومع الافتراضات (suppositions) بعد (suppositions) وأمثالها(١٠٠)، وهي الجمل التي تقع في إطار

(I bid,) p. 172

Eckersley, p. 172

الأماني التي لم تتحقق سواء في الشرط غير الحقيقي أو مع الأمنية، مثال ذلك: - \

If your foreign visitors were staying longer, they would soon)

perfect their english المو أن زوارك الأجانب كانوا ماكثين مدة أطول perfect their english لأتقنوا الإنجليزية.) فالشرط يوحى بأمنية استمرار الحدث في الماضي وهو لم يتحقق، وما كان يمكن أن يترتب عليه في المستقبل الواقع في إطار الماضي لم يتحقق كذلك.

ويدل كذلك على الأمنية المفترضة لاستمرار الحدث قبل وقت الأمنية مثال ذلك :

(I hope they were leaving with him ، أرجو أن يكونوا راحلين.)

إذ الأمنية تفترض بدء الحدث واستمراره في لحظة الحديث، وتوقعه لفترة في المتسقبل، فعبر عنها بحالة الماضي المستمر.

ويشير (Eckersley) إلى نقطة مهمة فارقة بين زمن الماضى البسيط ومظهره المستمر فى طريقة بيانهما للحدث، أو ما يتركانه من الطباع عنه، فبالمقارنة بين إجابة السؤال (Henry's new job? هل سمعت عن وظيفة هنرى الجديدة ؟) التى يمكن أن تعرض بأحد طريقين:

١- طريق باختيار حالة الماضي المستمر مثل:

yes, my wife was telling me about it this morning.) تخبرنى عنها هذا الصباح.)

٢- بطريق اختيار زمن الماضى البسيط مثل:

بنعم زوجى أخبرتنى (yes my wife told me about it this mornning) عنها هذا الصباح.)

والفارق بين الاثنين أن اختيار حالة المستمر توحى بأنه سمع القليل ومازال في حاجة إلى سماع المزيد، أما اختيار زمن الماضي البسيط فإنه يدل على أنه ليس في حاجة إلى مزيد (٦٥).

### ج- المستقبل المستمر Aspect of future progressive

يتكون المستقبل المستمر من المستقبل البسيط ل (V. to be) وهو: (will) أو shall أو shall) الدالتان على الرغبة أو الإجبار +be في المصدر + اسم الفاعل (present participle) المكون من الجذر الأصلى للفعل + المورفيم (ing).

ويستخدم للتعبير عن نشاط أو مهارة سيكون مستمرا في الحدوث في وقت محدد في المستقبل(٢٦)، مثال قولنا نسأل عن نشاط مستمر في وقت المستقبل:-

(? what will you be doing this time tomorrow ، ماذا سوف تفعل في مثل هذا الوقت غدا ؟ ).

وكذلك في الإجابة عن المهارات المستمرة في وقت المستقبل، فللإجابة على السؤال السابق نقول:

( this time tomorrow I shall be flying to Spain ، في مثل هذا الوقت غدا سأكون طائرا إلى إسبانيا ) حيث الحدث سيكون مستمرا في الحدوث لفترة في وقت محدد في المستقبل.

(I bid ,) p. 172 (10)

(I bid, ) p. 172

وأيضا يختار المستقبل المستمر للتعبير أو الإشارة إلى خطط مستقبلية قررت في الحال، مثال ذلك :-

( The Robinsons will be staying with us again this year. ) عائلة روبنسون سوف تكون مقيمة معنا مرة أخرى هذا العام.) حيث يفهم من السياق أن أمر إقامة عائلة روبنسون قد اتخذ قرار بشأن إقامتها معنا مرة أخرى في العام الحالى بالإضافة إلى أن الفعل (stay يقيم) من الأفعال التي لها صفة الاستمرار بطبيعتها.

وقد تستخدم حالة المستقبل المستمر بدلا من زمن المستقبل البسيط عندما يرغب المتحدث في إعطاء انطباع (impression) عارض عن أن الحدث سوف يقع بالصدفة وليس بتصميم من الفاعل أو المتحدث مثال:

I shall be meeting her this evening and I will give her your) انا سوف أقابلها الليلة وسوف أعطيها رسالتك.) (١٧) حيث إن اختيار المستقبل المستمر في الجزء الأول من الجملة دل على وقت مستقبل، لكن دون أن يحمل تصميما وعزيمة، في الوقت الذي يظهر فيه ذلك في الجزء الثاني من الجملة باختيار زمن المستقبل البسيط.

لكن ذلك لايمكن أن يأخذ شكل القاعدة الحازمة إذ قد يختار المستقبل المستمر للتعبير عن الحدث المؤكد في المستقبل مثال قولنا:

انا سوف أكون معك فى I "ll be seeing you in a few minutes,) من المؤكد أن علاقات السياق لها دور كبير فى مساعدة الحالة على الإيحاء بمثل هذا التقرير فى المستقبل.

(I bid,) p. 173

ولما كان المستقبل المستمر لا يحمل معه الإجبار أو التصميم؛ فإنه يختار في طرق الاستفسار التي تحمل طابع الأدب من المستفسر، مثال قولنا نسأل:

(? will you be coming tomorrow ) ولا يكون معنى الجملة (هل تأتى غدا ؟) كى لا تحمل أى معنى للتهديد أو الإجبار، كذلك لما فى معنى الجملة من أدب الاستئذان.

### perfect aspects مظهر التمام - ۲ - ۲

يطلق (Allen) على مظهر التمام مصطلح (Allen) على مظهر التمام الحقيقة التامة، الحقيقة) إذ أننا لانهتم بالحدث خلال هذه المظاهر؛ بل نهتم بالحقيقة التامة، وعلاقتها بمظهر الوقت العام المعطى (٢٦)، بمعنى أن أهمية تمام الحدث تأتى في المقام الأول، ثم يليها الوقت في الأهمية، ففي مثل قولنا:

(have bought a new hat) على تمام الحدث ،وهو يهدف إلى جذب مركب (have bought) على تمام الحدث ،وهو يهدف إلى جذب الإنتباه للامتلاك الحالى للشئ، وليس للحدث السابق للشراء، فإذا كانت العناية بالوقت أكثر من بيان تمام الحقيقة في الوقت الحالى بأن أضفنا الظرف (yesterday أمس) – وجب علينا أن سسنخدم زمن الماضى البسيط؛ لأننا نسترعى الذهن بطريقة آلية إلى وقت الماضى الذي وقع فيه الحدث لا إلى مظهر التمام المرتبط بالآن، وعلى ذلك يكون الشكل (I bought) هو الأكثر تعبيرا عن هذه الحالة عنه في قولنا (I have bought).

<sup>(\^\)</sup> 

ومظاهر الوقت العامة التى تأتى فى حالة الماضى التام أوالمستقبل التام تعبر عن الحقيقة التامة للحدث وعلاقتها بالآن مثلها مثل حالة الحاضر التام.

لذلك يقترح (Allen) تسميتها، ما قبل الماضى بدلا من الماضى التام، وما قبل المستقبل بدلا من الحاضر التام، وما قبل المستقبل بدلا من المستقبل التام (١٩).

وتتكون حالات التمام في الأزمنة من جزأين: الأول الفعل المساعد (V. to have) ومهمته عزو الحالة إلى زمن معين للإشارة إلى الوقت؛ لذا فإنه يصرف في زمن الحاضر أو الماضي أو المستقبل، حسب الزمن الذي نريد أن نبين حالة تمامه، أما الجزء الثاني فهو الفعل الأساسي مصرفا في هيئة اسم المفعول (past participle)، لبيان الحدث فقط دون الإشارة إلى وقت أو مظهر زمن، ففي مثل قولنا: (past participle ، جون كان / أو عنده صداع) الذي فرق الزمن هو تصريف الفعل المساعد (v. to) والتكوين العام هو الذي بين الحالة المقصودة في التمام (۲۰).

وتتقسم مظاهر التمام حسب تقسيم الأزمنة إلى ثلاثة أقسام ، لكل زمن مظهر من هذه المظاهر ، هكذا :- ١- الحاضر التام (present perfect). ٢- الماضى التام (past perfect)، ٣- المستقبل التام (future perfect).

#### ا- مظهر زمن الحاضر التام aspect of present perfect

يتكون الحاضر التام من زمن الحاضر البسيط ل (v. to have) + التصريف الثالث للفعل (اسم المفعول)؛ ذلك للإشارة إلى حدث وقع

see, (I bid,) p. 82 (19) ، وهي الفكرة نفسها التي نادى بها إبراهيم أنيس في تقسيمه، ينظر الجزء الخاص بالاتجاهات العربية الحديثة ،

Huddleston, p. 66 (v.)

فى الماضى، إلا أنه يتمشى مع فكرة الحاضر الحالى، ولوعن طريق النتائج الحالية المترتبة على الفعل الذى حدث، مثال قولنا الآن (up):

(. I have never met your sister ، أنا لم أقابل أختك.) حيث إن عدم المقابلة تتسحب على الماضى، لكن الحدث لما يزل عدم تحققه مرتبطا بالآن؛ أى وإلى الآن لم أقابلها.

من هذه الخاصية لمظهر زمن الحاضر التام؛ فإنه يختار التعبير عن أى حدث تم فى الحال بينما الحالة الناجمة عنه ماتزال قائمة فى وقت الحاضر، مثال ذلك :- (I have lost my pen 'I am unable to do my) الداخر، مثال ذلك :- (exercises من قد فقدت قلمى فلا أستطيع عمل تمريناتى.) إذ اختيار حالة الحاضر التام دلت على أن حدث فقد القلم حدث فى الحال، وعدم المقدرة على عمل التمرينات الناجمة عن فقد القلم لما تزل قائمة (٢١).

كذلك يعبر الحاضر التام عن المهارات التي تمت في الماضي الحالي (immediate past) وغالبا ما نستخدم كلمة (just في الحال) في مثل هذه التراكيب مثل:

(. the post has just come ، لقد وصل البريد في الحال.) ، فإذا أضيفت كلمة (now الآن) إلى كلمة (Just) تحدد الظرف الوقتي بمعنى آخر؛ إذ يصبح معناه (حتى الآن) أو (منذ وقت قصير مضى) ، وفي هذه الحالة يدل الظرف على الماضى، ويستخدم معه الفعل في إطار الماضى البسيط؛ فلو نقلنا الجملة السابقة مع الظرف (just now) ستصبح:

. (۲۲) د فت قصیر.) د the post come just now.)

(I bid, )p. 175

Eckersley, p. 175

وقد تختار حالة الحاضر التام للتعبير عن استمرا رحدث أو غيابه، بشرط أن يكون الحدث بدأ في الماضي ومستمر في الحاضر ومحتمل في المستقبل، مثال قولنا :- (. I have not visited him for ten years) أنا لم أزره منذ عشر سنوات.)

إذ عدم الزيارة وانتفاء الحدث تحقق فى الماضى ، ومازال فى الحاضر، ومن المحتمل أن يكون قائما لفترة فى المستقبل؛ فإن فقدت الاحتمالية فإنه يعبر عن الحدث بمظهر آخر من مظاهر الحاضر؛ وهو الحاضر التام المستمر.

وربما يكون وقت الحدث غير محدد ويعبر عنه بمظهر الحاضر التام؟ لأننا نعنى بتمام الحقيقة القائمة لا بالوقت، مثال ذلك :-

(.)، حيث المشاهدة السابقة غير محدد؛ لكن الواضح هو أن الحدث اكتمل تماما، وقت المشاهدة السابقة غير محدد؛ لكن الواضح هو أن الحدث اكتمل تماما، وآثاره مازالت باقية في الذكرى.

فإن تحدد الوقت فلا يصلح التام لتوضيح الحدث؛ لأن الذهن سينصرف إلى وقت تمام الحقيقة في المقام الأول؛ لذا فإن زمن الماضي البسيط يرشح للتعبير عن الوقت عندئذ، مثال قولنا :--

، I saw it last January when it was first shown in London.) شاهدته (الفلم) في يناير الماضي عندما عرض لأول مرة في لندن.).

هكذا نرى دور القرائن المقالية في علاقات السياق والكلمات الدالة على الوقت تتدخل في اختيار الزمن أو المظهر ؛ فهذاك كلمات مثلما مثلنا سابقا ب(just now) تتنافر مع تركيب حالة الحاضر التام، أو الظروف المحددة للوقت الماضى، بينما توجد كلمات أو تعبيرات أو تراكيب تتمشى مع

الحاضر التام؛ فالجمل التي تحوى كلمات مثل :- (adverbs of frequency) منذ / (adverbs of frequency) قبل أو سابقا، أو الظروف الدالة على التكرار (dverbs of frequency) مثل:- ever دائما / always دائما / always مثل:- ever دائما / always دائما / always العام / this year البوم / today هذا الأسبوع / today البوم / mow العام / not yet هذا الأسبوع / up to the present الآن / sofor بعد الآن / up to now بعد الآن / up to now حتى الآن / lately حتى الآن / up to now مقالية لاستخدام حالة الحاضر التام مثل :- (o'clock / yesterday / Tuesday / 1952 ..... البخ.)

ويتوقف الاستخدام مع بعض هذه الكلمات على المعنى العام الجملة؛ ففى مثل كلمة ( ever ثبت / أو never مطلقا) نستخدم الحاضر التام إذا كان المعنى فى أي وقت؛ لكنه له علاقة بالآن أومستمرا حتى الآن، فإن فقدنا هذا المعنى؛ فإنه يمكن استخدام أى زمن آخر(٣٧)، وهذا الأمر ينصرف على الظروف الدالة على التكرار، فالفارق بين الجملتين:

الك ، He has often / never / always ...... etc done that - ا

He often does this - Y

إن الفارق بينهما فى قرائن الحال؛ حيث المعنى فى الأولى له علاقة بالفعل حتى الآن، أما الثانية فإنها تدل على عادة مستقرة؛ لذا اختير الحاضر التام للأولى بينما اختير زمن الحاضر البسيط للثانية.

see, (I bid,) p. 176

كذلك إذا وقعت الكلمة الدالة في إطار الجملة التعجبية فإننا نستخدم زمن الماضى بدلا من حالة المضارع التام ففي مثل الجملة التعجبية (exclamatory sentence)

(? Did you ever hear of such a thing ، هل سبق لك أن سمعت عن مثل هذا الشئ) نرى أننا استخدمنا زمن الماضى رغم وجود كلمة (ever).

وكما توجد كلمات أو عبارات ينسجم معها الحاضر التام؛ فإنه توجد كلمات وتعبيرات لا يمكن أن يستخدم معها مثل (ago منذ وقت مضى / then كلمات وتعبيرات لا يمكن أن يستخدم معها مثل (yesterday أمس / وأى تركيب وقتى عندئذ/ at that time أم العقل العقل العقل العقل العالم الماضى؛ أو أى عبارة تدل على الماضى؛ في مثل هذه الحالة يستخدم زمن الماضى بدلا من حالة الحاضر التام (۱۲).

لكن هنالك تعبيرات يتوقف اختيار الزمن معها على الوقت الذى نطقت فيه؛ وهذه لا تكون إلا بقرائن المقام، ففى مثل (this mornnig هذا الصباح/this afternoon هذه الظهيرة / this afternoon هذا المساء) يمكن مع مثل هذه التعبيرات أن تستخدم الحاضر التام، أو زمن الماضى البسيط بالنظر إلى وقت الإشارة بعد الوقت أو له علاقة بالآن مثال ذلك حين نقول في الصباح:

(.I have written two letters this morning) أنهيت كتابة خطابين هذا الصباح.)؛ وحين نقول الجملة نفسها في الظهر أو المساء؛ اي بعد انتهاء الصباح سنقول:

(.I wrote two letters this mornning ، كتبت خطابين هذا الصباح.)

see, (I bid ,) p. 176

فنظرا لأن الوقت مضى عبر عنه بواسطة زمن الماضى البسيط، لكن الجملة الأولى كان الوقت لم يزل؛ فعبر عنه بواسطة الحاضر التام للتركيز على الحقيقة الحديثة بينما ركز على الوقت في المقام الثاني.

ويذهب (Allen) إلى أن الشكل الأكثر شيوعا لهذه الحالة إنما هو الحاضر النام؛ عندما لا نتبنى وقتا محددا في الماضي؛ ويكون الاهتمام بالحقيقة كما نعرفها الآن(٢٥).

#### ب- مظهر الماضى التام aspect of past perfect

يتكون الماضى التام (paluperfect) من (had + التصريف الثالث للفعل)؛ وبالطبع فإن دور الفعل المساعد (had) أنه يعزو الحالة إلى الزمن الخاص في الماضي، بينما التصريف الثالث للفعل الرئيسي يقوم بدور إبراز الحدث الذي هو هدف هذه الحالة.

ويستخدم الماضى التام للتعبير عن حدث تم أو ختم (concluded) قبل وقت محدد فى الماضى أو قبل وقت حدوث (occurence) حدث آخر – يشار البه بالماضى البسيط – ومازال مستمرا خلاله، مثال قولنا:

when we got to the field the football match had already started.) عندما وصلنا الملعب كانت المباراة قد بدأت حالا.) إذ حالة التمام متمثلة في بدء المباراة حالا (match had already started) الذي بدأ قبل وصولنا إلى أرض الملعب أيضا.

هذه الحالة إذن تلفت نظرنا إلى التداخل الذي يقع بين حالة الماضي التام وحالة الحاضر التام؛ إذ الحاضر التام يستخدم عندما تكون الحالة

see, Allen, p. 82

الناجمة عن الحدث ما زالت إلى الآن؛ وهو مانراه في المثال السابق في حالة الماضي التام؛ فهو يشير إلى وقت منتابع (subsequent) لهذا يمكن أن يستخدم الماضي التام بدلا من الحاضر التام في أي تركيب يدل على نتابع الوقت ففي التركيب الذي عرض سابقا في حالة الحاضر التام:

I have lost my pen, I am unable to do my exercises.) قد فقدت قلمى فسلا أقدر على عمل الواجبات.) يمكن أن ينقل فى حالة الماضى التام نقول:

ا ، لقد فقد I had lost my pen and I was unable to do my exercises.) قلمی ولم أستطع أن أنجز التمرينات.) $^{(77)}$ .

ويختار الماضى التام للتعبير عن حدث استمر في الحدوث حتى وقت محدد في الماضي مثال قولنا :-

By the time I left the school I had tought that class for ten) في الوقت الذي غادرت فيه المدرسة، كنت قد درست لهذا الفصل مدة عشر سنوات.) فحدث التدريس استمر فترة عشر سنوات قبل مغادرة المدرسة، ومظهر الحدث قد تم في الماضي.

وطبقا لقاعدة النتابع الزمنى؛ فإن الحاضر التام يحول إلى ماض تام في الكلام غير المباشر؛ فعند نقل جملة مثل التي تقول:

(I have written her a letter) مقد كتبت لها خطابا.) ستتحول فى الكلام غير المباشر: — (He said that he had written her a letter.) مقال: إنه قد كتب لها خطابا.) والتركيب يربط بين حالتين، الأولى حالة الماضى التام بالنسبة لنقل الحدث عن طريق الشخص الثالث ومجانسة الأزمنة،

see, (op. cit, ) p. 177

والثانى ما حدث من تحويل خلفى لحالة فى زمن غير الزمن الذى أمامنا؛ وهو الحاضر فى مظهره التام.

علاوة على ذلك فإن الماضى التام يعبر عن الشرط فى الماضى أو الافتراض متضمنا نفى الحدث مثال قولنا:

لو كنت أعلم أنك تريد الكتاب أرسلته إليك.)؛ معنى ذلك أن العلم قد انتفى فى لماضى، وأن الإرسال لم يحدث؛ وقد سبق أن زمن الماضى البسيط يستخدم الماضى، وأن الإرسال لم يحدث؛ وقد سبق أن زمن الماضى؛ أى مظهر التمام للشرط غير الحقيقى، والدور ذاته يقوم به مظهر الماضى؛ أى مظهر التمام مع فارق التركيز على الحدث هنا، وإذا كنا نختار حالة الماضى التام للتعبير عن الشرط أو الافتراض الذى يتضمن النفى؛ فإن الأمر يمكن أن يصاغ بالعكس؛ وهو أن حالة الماضى التام فى الشرط أو الفرض تدل على عدم وقوع الحدث؛ لذا فإن هذه الحالة لا تقتصر على الشرط أو الفرض بل تنسجم مع كل تركيب يوحى بذلك سواء عن طريق قرائن الحال مثل الشرط أوقرائن المقال فى السياق.

من هنا فإن الكلمات التي تدل على الرغبة التي لم تدرك في الماضي مثل:

(mean يعنى أو يقصد / intend ينوى / hope يتوقع / hope يأمل/ wish يرغب...... إلخ) مثل هذه الكلمات لو وقع بعدها الحدث الزمنى wish الماضى؛ فإنه يعبر عنه بحالة التمام للإشارة إلى أن الأمنية لم تدرك، وأن مظهر الحدث المنفى قد تم مثال ذلك :

الآن أن He wishes now that he had taken your advice.) لو كان عمل بنصيحتك.) فالعمل بالنصيحة لم يقع في الماضي؛ وإن كان

استحضار الحدث له علاقة بالآن عن طريق زمن الحاضر البسيط في فعل الأمنية (wishes ، يتمنى) (۷۷ / وأى تركيب يدل على عدم تحقيق يختار معه الماضى التام، مثل التركيب (As if كما لو كان) مثال ذلك:

He described the scene as vividly as if he had been there.) وصف المشهد بدقة كما لو كان هناك.) فالتركيب يوحى أنه لم يكن هناك وقت وقوع الأحداث؛ ومع ذلك فقد أجاد وصف المشهد.

وإذا كان مظهر التمام في الماضي يستخدم التعبير عن حدث تم (concluded) قبل وقت محدد في الماضي أو قبل وقت حدوث حدث آخر مشار إليه بزمن الماضي البسيط – إذا كان الأمر كذلك؛ فإن أدوات الربط الدالة على الوقت تتمشى في المعنى مع حالة الماضي التام مثل :- (as) الدالة على الوقت تتمشى في المعنى مع حالة الماضي التام مثل :- (when / مجرد أن / once بمجرد أن / once ذات مرة/ after بعد / soon as He came round to our) عندما/ الخال حتى ..... إلخ) مثال قولنا :- (الإفطار بدأ قبل أن انتهى من الإفطار .)؛ والإفطار بدأ قبل الوصول واستمر خلاله، لكن تعاقب أحداث الماضي توحى أنه انتهى وقت الإخبار بالجملة؛ من هنا عبر بحالة الماضي التام للحدث.

#### ج- مظهر المستقبل التام aspect of future perfect

يتكون المستقبل التام من ( will have أو shall have + shall have ) التصريف الثالث للفعل)، وتشير (shall have أو shall have ) السي

see, (I bid, ) p. 178

see. (I bid,) p. 178

الزمن النحوى الدال على الوقت، بينما يشير التصريف الشالث الفعل إلى الحدث الذى هو هدف التركيز على مظهر التمام.

ويستخدم المستقبل التام للتعبير عن حدث سوف يكتمل قبل وقت محدد أو قبل حدث آخر في وقت المستقبل، والحالة التي يمثلها المستقبل التام سوف تظل قائمة خلال ذلك الوقت المحدد في المستقبل أو وقت الحدث المعطى الثاني؛ لذلك فإن هذه الحالة غالبا ما تنسجم دلاليا مع حرف جر (by)، والتركيب (by قبل الوقت) (٢٩)، مثال قولنا:

It is now 6.30 p.m, I shall have finised my work by 8 o'clock.)

الآن الساعة السادسة والنصف مساء، وسوف أكون قد انتهيت من عملى قبل الساعة الثامنة)، فالحدث (إتمام العمل) لم يتم بعد؛ ولكن سوف يتم في وقت معطى في المستقبل محدد بالفارق الوقتي بين الساعة السادسة والنصف الآن في المساء، والساعة الثامنة الآتية من اليوم نفسه أو المساء ذاته؛ أو قد يكون الحدث سوف يكتمل في وقت المستقبل قبل اكتمال حدث آخر معطى في وقت المستقبل أيضاً مثال قولنا:— (The taxi will have arrived by the time you) الذي تكون فيه انتهيت من لبسك.)

فوصول التاكسى حدث لم يقع بعد، ولا ارتداء الملابس؛ فكلاهما بقرينة الحال الارتداء الذى هو فى المستقبل قبل وقت تمام الاتدار الذى هو فى المستقبل أيضاً.

( I bid,) p. 178, 179

لكن الجدير بالذكر، أنه لم يكن الحدث بدأ وسيستمر حتى يكتمل قبل حدث آخر أو قبل وقت معطى في المستقبل – أى انتفى مظهر الاستمرار – فإن مظهر الحاضر التام يعبر عن جهة الأحداث المستقبلية بدلا من المستقبل as soon as التام مع القرائن المقالية الدالة على الوقت مثل :– (when عندما/ after بمجرد أن / after بعد/ before قبل/ till أو untill عني تقول :

I will repair your bicycle when I have finished.) دراجتك حينما أكون قد انتهيت.) حيث إن إصلاح الدراجة يعد نتيجة مترتبة على الانتهاء من العمل وليس حدثا مستمرا.

من هنا لا نستطيع نقل الجملة السابقة عن طريق قولنا:

المستقبل التام ولم تصلح الثانية.

see, (I bid,) p. 179

When I leave the school next week I shall have tought this class — ا عندما أغادر المدرسة الأسبوع المقبل سأكون قد درست هذا الفصل مدة عشر سنوات.

I will repair your bicycle when I have finshed -Y

سوف أصلح در اجتك عندما أكون قد انتهيت.

فالجملة الأولى تحتوى على :- { زمن حاضر بسيط يعبر عن مستقبل بدلالة الظرف الوقتى + حالة مستقبل تام تعبر عن بدء حدث التدريس قبل المغادرة بمدة محددة، وسوف تستمر وقت الأسبوعين في المستقبل؛ بعدها يكون الحدث قد تم }.

أما الجملة الثانية فإنها تحوى: - { زمن مستقبل بسيط يشير إلى وقت المستقبل المطلق غير المحدد بفترة، واختيار (will) يدل على العزم المؤكد، خاصة الصيغة بـلا اختصار + حالة حاضر تام لها علاقة بالحدث الأول كنتيجة ناجمة عن الوعد، ووقت الاستقبال فيها وضح من خلال الوعد في (Will) والتتابع الوقتي، لكن الحالة لم تكن قائمة قبل الحدث الأول وليست مستمرة خلاله } لذلك صلحت (when) مع حالة المستقبل في الجملة الأولى، ولم تصلح في الجملة الثانية.

بالإضافة إلى ذلك فإن حالة المستقبل التام تختار للتعبير عن الحدث الذي يحمل الافتراضية أو المحتمل الوقوع في وقت مستقبلي (١١)، خاصة في المناقشات والخطب والمحاضرات والحوار في الجمل التي يحمل معناها الاحتمال أو الافتراض أو القرائن المقالية الدالة على ذلك مثل (suppose that ينقرض أن / expect that يتوقع أن/ immagine that يتخيل أن / granted that يأخذها قضية مسلمة أن .....الخ مثال قولنا:

<sup>(</sup>I bid,) P. 179

You will have heard, I expect, that Elizabeth is going to be)

married.

# aspects of perfect progressive مظهر التام المستمر - ۲ - ۳

تركز مظاهر التام المستمر على مظهر الحدث أو لا في حالة استمراره فترة معطاه مع تمام الحدث، وتقوم الأفعال المساعدة (will/have/be) بعزو المظهر إلى الزمن الذي يعبر عن مظهره، بيننما يقوم اسم الفاعل (participle) ببيان حقيقة الاستمرار في الحدث؛ فالشكل التركيبي لها {+ have/had/will have been الذي يعبر عن مظهر التمام والاستمرار فيه إلى ثلاثة أقسام هي:

# aspect of present perfect progressive أ- مظهر الحاضر التام المستمر

يتكون هذا المظهر من الحاضر التام ل {has / have been) v. to be} اسم الفاعل (الجذر الأصلى للفعل + (ing + في حدث مستمر للوقت الحاضر ( لحظة التكلم) وقد يستمر في المستقبل، مثال قولنا: -

I have been teaching this class for two years (and I am still) محدث ، teaching it) ، أدرس لهذا الفصل منذ سنتين (ومازلت أدرس له).) فحدث التدريس بدأ منذ سنتين؛ وأخذ مظهر التمام؛ إلا أنه مع ذلك لم يعد مظهر الاستمرار حتى لحظة الحديث، وقد يستمر بعدها.

لذلك فإنه حالة الحاضر التام المستمر – بل كل حالات التام المستمر for / على since / على الفترة مع الاستمرار مثل / منذ .....الخ./ منذ .....الخ./

see, (I bid,) P. 179 (AT)

<sup>(</sup>Ar) يرى (Allen) أن مظهر الحاضر التام المستمر يدل على أن الحدث بدآ فى وقت ماض غير محدد ومستمر إلى لحظة الحديث وهذا يحدث بطريقة متكررة مع الأفعال ذات الطبيعة الساكنة (static nature) مثل (static nature) يقيم أو يمكث/ wait ينتظر / siz يجلس / live يقف/ live يرتاح .....إلخ.=

ب- حالة الماضي التام المستمر aspect of past perfect progressive

يتكونن هذا المظهر من (had been ، التي تعزو المظهر إلى الزمن في مظهر التام، + اسم الفاعل، الذي يعني بالحدث في مظهره المستمر.

ويستخدم مظهر الماضى التام المستمر التعبير عنن استمرار حدث إلى فترة محددة في وقت الماضي لكنه تم، مثال قولنا:

When I got to the meeting the lecturer had already been) air speaking for half an hour. speaking for half an hour. المنذ نصف ساعة.) فاستمرار الحدث ظاهر في الماضي؛ لكنه ماض كحقيقة اكتملت بالنسبة لوقت الحديث؛ وعلى أساس قانون التحويل الخلفي في الكلام غير المباشر فإن (الماضي التام المستمر) يحل محل مظهر الحاضر التام المستمر لمجانسة الأفعال أو للنتابع الزمني.

ع- مظهر المستقبل التام المستمر aspect of future perfect progressive

يصاغ هذا المظهر من المستقبل من (v. to have + been + اسم الفاعل)، ويستخدم للتعبير عن استمرار حدث إلى وقت محدد في المستقبل يكون عنده اكتمل، مثال قولنا:

<sup>-</sup> فمثل هذه الأفعال نادرا ما تأتى مع الحاضر التام لأنها بطبيعتها تستمر فى الحاضر لذلك فإن ( has been lying) شائعة الاستعمال؛ لكن الفسترة المحددة للاستمرار مهمة لبيان الحالة؛ ففى المثالين :-

الآن). He is lying on the floor. (Now) -١ هو يرقد بالطرقة (الآن).

۲- (He has been lying there for three hours (= and there he is still) مو يرقد هناك منذ ثلاث ساعات (وما زال راقداً حتى الآن) ؛ فالفارق بين الجمانين هو تحديد فترة الاستمرار.

حول هذه الموضوع، ينظر:- Allen, P. 87

On April 2 nd, 1995, we shall have living in this house exactly)

thirty years.) منزلنا بالتحديد ثلاثين عاما.)

ومن خلال رؤية النحاة الغربيين لأشكال الأزمنة في الإنجليزية ودلالات الاستخدام نستطيع أن نرى الآتي :

1- أن الأزمنة - في رأى التحويليين على الأقل - زمنان فقط؛ هما زمن الحاضر البسيط وزمن الماضى البسيط، - وذلك من الناحية الصرفية - وعن طريقهما تعبر اللغة عن كل الأوقات، وهذه الخاصية من واقع الوصف للغة الإنجليزية وهي تتمشى جزئيا مع خصائص الوصف الزمنى للغة العربية، حيث قرر قدامي النحاة العرب استنتاجهم الوصفي بوجود صيغتين (فعل، يفعل) تعبر ان عن كل الأوقات في اللغة، حتى أن مدرسة الكوفة كانت تصطلح على بناء (يفعل) بلفظ (المستقبل) وجعلوا فعل الأمر جزءا منه على أنه معرب من بناء مضارعه بعد حذف لام الأمر؛ إلا أن اللغة العربية تمثلك إمكانات أخرى للتعبير عن الزمان أو الأوقات فيها، مثل الصيغ المحولة إلى الأفعال (١٩٨)، وهذا الدور يقوم به السم الفاعل في الإنجليزية، ولكن في مظاهر الأزمنة المركبة وليس بشكل الصيغ البسيطة.

۲- أن الأزمنة لاترتبط بأوقات محددة، فالسياق والقرائن تصرف الزمن النحوى التعبير عن الوقت حسب المعنى المختار فقد يعبر زمن الحاضر البسيط النحوى عن وقت مضى لنقل الإحساس بالحركة ، خاصة فى قصص التاريخ والأعمال الروائية، وقد يعبر به عن وقت مستقبلى

<sup>(</sup>٨٤) حول مزيد من التوضيح ينظر الفصل الأول (اتجاهات عربية.....).

وهكذا؛ وهذه ليست خاصة باللغة الإنجليزية بل إن نحاة العرب القدامي والمحدثين قد لا حظوا ذلك في اللغة العربية أيضاً (٥٠).

٣ أن كلا من الوقت و الزمن مستقل عن الآخر فالزمن قسم نحوى، والوقت
 قسم دلالي، أو بعبارة أخرى الوقت مدلول الزمن.

٤- عنى النحاة الغربيون بالوصف الزمنى للغة الإنجليزية، وكذلك تقسيمها إلى مظاهرها الفرعية (مظهر التمام - مظهر الاستمرار - مظهر التام المستمر) وكل قسم يوزع حسب الأزمنة، في الوقت الذي لم يهتم فيه النحاة العرب بتناول هذا الموضوع في قسم مستقل، وإن كان النحاة العرب المحدثون - متأثرين في معظم محاولاتهم بالجهود الغربية - قد حاولوا ذلك.

٥- أن الفارق بين مظاهر الزمن الواحد دقيق جدا ففي مثل قولنا في مظهر الحاضر: - ا- (I'm writing a letter to my friend) أكتب خطابا لصديق ( الآن).

ب-(I've written three letters since breakfast) كتبت ثلاثة خطابات منذ الإفطار؛ تعنى قد اكتملوا الآن.

ج- (I've been writing letters all the morning.) ، أكتب خطابات طوال الصباح، تعنى ومستمر في الكتابة إلى الآن.)

وتمثل الأمثلة مظاهر زمن الحاضر البسيط الثلاثة بفروق دقيقة؛ فالأولى توحى بالاستمرار إلى الآن فقط؛ أما الثانية فإنها فى حالة الحاضر التام توحى باكتمال الحدث الآن، والثالثة فى حالة التام المستمر توحى ببداية

<sup>(&</sup>lt;sup>۸۰)</sup> حول ذلك ينظر جدول السيوطى ت ٩١١ هـ فى التقسيم الدلالى للأزمنة، وجهود العرب فى هذا المجال.

الحدث في وقت ماض ومستمر في وقت الحديث وسف يستمر لوقت في المستقبل (٨٦).

٦- للأفعال المساعدة دور مهم في تركيب الحالات الفرعية للأزمنة فتكون حالة التمام أو الاستمرار، وهو ما يقابل في العربية (كان + أخواتها، وأفعال الشروع والرجاء والكروب، وبعض

المحولات إلى الأفعال كاسم الفاعل..... إلخ).

- ٧- الحالات الفرعية المقسمة للأزمنة كلها تعنى بمظهر الحدث فى المقام
   الأول فى إطار الوقت الذى تعزى إليه بفعل الزمن الذن يشير إليه.
- ٨- الأزمنة تحدد في أقسامها النحوية عن طريق المورفيمات، وهو مقابل التصريف في اللغة العربية.
- 9- السياق وقرائن المقال وقرينة المقام أو الحال لها دور مهم فى تحديد وجهة الزمن الوقتية بل واختيار الحالة التى تصلح للتعبير، وهو أمر لاتختلف فيه اللغتان العربية والإنجليزية، فقد عرض له نحاة اللغتين.
- ١- الفصل بين التركيب والدلالة أمر صعب للغاية فكلاهما يؤدى إلى
   الآخر، والأمر يحتاج إلى حس مرهف بدلالة التراكيب.
- 1 للأزمنة دور مهم في التفرقة بين أنواع الشرط؛ إذ الماضي يجعل الشرط غير حقيقى بينما الحاضر يجعله حقيقا، والعكس في اللغة العربية إذ الشرط يوضح نوع الزمن مثال (إن) تدل على المستقبل الشكى، بينما (إذا) تدل على المستقبل اليقيني، بينما التكراري...إلخ.

Allen, P.87 (A1)

1 Y - نستطيع أن نعرض للجدول الزمنى للغة الإنجليزية كما وصفه (Eckersley) مصرفا به فعل (speak يتحدث) في جميع الأزمنة ومظاهرها، كالآتي (AV).

| tens            |                       |                       | aspects                    |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|
| simple          | continuonse           | perfect               | perfect continuos          |
| l speak         | I'm speaking          | I have spoken         | I have been speaking       |
| you speak       | you are               | you have              | you have been              |
| he speaks       | speaking              | spoken                | speaking                   |
| they speak      | he is speaking        | he has spoken         | he has been speaking       |
|                 | we are speaking       | we have spoken        | we have been speaking      |
|                 | they are speaking     | they have spoken      | they have been speaking    |
| l spoke         | l was speakong        | I had spoken          | I had been speaking        |
| you spoke       | you were speaking     | you had sp            | you had been speaking      |
| he spoke        | he was speaking       | he had spoken         | he had been speaking       |
| we spoke        | we were speaking      | we had spoken         | they had been speaking     |
| they spoke      | they were speaking    | they had spoken       |                            |
| I shall speak   | I shall be speaking   | I shall have spoken   | I shall have been speaking |
| you will speak  | you will be speaking  | you will have spoken  | you will have been         |
| he will speak   | he will be speaking   | he will have spoken   | speaking                   |
| we shall speak  | we shall be speaking  | we shall have spoken  | he will have been          |
| they will speak | they will be speaking | they will have spoken | speaking                   |
|                 |                       |                       | we shall have been         |
|                 |                       |                       | speaing                    |
|                 |                       |                       | they will have been        |
|                 |                       |                       | spealing (88)              |

<sup>(</sup>AV) هناك من بصل بتقسيم الأزمنة الإنجليزية إلى ستة عشر قسما معتبرا الشرطية ضمن الأزمنة الأساسية، حول ذلك ينظر:

A. J. THOMSON, (1989), Eighth impression see, Eckersley, p. 159

 $(\lambda\lambda)$ 

# الفحل الثاني

## اتجاهات التحليل الزمني في الدراسات الحديثة للعربية

## أولاً: جهود المستشرقين:

عنى كثير من المستشرقين بدراسة العربية كواحدة من الفرع السامى في إطار العناية العلمية باللغات الإنسانية عامة، وتنوعت دراساتهم اللغوية للعربية بين دراسات لنحو الفصحى تعرض لقواعد العربية من خلال تقعيد النحاة العرب كما فعل "(Wright (1895)" أو دراسات عامة تعنى بايداء الملاحظات حول نحو العربية في المستوى الفصيح مثلما فعل "بول كراوس الملاحظات حول نحو العربية في المستوى الفصيح مثلما فعل "بول كراوس (1943 م) ،" وبين دراسات تتناول العربية في إطار المنهج التقابلي عند دراستها وسط مجموعة من اللغات من غير الفرع السامي كما فعل "(1976) "Comrie" وبين دراسات تتناول العربية المعاصرة في مجال النثر مثلما فعل "(1975) "McCarus (1976)" ودراسة "(1975) "Wise ودراسة "(1975)" ودراسة "(1975)" ودراسة "(1975)" ودراسة "(1975)" والكانت المناهج "Eisele (1990)" ودراسة "(1975)" والكانت المناهة المعاصرة في اللهات المناهة المعاصرة ودراسة "(1975)" ودراسة "(1975)" ودراسة "(1975)" ودراسة "(1975)" ودراسة "(1975)" والمناهة المعاصرة في المناهة المعاصرة في اللهات المناهة المعاصرة ودراسة "(1975)" ودراسة "

وتعرضت كل هذه الدراسات على اختلاف مناهجها واختلاف المستويات اللغوية العربية المتعلقة بها الدراسة؛ تعرضت الدراسات لمسألة الزمن في المستوى قيد الدراسة، حينما عرضوا للفعل أو التكملة أو رابط الجمل العربية، ويمكننا أن نعالج ذلك في ضوء المناهج هكذا.

#### ١ -- التحليل الزمنى في مستوى الفصحى:

يذهب (1895) Wright إلى أن العربية تمتلك شكلين زمانيين فقط وهما لا يرتبطان بالزمان وإنما يعبر أحدهما عن فكرة تمام الحدث أو أن الحدث

وقع وتم في علاقته بأحداث أخرى ووضع هذا الزمن في مقابل المصطلح"perfect".

أما الزمن الثانى فإنه يعبر عن عدم تمام الحدث أو بداية الحدوث للحدث أو استمرار الحدوث ووضعه في المقابل تحت مصطلح "imperfect".

ويزعم أن النحاة العرب لم يوفقوا في الربط بين هذين الشكلين وبين التعبير عن الوقت؛ إذ هما لا يحملن أي علاقة تربطهما بالدلالة على الوقت (١).

ومن هذا المنطلق فإنه يفضل أن ننظر إلى الصيغ العربية فنعالج من خلالهما مسألة التام وغير التام ومجالات الاستخدام الدلالي لكل منهما مع مراعاة التراكيب المختلفة والأدوات والأفعال المضامة وأثرها في الدلالة.

#### أ - التام "perfect" الشكل البسيط

يستقصى "Wright" مجالات استخدام التام فى العربية فى المواضع التالية.

- ١ في الإشارة إلى أن حدثًا اكتمل في بعض الوقت الماضي مثل "جاء زيد".
- Y للدلالة على اكتمال الحدث حالا في لحظة الحديث، وأن هذا التمام مازال مستمرا مثل: (واذكروا نعمتى التي أنعمت عليكم)، وغالبا ما تسبقه الأداة "قد" في هذه الحالة.
- ٣- الدلالة على أن الحدث تم قبلا ومستمر في حالة تمام وغالبا ما يكون ذلك في الأمثلة مثل: "روت الرواة .... اتفق الرواة.... إلخ"
- ٤- الدلالـة علـى أن الحـدث قـد تـم حـالا فـى لحظـة الكـلام مثـل: "بعتك....انشدتك.... إلخ" وغالبا ما تأتى هذه الحالة مع الأداة "قد".

<sup>(</sup>۱) حول ذلك ينظر :

Wright (1933) volume 1. p. 51

- للدلالة على الحدث المحدد كما هو الحال في الوعود والأبحاث العلمية والمساومات وفي اليمين والقسم، وغالبا ماتصحبه الأداة "لا" في هذا المجال مثل :- "فأعطنا الأمان على خلتين إما أنك قبلت ما أتيناك به...." و "و الله لا أقمت بمكة".

المانى التى نأملها والابتهالات فى الدعاء واللعنة مثل :- "رحمه الله لا فض فوك ... فض الله فاك... الخ".

٧- بعد اسم الله في الإعلام مثل "قال الله تبارك وتعالى ....إلخ"

٨- غالبا ما يدل على معنى التوكيد أو التوقع أو الماضى القريب من الحال وذلك حين يتضام مع الأداة "قد".

ويتحول هذا الشكل للدلالة على الماضى التام البعيد أو ما اصطلح عليه "Wright" ب "Wright" في إطار الوسائل الآتية :-

1- إذا وقع في جملة الصلة أو الجملة المعطوفة مثل :- "جلس حيث جلس أبوه"، "عرض عليهم ما أمر به المأمون"، "قلما وصل الشور إلى الموضع فولى هاريا .....إلخ".

٢- إذا دات طبيعة الأحداث على التقادم أو ظروف السياق مثل :- "لما سار موسى من مصر ببنى إسرائيل إلى التيه نبش يوسف...."

٣- التام المسبوق بالأداة "قد" أو الواو مع "قد" في ظل سبقه بحدث تام قبله مثل: - "أخرجه وقد عمى ....." فالتعبير "وقد عمى" يعبر عن الحال.

٤ - إذا سبقه الفعل "كان" مثل: - "مات الرشيد وكان خرج......"(٢) .

Wright, Volume 2, 1:5

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> حول ذلك ينظر :-

٥- إذا سبقه الفعل "كان" مع الأداة "قد" مثل :- "كنت قد ربيت جارية"

ومع هذه الأشكال التعبيرية عن الماضى التام فإنه يذكر بعض خصائص التراكيب كتعاقب الأحداث في الماضى التام البعيد فإذا أخذ أحد الأحداث الأداة "قد" مع "كان" فإن بافي الأحداث يمكن أن تعبر عن الماضى البعيد التام مع "كان" دون الحاجة إلى تكرار الأداة "قد" أو قد ترد الروابط بين "كان" والحدث مثل "كان لما ....".

واعتبر أن أدوات الشرط هي من روابط الفرض والاحتمال التي قد تضام الحدث التام مثل "لو، لو أن، لولا، لوما، لو لم ....إلخ" وهذا يخلق مدلول التام الشرطي في العربية (٢)، أو قد يشير إلى غير التام في عدم تواجد الفعل "كان" الدال على ذلك.

ومن منطلق أن الحدث التام هو الحدث الذي تم إنجازه في نقطة ما؛ فإنه قد تقع "فعل" في إطار تركيبي لا تدل فيه على التمام؛ كأن يقع الحدث التام في جزاء الشرط لفعل غير تام مثل "لو +يفعل+ فعل" ؛ إذ يشير بناء "فعل" في هذه الحالة إلى الحدث غير التام الشرطي أو الحدث الاحتمالي؛ أو قد يقع التام بعد "إذا" الشرطية فيأخذ كذلك التام مدلول غير التام لدلالة "إذا" على المستقبل؛ فإن سبقت "إذا" به "كان" الدالة على الماضي أو "صار" فإن الحدث يدل على الماضي التاريخي ويتساوى في ذلك التعبير "كان إذا يفعل فعل" و"كان إذا فعل يفعل" أوالتعبير المسبوق ب "إذا" وسط أحداث ماضية أخرى(٤)، أوأن تسبق "حتى" ل "إذا" أو "إذاما" وهي للحدث أو جملة الأحداث(٥).

Wright, Volume 2, p. 8

<sup>· (</sup>٣) حول ذلك ينظر :-

Wright, Volume 2, p. 12

<sup>&</sup>lt;sup>(٤)</sup> حول ذلك ينظر :-

<sup>(°)</sup> ويذهب إلى أن "حتى" مع غير التام المرفوع تأتى حينما يكون الأثر أو النتيجة لا يمثل شيئا فعليا في الماضي؛ بل هو الآن مستمر كمضارع تاريخي،

وإذا كان الحدث التام لا يرتبط بالضرورة بالوقت؛ فإنه يمكن أن يعبر عن تمام الحدث في أى قسم وقتى؛ إذ قد يشير إلى الحال أو المستقبل أو الماضى؛ فبعد أداة الشرط "إن "أو ما في معناها من أدوات الشرط مثل "أى، من، مهما، كلما....إلخ" فإن التام يشير إلى وقت المستقبل وكذلك إذا وقع بعد أو قبل "أو" في التعبير "سواء فعل أو فعل".

أما إذا كان التام بعد أدوات الشرط يعبر عن الماضى عندئذ فإنه لابد من دخول "كان" أو إحدى أخواتها بين أداة الشرط وفعل الشرط وأن يربط بالفاء، من ناحية أخرى فإن الفعل "كان" أو إحدى أخواتها إذا سبقت أداة الشرط فإن التعبير يدل على الماضى التاريخي مثل "كانوا إن فعل فعل....إلخ"(1).

ويدل التام على وقت الحاضر أو المستقبل إذا سبقته الأداة "ما" وهو يتطابق في الدلالة مع غير التام تماما (٧) .

ب- غير الثام الدبرى :- "The Imperfect Indicative" -:

Wright, Volume 2, p. 14

حول ذلك ينظر :-

Wright, Volume 2, p. 15

(٦) حول ذلك ينظر :-

Wright, Volume 2, p. 17

(<sup>٧</sup>) حول ذلك ينظر :--

<sup>(^)</sup> يقسم "Wright" صبيغ الفعل في العربية إلى خمسة أقسام على أساس المعنى الدلالي الصيغة وهي :-

<sup>1 -</sup> صيغة الإخبار "Indicative" ويستخدم فيها التام وغير التام.

٢- صيغة الفرض (أو صيغة روابط التعليل والاستقبال) "Subjunctive" ويستخدم فيها غير التام.

٣- صيغة الجزم أو الشرط "jussive or conditional" ويستخدم فيها غير التام.

<sup>2-</sup> صيغة الأمر "Imperative" وهو شكل خاص.

σ صيغة التوكيد "Energetic" ويستخدم فيها غير التام والأمر.

حول ذلك ينظر :- تحت عنوان (The Moods) حول ذلك ينظر

يقصد بغير التام الحدث الذى لم يتم إنجازه بعد أى هو القسيم المقابل للحدث التام فى العربية، وبانصراف هذا التعريف إلى كينونة الحدث ذاتها، فإن ذلك بالتالى يعنى عدم ارتباطه بأى فكرة زمانية، إنما هو يحمل الإشارة العامة إلى البداية غير التامة أو الوجود الدائم فى كل وقت، ذلك لأن مجالات استخدام غير التام تتمثل فى الآتى:

- 1 الإشارة إلى الحدث الذى لا يرتبط بأى وقت ولكنه يحمل معنى الملازمة المستمرة.
- ٢- الحدث الذى بدأ فى وقت الكلام ولما يكتمل بعد ومازال مستمرا
   حتى الآن.
  - ٣- الإشارة إلى الأحداث الماضية كحاضر تاريخي لها.
- ٤ الإشارة إلى الأحداث المستقبلة، وتستخدم معه "س، سوف، لسوف، سو، سف" ليكون الشكل أكثر دقة في التعبير.
  - ٥- للإشارة إلى الطلب المهذب في المستقبل.
- 7 للإشارة إلى الحدث المستقبل الذى يرتبط بعلاقة بالوقت الماضى، وفى هذه الحالة يسبق بالتام بغير فاصل أو ما يسمى جملة الحال مثل "جاء بعوده".
- " ٧- مع الحدث الذى يستمر خلال وقت فى الماضى ، وهو يرتبط بصورة كاملة بالماضى بدون روابط، وتعبر الجملة المساندة عن الحال لنفس الفاعل مثل "جاء زيد يضحك" أو أن يسبق بالأداة "لا" مثل "خرج لا يعلم".

٨- التعبير عن الوقت الحاضر إذا سبق بالأداة "ما" مثل "مايزكى الإنسان بشهادة أهل بيته".

9- للتعبير عن ما يقابل غير التام في اللغات الإغريقية واللاتينية، وغالبا ما يسبق ب "كان" مثل "كان يحب الشعر"، ويمكن ألا تأتى "كان" إذا كان السياق يدل عليها مثل (واتبعوا ماتتلوا الشياطين على ملك سليمان) = "ما كانت تتلوا".

• ١- للتعبير عن المستقبل التام وفي هذه الحالة يأتي غير التام من "كان" سابقا للتام منها مثل "يكون كان" وأحيانا تسبقه الأداة "قد" مثل "يكون قد كان" أويسبق غير التام بالأداة "أن" مثل "يجب أن يكون ذهب" (٩) .

## ج- أثر الأدوات في دلالة غير التام:

يسبق غير التام بأدوات ناصبة فتجعله في صيغة الاحتمالية "Subjunctive of the imperfect وهذه الأدوات هي "أن – أن لا – ألا – كي لكي حكيلا – لكيلا حتى – ل) وكلها حسبما يرى مؤثرة في دلالة الوقت...التام بأدوات حازمة فتجعله في صيغة الجزم "The jussive" مثل "لم – لما) وهي تحوله لمعنى التام بصورة ثابتة إذ – كما قرر النحاة العرب – إن "لم يفعل" هي نفي "فعل" و "لما يفعل" هي نفي "قد فعل" وهي تعنى لم يفعل إلى الآن، ولكنه سوف يفعله بالتأكيد، أما إذا وقع غير التام بعد "إن" الشرطية أو الأدوات التي في مستواها فإنه يأخذ معنى التام نفسه أو إذا وقع غير التام في إطار "إن" الجازمة.

<sup>(</sup>٩) حول ذلك ينظر :-

وقد تضام نون التوكيد غير التام فتجعله في صيغة المؤكد "Energetic" وقد تكون نون التوكيد مع لام التوكيد مثل "لأفعلن" وهذا الشكل غالبا ما يكون للمستقبل(١٠٠).

إن ما يختلف فيه "Wright" عن وجهة نظر النحاة العرب القدامي إنما لا يتخطى المصطلحات فقط؛ إذ النحاة ربطوا بين "فعل" والماضي وربما ارتبط ذلك بملاحظتهم لاستخدام الصيغة كثيرا في الدلالة على هذا الزمان، أو للعلاقة الدقيقة التي تجعل كل ما هو تام بالفعل لابد أن أكون قد نظرت إليه بشكل مستقل وخارج عنه ومنفصل عن نقطتي وذلك يتطلب أن يكون الحدث قد مضي.

شم إنهم ربطوا بين "يفعل" والحاضر والمستقبل على أساس كثرة الاستخدام في المجال، والناظر إلى ما قام به السيوطي ٩١١هـ حين حاول تجميع آراء النحاة في هذه النقطة يجد صبورة متطابقة لما عرضه "Wright" فيما عدا اختلاف المصطلح.

من ناحية أخرى فإن المصطلح المستخدم لدى "Wright" لمفهوم التام وغير التام ليس واضحا بالدقة الكافية خاصة عندما يشير إلى أن أحدهما يدل على دلالة الآخر كاستخدامها سويا في الشرط، كذلك فقد استخدم "Plulperfect". ليشير إلى الماضى البعيد أو الأسبق في مقابل "Perfect" الذي يقصد به التام وبذلك يكون التام يتساوى في المعنى بالضبط مع مفهوم الماضى عند النحاة العرب لأنه قاس القدم والحداثة بنظرة وقتية وليس من

<sup>(</sup>۱۰) حول ذلك ينظر :-

منظور التام أوغير التام، وعلى أى حال فإن الدراسة تعد خطوة هامة لأنها الأساس الذى انطلقت منه معظم دراسات المستشرقين بعد ذلك.

وتناول "(Peled (1992) ضمن در استه للتراكيب الشرطية في العربية الكلاسيكية Conditional structures in classical Arabic تناول الوقت Mood والمظهر Aspect والصيغة Mood في الجملة الشرطية في العربية الكلاسيكية (۱۱)، in - MICs ولا تخرج ملاحظاته عن إجماع المستشرقين حول عدم ارتباط الفعل العربي بالوقت وارتباطه في المقام الأول بمفهوم التام وغير التام.

وقد عالج أشكال الفعل التى تأتى فى فعل الشرط Protosis وجزاء الشرط Apodosis وما يمكن أن يحمله الفعل من دلالة استقبال مع الأداة "إن" أودور الفعل المساعد "كان" فى تعبير "إن كان قد" فى الدلالة على الوقت.

ومما يذهب إليه أن صيغة الأفعال Amodal verb يمكن أن تأتى في تكلمة جملة "إن" an - clause complement? متمثلة في الفعال "Šā?a = want = "أساء = "Šā?a = want " أو أفعال المعرفة المسماة في النصو العربي بأفعال القلوب A verb of مثل "علم - hasiba think ظن، حسب Cognition مثل "علم - All other verb phrases فإنه ينظر إليها أما باقي العبارات الأخرى All other verb phrases فإنه ينظر إليها

<sup>(</sup>۱۱) هذه الأحرف اختصار لجملة "Adà - and La -'in" هذه الأحرف اختصار لجملة "Conditional Sentences" (صيغ التأثير المتبلال ل " إن " و "إذا" "لا إن" في الجمل الشرطية

على أنها أحداث ساكنة Event - stating أو وصف عمليات بمعنى الحركة Dynamic مثل Process - describing.

وعلى غرار منهج المستشرقين فقد أفاد "Peled" من ملاحظات النحاة العرب القدامى بالإضافة إلى مناهج علم اللغة الحديث كدراسات "Lyons و Bravmann و Reilly فيما يتعلق بالتركيب الشرطى؛ حيث تقسم بعض الدراسات اللغوية الحديثة الشرط فى التركيب البسيط إلى أربعة أنماط اعتمادا على وقت الجملة فتشمل:

1 – النتبؤى Predictive حاصر Present الماضى الماضى - الماضى التبؤى Predictive وهو الشرط المنظور إليه فى العموم على - المؤكد Generic وهو الشرط المنظور إليه فى العموم على أنه إخبارات خالية من الزمان Statements of timeless وهو فى العربية ذات خصائص تركيبية منها أنه لايشمل اسم العلم Proper name والاسمية فيه

<sup>(</sup>۱۲) يمثل للشرط أن التنبوئى بالمثال "إن جئتنى سافرنا إلى القاهرة" و"إن كنت مر يضبا سافرنا إلى القاهرة" وذلك يعنى أنه يقصد بالتنبؤ دلالة المستقبل، ومن هنا فإن التقسيمات ليست على معيار متحد إذ المؤكد ليس له علاقة بالتقسيم الزماني

حول هذا القسم ينظر :- حول هذا القسم ينظر :-

<sup>(</sup>۱۳) يذهب إلى أن الشرط الذى يمثل زمان الحاضر قليل جدا في العربية ولذلك لن يمثله قسما في التحليل.

حول ذلك ينظر: -- حول ذلك ينظر

<sup>(</sup>۱٤) z حول الشرط الماضى وخصائصه

<sup>(</sup>١٥) هناك تقسيمات أخرى للشرط على أساس المعنى الذي يقسمه إلى نوعين :-

<sup>1-</sup> الشرط الخيالي أو الأفتر اضي .Imaginative / hypothetical conditional

counterfatual conditional عير الواقعي -٢

تتمشى مع الشخص الثالث فقط، وقد يصف في العربية كلا من الأحداث والأوضاع describe both events and situations).

# ٢ - التحليل الزمنى لمستوى الفصحى المعاصرة:

#### أ- الدراسات الوصفية:

عنى المستشرقون المحدثون بالنثر العربى فى الفصحى المعاصرة أولنقل فصحى الكتابة الأدبية؛ وذلك إيمانا منهم بالتغير الذى أصاب العربية؛ بالإضافة إلى أن النثر لم يجد عناية كافية من النحاة العرب.

فهذا "(Cantarino (1975)" يلفت الأنظار إلى ضرورة العناية بمستوى النشر المعاصر؛ لما لمه من خصائص تطورية في العربية؛ أو بالأدق لما يحمله المستوى من تغيرات تركيبية عن مثيله في الفصحي التراثية؛ ملقيا اللوم على النحاة العرب لعدم اهتمامهم - لا في القديم ولا في الحديث بمستوى النثر واكتفائهم بالأمثلة غير الموثقة التي ترد في كتب النحو التراثية (١٤٠)، ومن ثم فقد سار على ضربهم المستشرقون الغربيون حين يعرضون لمادة النحو العربي فإنهم يكتفون بما ورد في طيات كتب النحاة العرب مثلما فعل "Wright" سابقا.

لذلك فقد عنى "(1975) Cantarino" بتطبيق المنهج الوصفى على الفصحى المعاصرة في مستوى الكتابة الأدبية، فاختار مجموعة من الكتاب عرض لوصف الجملة أو بالأحرى ملاحظاته الزمنية ضمنا خلال ما تحمله الجمل التي يعالج تركيبها وسماتها الشكلية في المقام الأول.

<sup>(</sup>١٦) حول ذلك ينظر :-

Pelcd (1992), p. 37:64

حول ذلك ينظر :-

Peled (1992), p. 12:24

<sup>(</sup>۱۷) حول ذلك ينظر :-

cantarino (1975) Volume, p. viii

انطلقت الدراسة من الجملة الاسمية؛ فذهبت إلى أن هذه الجملة ليست على أى علاقة بالوقت من حيث تركبيها الشكلى؛ ومع ذلك فإن السياق والقرائن أو بعض الأدوات الزمانية داخل الجملة قد تؤكد عدم ارتباط الجملة الاسمية بالزمان أو قد تعطيها مفهوم الزمان المحدد لها.

إننا يمكن أن نرى ذلك واضحا حين نعرض لبعض الجمل التي تشير فيها القرائن السياقية إلى زمان محدد أو تلك التي تؤكد عدم ارتباط الجملة بالزمان ففي جمل مثل:

| ليست زمانية |                         | - "إن الربيع فصل الحب"              |
|-------------|-------------------------|-------------------------------------|
| زمانية      | حاضر حقيقى              | <ul><li>"أنت اليوم حبيبي"</li></ul> |
| زمانية      | ماض                     | – "مات والدها (وهي في المهد)"       |
| زمانية      | مستقبل                  | - "إنه مسافر بعد أيام"              |
|             | فرضية <sup>(۱۸)</sup> . | - "لو أن نما تقول صحيح"             |

أما فيما يتعلق بالجملة الفعلية؛ فإن الدراسة تنطلق من تقسيم الحدث العربى أو لا؛ فتنظر إليه على أساس النظرة المستقرة عند المستشرقين وهي تقسيمه إلى "تام" و "غير تام" - كما فعل "Wright" قبلا - وهذا الأمر مرتبط باكتمال الحدث أو عدم اكتماله من وجهة نظر المتحدث الذي يصف الموقف، وليس لذلك أي ارتباط بالزمان؛ إذ إن - فيما يرى - الأزمنة في اللغات السامية عامة لا ترتبط بالتعبير عن وقت محدد؛ وإن ما سمى الماضى أو المضارع في العربية لا يمثلان زمانا محددا أكثر من الإشارة إلى اكتمال الحدث أوعدم اكتماله؛ وكلا الزمنين يمكن أن يعبر عن الحدث في

<sup>(</sup>۱۸) حول ذلك بنظر :-

المراحل الثلاثة الزمانية (ماض - حاضر - مستقبل) (19)، ومن هذا المنطلق فإنه يحاول إحصاء مجالات استخدام الزمانين في العربية.

# The Perfect التام -أ-۱

إذا كان التام يعنى الحدث الذى اكتمل فى الماضى فإن العربية الحديثة تجعله الزمن المفضل فى نقل الأحداث المفردة فى الحكاية ولهذا تستخدمه فى المجالات التالية:

1- التعبير عن أحداث بدأت في الماضي وكأنها اكتملت؛ لكن يفهم أن نتائجها ماز الت باقية، وهو يتساوى في ذلك مع غير التام أو ما يدعي التام النتيجي "resultative perfect" مثل: -- "اختلف المؤرخون...."

ولا يعنى مفهوم الاكمتال أن الحدث قد اكمتل مرة واحدة فى الماضى فقد يعنى الأداء المتكرر مثل :- "تربع الأمير على منصة القضاء...." ، "كلهم جاءوا فى هذه الساعة وبأيديهم أوان الخشب ينتظرون ...".

٢- التعبير عن زمان الحاضر وذلك في المجالات الآتية:

ا – مع الأفعال التي تحدد النشاطات العقلية والعزم مثل : – "لقد استطعت في هذا السكون السائد أن أكون أنا نفسي "

ب - في الجمل الخبرية العامة، أو في الحقائق الخبرية المعلومة مثل: - "لذلك هدأ المؤمن واضطرب الملحد"

ر (۱۹) حول ذلك ينظر : – Cantarino (1975) Volume , 1 p. 58

- ج- بعد ضمير الصلة غير المحدد
- د- مع الجملة الخبرية الدالة على التأكيد مثل "أصبت"
  - هـ في الأسئلة مثل :- "أصدقتني الآن؟"
- و- في السب أو الدعاء مثل: "لا بارك الله فيك ...."
  - ز في الرغبة مثل: "أبي رحمه الله....."
- ٣- للتعبير عن الحدث الحاضر أو المستقبل مع الجملة الزمانية أو الشرطية
   مثل "ولو شئت أن أقول لك لقلت ....".
- ٤- بعد الموصول الظرفى "ما" يستخدم التام بصورة متكررة للتعبير عن الحاضر أو المستقبل مثل :- "أقم عليها ما استطعت" "ربما عدت إليك بعد قليل".
- عندما يعبر عن التفاوت بين حدث وآخر سواء في الماضي أم الحاضر فإن التام يعبر عن الماضي التام البعيد "Pluperfect" مثل :- "هو يذكر هذا السياج كأنه رآه أمس"(٢٠)،

#### imperfect tense غير التام

ير تبط غير التام بصورة أساسية بوصف الأحداث التي لم يتم إنجازها بعد؛ ولا يختلف عن التام في إمكانية التعبير عن أي قسم وقتى (حاضر ماضي - مستقبل) ويسخدم في المجالات الآتية:

<sup>(</sup>۲۰) حول استخدامات التام ولمزيد من الأمثلة وما يقابلها بالإنجليزية حول دلك ينظر :- Cantarino (1975) Volume, 1, p, 59: 63

- أ- التعبير عن بعض الأشياء التي تحدث كأحداث مفردة ومستقلة على أنها حاضر محدود كالجمل الخبرية المستقلة أو المواقف الخاصة مثل: "أريد أن ...." و "إنى أقول لك الحقيقة" و"قرأت فيه مايأتي"
- ب- التعبير عن الحاضر غير المحدود مع الأحداث التي لاتحدث في وقت محدد بل لها صلاحية الثبوت مثل:
  - ١ الأخبار العامة مثال "الطبيعة تكره الفراغ"
  - ٢ العادة المتكررة مثال "إلى هذه الدار يأتي الملك سرا"
    - جـ التعبير عن الو وت الماضى وذلك في المواضع الآتية:
- 1 -ج فى الجمل الخبرية المساندة بعد التام؛ يستخدم غير التام التعبير عن الاستمرار أو التكرار للحدث فى الماضى مثل :- "كان اسمه خليل ولكن أحداً من الناس لايعرفه بهذا الاسم".
- Y جـ لمساندة التام في التعبير عن الاستمرار أو التكرار للحدث في الوقت نفسه مثل "جلست تنتظر .....".
- ٣-٢- التعبير عن حدث وقع في الماضي متأخرا عن حدث آخر وصف في التام مثل: "جلست إليه أتحدث معه وأشرب القهوة عنده".
  - ٣- للتعبير عن المستقبل وذلك في المواضع الآتية:
- ١ د- إذا وضع في مقابلة مع الماضي أو الحاضر أو عندما يشار إلى وقت المستقبل مثل :- "أنت اليوم حبيبي وغدا تكون زوجي".
- Y د في الأسئلة يشير غير التام بصورة متكررة إلى المستقبل مثل: "متى أعود .....؟".
- ٣- د- بعد الأمر في التركيب المعطوف لتوضيح سبب الأمر في الحدث المستقبل مثل:- "اخرج وطف بهذه المدينة وأنت تفهم".

٤ - د الحدث الخبرى البسيط الذى يقع فى المستقبل أو يخطط له، وربما يأخذ معنى الكلام المباشر أو غير المباشر الذى يأتى قريبا من الأمر مثل "تأتى كل يوم هذا وتتمرن قليلا"(٢١).

#### علاقة الصيغ بالزمان:

إذا كان "Cantarion" قد حصر التعبير عن الزمان في العربية في شكلي التام وغير التام في استخدامات خاصة وسياقات محددة؛ فإنه تناول علاقة الصيغ الحديثة بالأقسام الزمانية للفعل، وهو يزعم أن العربية - على نقيض الأوربية - لا تمتلك دلالة وقتية ضرورية؛ لذلك فإنها تستخدم بعض الصيغ الزمانية المحدودة وهي مختلفة الشكل والتركيب والطبيعة؛ إذ تستخدم الأدوات والأفعال مع الشكل التام وغير التام مثل الأداة "قد" والفعل "كان" والأداة "س، سوف".

فالأداة "قد" تدل على أن الحدث سبق فى الحال، أو هو سابق للحظة المتكلم أو سابق لحدث جديد أو للتوكيد مع التام البسيط، وقد تدخل عليها الأداة "ل" للتوكيد، وتستخدم قبل غير التام لتوكيد الحقيقة أو لبيان أن الحدث معلوم وقد تستخدم مع الحدث المشكوك فيه.

أما الفعل "كان" فإنه يستخدم بحرية كبيرة فى الجملة فهو موسع زمانى يعبر عن زمان محدود، وتقع قبله "لم" فيدل معها على التام وتدخل عليه "قد" فتؤكد التام، وقد تجتمع قبله اللام مع "قد، وذلك لا يعنى بالضرورة الماضى التام مثل "لقد كان زيد إذا اختلف مع زملائه القرشيين رجح صوت هؤلاء".

<sup>(</sup>٢١) حول استخدامات غير التام وأمزيد من الأمثلة وما يقابلها بالإنجليزية

وقد ياتى فى الجملة الفرعية مسبوقا ب "أنَّ - أن" وبعده التام مسبوقا ب "قد" وذلك للدلالة على التام الاحتمالي مثل "ولا أزال ألمس صدرى بيدى لأعلم أين مكان قلبى من أضالعى مخافة أن يكون قد طار سرورا بتلك السعادة".

وتأتى "كان" مع غير التام أو تسبق ب "لم" قبله للتعبير' عن الاستمرار مثل "كان يجلس إليه ...." و "الذى لم يكن يقرأ ولا يكتب ...." ويمكن أن يوسع غير التام بعده بالسين أو سوف مثل "كانوا سيقتلون".

أما الأداة "س – سوف" فإنهما للتعبير عن الاستقبال ولا تأتيان إلا في الجملة الخبرية المثبتة، ويمكن أن تأتي اللام مع "سوف" لتأكيدها(٢٢).

# و- علاقة الصيغ بالمضمون:

وكما يذهب "Cantarino" إلى محدودية العربية فى صيغها الزمانية؛ فإنه يزعم أن العربية لم تطور مطلقا نظامها للصيغ الفعلية إذ الإمكانات المتاحة بها هى:

- 1- صيغة الإخبار Indicative
- Y- الاحتمال [نواصب] Subjunctive
- 7- الطلب أو الجزم (Apocopatus) -٣
  - 4 التوكيد Energetic).

وكلها ترتبط بالصيغة البسيطة لغير التام، وهي تنوعات لأشكال الأزمنة المرتبطة بالإخبار، وليست هناك صيغ للتام توضح

Cantrino (1975) Volume, 1, p, 67 : 77 -: بنظر :- دول ذلك ينظر :- ۲۲ (۲۲)

<sup>(</sup>۲۲) أشار "Wright" قبلا إلى وجود خمس صيغ في مستوى العربي التراثي. حول ذلك ينظر:-

أن اختلافها في غير التام لم يكن أساسا مبنيا على الحاجة إلى طرق مختلفة للتعبير عن الحدث الفعلى؛ إذ تشير كل صيغ غير التام باستثناء الجزم – في بعض الحالات التركيبية – إلى الحالة النفسية للمتحدث لوصف الحدث الفعلى؛ كإدراك واقعية الحالة أوتوكيدها أو إعلان أن الحالة مساندة لحالة أخرى مستخدما "Subjunctive" أو إعلان حقيقة كشرط لإدراك حدث رئيسي مستخدما الجزم.

إذن النواصب أو الاحتمالية "Subjunctive" تقع في بعض الجميلات المساندة مع أدوات محددة مثل "أن - ألا - ل - لئلا- حتى - كى - لكى - ف - لن - أو".

والحدث معها يمثل النية والإرادة والمحاولة؛ لذلك فإن الحدث الفعلى الممثل بعد الناصب يكون في المستقبل بعلاقته بالحدث الرئيسي مثل "خير ألا تحاول الإجابة".

أما الجزم "(Apocopatus)" فإنه يستخدم لوظيفة التوكيد مع "ل" والأمر المنفى مع الإشارة إلى أن "ل" تعبر عن الرغبة في الأمر، لكن الجزم لا يدل على توكيد مع "لم، لما" وفي جملة الشرط والصلة ومساندة الأمر، أي الصلة المستخدمة شرطا وجزاء الطلب.

أما التوكيد "Energetic" فإن له الأداة "ل" للتوكيد الخاص مثل:- "ولنأتينكم....." وبعد أداة النفى "لا" ومع الأمر المباشر (٢٤).

<sup>(</sup>۲٤) حول ذلك بنظر:-

وعلى الرغم من أن دراسة Cantarino" دراسة وصفية إلا أنها تعتمد على وصف الصيغ البسيطة بشكل أساسى فى التعبير عن الزمان؛ وهو هدف فرعى خلال معالجة تركيب الجملة بشكل عام، لذلك فإن الدراسة لم تعن بدور الظروف الوقتية وغير الوقتية، وإن عولج تأثيرها فى بعض السياقات الخاصة ولكنه ليس هدفا أساسيا لاستخلاص نتائج أقرب إلى الدقة.

ولأن ملاحظة الزمن العربى ليست الهدف الأساسى ل "Cantarino" فإن ملاحظاته الزمانية جاءت متفرقة هنا وهناك على أجزائه الثلاثة كاستخدامات النوافى وبعض التعابير الخاصة مثل "ما إن .... حتى"، "لم.... بعد" ، "أبدا" ، "ما إن" ، "ألبتة"...إنخ (٢٥) .

وتناول الكلمات الوصفية التى سماها الصفات المستخدمة استخدام الظرف مثل طويلا - قليلا.... إلخ والكلمات الاسمية المستخدمة ظرفا مثل اجددا - كثيرا - حالا" وأغلبية حروف الجر فعرض لكل ذلك بالجزء الثاني (٢٦).

أما دور الروابط الدالة على التزامن مثل واو العطف الدالة على التتابع المباشر والفاء الدالة على الترتيب و "ثم" الدالة على الفاصل والمعانى الزمانية لبعض الحروف مثل :- "قد حتى .....الخ" فقد عالجها بالجزء الثالث (٢٠).

وإذا كانت الصيغ تكشف عن موقف المتحدث من الحدث الفعلى فإن مسائل مثل "إن - ليت - عسى - لعل .....الخ" كان يجب أن تناقش تحت

<sup>(</sup>۲۵) حول ذلك ينظر: - حول ذلك ينظر: - - Cantarino (1975) Volume, I, p, 101

<sup>(</sup>۲۷) حول ذلك ينظر :- Cantarino (1975) Volume, 3, p, 13-421-35-78-84-97 -: حول ذلك ينظر

موسعات الصيغ وكذلك آثار حروف الجر الزمانية (٢٨)، خاصة أنه يرفض وجود الصيغ المركبة (٢٩)، في العربية ويقر بأن هناك موسعات للصيغ.

وعلى أية حال فإن دراسة Cantarino" تعد دراسة جادة تعتمد على واقع لغوى وأمثلة كثيرة لتمثيل الخصائص، لكن فيما يتعلق بالتركيب العام للجملة في النثر العربي الحديث وليس فيما يتعلق بالتفصيلات الزمانية خاصة، وإن كانت ملاحظاته الزمانية هامة كنقطة قابلة للتعميق بالدرس حين يجمع شتاتها من العمل.

#### ب- الدراسات التقابلية:

لم تقتصر جهود المستشرقين على الدراسات الوصفية للعربية بل هناك دراسات تتاولت بعض خصائص التركيب العربى في ضوء الدرس الثقابلي خاصة مع اللغة الإنجليزية.

ومن الدراسات التى عنيت بمسألة الزمن فى العربية فى ضوء هذا المنهج دراسة "McCarus (1976) حيث تناول الفعل العربى فى مستوى المنهج دراسة "McCarus (1976) عيث الفصحى المعاصرة بالتحليل والدرس من الوجهة الدلالية A semantic "الفصحى المعاصرة بالتحليل والدرس من الوجهة الدلالية analysis of Arabic verbs الحرب العالمية الثانية؛ معتمدة على مقال علمى ثم اختارت فصلا من عمل أدبى، لتحصى من خلالهما نسبة استخدام الزمن التام وغير التام ودلالة استخدام كل واحد منهما ولقد تمثل خلف الدراسة هدفان ثانيهما غاية فى الأهمية لأنه يطرح نفسه على أنه قضية تحتاج إلى بحث ودراسة أعمىق لأن ما قدمه "(1976) McCarus (1976)" حوله لا يعدو مجرد الملاحظة العامة؛ لأنه لا

Cantarino (1975) Volume, 2, p, 232:357

<sup>(</sup>۲۸) حول ذلك بنظر:-

Cantarino (1975) Volume, 1, p, 71

<sup>(</sup>۲۹) حول ذلك ينظر :-

يقوم على مادة لغوية كافية ومتنوعة حتى تعطى نتائج يمكن اختبارها مع نظائر الأمثلة.

فأما الهدف الأول فهو النظر إلى أقسام الزمن في العربية المعاصرة ومجالات الاستخدام؛ وهذه النقطة رغم أنها ليست قضية جديدة في الدرس الاستشراقي إلا أنها لم تلق ما تستحقه من عناية عند (1976) McCarus (وربما يعود ذلك إلى اتفاقه مع مذهب المستشرقين الذاهب إلى انحصار دلالية الصيغة الفعلية البسيطة في العربية على التام وغير التام.

وأما النقطة الثانية فقد استهدفت النظر إلى الفعل العربي من حيث مظهره "Aspect" وهو لا يقصد بالمظهر ما هو متعارف عليه في الدرس الاستشراقي بالتام وغير التام؛ بل يقصد به نمط الفعل العربي من حيث الدلالة الذاتية فيه على المدى الحدثي أو عدمه؛ معتمدا على معابير دلالية وصرفية وتركيبية، داعما الدراسة بموازنة للفعل والمشتق في اللهجة السورية ومقابلة بين العربية واللهجة السورية من ناحية وبين الإنجليزية من ناحية أخرى (٣٠).

#### ١ ــ الزمن في العربية المعاصرة:

إذا كان الهدف الأساسى ل "McCarus (1976)" هو وضع التقسيم الدلالى للفعل فى العربية الفصحى من خلال مجال النثر فإنه جعل من دراسة "Zeno Vendler (1976)" و "Zeno Vendler (1976)" اللتين استهدفتا الغرض ذاته لكن فى اللغة الإنجليزية، جعل منهما منهجا محتذى ومعيارا صالحا للتطبيق على اللغة العربية ، بالإضافة إلى دراسة (1964) Cowell "عن اللهجة

McCarus, (1976), p, 3 :25 -: حول ذلك بنظر -: مول ذلك بنظر

السورية ، لذلك فقد جعل من فكرة التقسيم الزمنى للعربية المعاصرة أساسا ينطلق منه للنظر إلى الملامح الدلالية لهذا الزمن.

وكفكرة مستقرة في الدرس الاستشراقي فإنه يرى أن أزمنة الفصحي المعاصرة تتحصر في زمنين فقط هما التام وغير التام-

Tense of narration فإنه زمن الحكاية perfect tense و فأما الزمن التام ووظيفته الأولى هي رواية الأحداث التي تمت مجيبا عن سؤال "ماذا حدث؟"

"zaara? ohlhu وهذه الأحداث قد تكون أفعالا "acts" مثل "زار أهله intazara hunayhatan" أو نشاطات "activites" مثل انتظر هنيهة "ativites" أو حالة متغيرة "rajaada" مثل :- "سَكِرَ sakira وأجاد الفرنسية change of state" "Taransiyyata".

وأما الزمن غير التام imperfect tense فإنه زمن الحالمة أوالوضع "situational tense" إذ هو يصور الأحوال أو الأوضاع أو ما يمكن أو النعزوه إلى إجابة السؤال "كيف تكون الأشياء؟" وهذه الأوضاع قد تكون المنابعة المعتمرة "progressive action" مثل "مَنْ تتنظر الآن؟ man tantaziru "نتظر الآن؟ progressive action" المعامة "aana" وأحداثا مؤكدة "generic action" سواء كان عادة "habitual" مثل "يزورهم كل أسبوع "yazuuruhum Kulla?usbb?in" أو كان حدثا مثل "يزورهم كل أسبوع "yatakallamu Ifaransiyyata" أو كان حدثا مزاجيا "predictive action" مثل "تراكم غدا التبوئية "gadan وكذلك الأحداث التبوئية "predictive action" مثل "تراكم غدا الثبات أو الحالة "sate" مثل "يجيد الفرنسية yujiidu Ifaransiyyata ويجدر بالذكر الحالة "state" .

<sup>(</sup>۲۲) حول ذلك بنظر: –

McCarus, (1976), p, 3

<sup>(</sup>۲۳) حول ذلك ينظر :-

McCarus, (1976), p. 4

وإذا كان التام وظيفته الأولى الدلالية هى الإجابة عن سؤال "ماذا حدث؟" فى مقابل غير التام الذى يأخذ الوظيفة الأولى للإجابة عن سؤال الكيف تكون الأشياء؟" فإن لكليهما وظائف ثانوية تتضح من خلال السياق الخاص "particular contexts" فكلاهما قد يأخذ وظيفة إنجازية "Perfarmative function" مثل القبلت – أشكر ك.".

وقد يأخذ التام وظيفة التعبير عن التمنى "optative function" معبرا عن الرغبة أو الأمل وفى هذه الحالة فإنه ينفى ب "لا" فى الغالب أكثر من نفيه ب "لم " أو "ما" مثل "لاأفلح" بالمقابلة مع "ما أفلح"، أو "لم يفلح"، أما مع الأداة "قد" فإن التام يعبر عن وظيفة الحال "situational function" التى يعبر عنها غير التام وهو يتساوى هنا فى الغالب مع المضارع التام فى الإنجليزية، ويأتى بعد الفعل "كان" فيشير إلى التام البعيد "Post perfect".

ولتوضيح الفارق بين استخدام التام مع الأداة "قد" وبغيرها؛ يمكن النظر إلى الفارق الدلالي بين المثالين:

He Came جاء = هو هنا = He is here -1

فالمثال الأول مع "قد" يؤكد أنه هنا الآن؛ أما المثال الثانى فإنه يحمل معنى أنه قد يكون أو لايكون؛ وإذا كان الزمن التام يشير إلى اكتمال الحدث مع "قد" completion of an event بشكل مؤكد مثلما يحدث مع الحدث التام بمفرده فإن هذه الوظيفة تعد حالية situational function؛ وتستخدم بالتحديد عندما نريد أن نتعامل مع الحالة الجارية current state of affairs ، وفي الإنجليزية نرى فرقا بين الحالتين؛ فإذا قلنا "T have eaten" فإننا نصف الحالة الراهنة present state بينما إذا قلنا "I ate" فإننا نركز على اكتمال

الحدث في الدرجة الأولى completion of an event بدون إبراز أي علقة ضرورية بحالتي الراهنة present conditional .

من ناحية أخرى فإن غير التام The imperfect عندما يستخدم فى نقل narrative فإن غير التام reporting events الأخبار reporting events فإنه قد يتخذ وظيفة الحكاية للتام function of the perfect بالضبط مثل الحاضر التاريخي في الإنجليزية؛ وبصفة عامة يكون ذلك في الأدب الخيالي fiction والأخبار التقريرية reporting news أوغيرها من الأحداث؛ ففي الإجابة عن مثل هذا السؤال:

"ماذا يقول ؟ تكون الإجابة عليه بالتام أوبغير التام والمعنى سواء إذ يكون "يقول (أو قال) إنه يجب أن يذهب" وفى قصة كاملة يستخدم الزمن التام أو الزمن غير التام؛ لكن تأثير غير التام يؤكد أكثر على مفهوم الحالية وإشراك القارئ فى اللحظة من الناحية النفسية.

وفى سياقات أخرى كالشرط يعادل بين اختلاف الزمنين؛ فمع أدوات الشرط conditional particales يستخدم الزمن التام أو المجزوم بصرف النظر عن دلالة الوقت time reference مثل "إن رأيته" وإن استخدم غير التام فإنه يجب أن يأتى بعد الفعل "كان" مثل "إن كنت تعرفه".

وحتى مع الجمل التعادلية equational sentence (أى التى يمكن أن يحل فيها الخبر محل المبتدأ أو العكس) فإن الفعل "كان" يجب أن يأتى بعد أداة الشرط فإذا أردنا أن نحول الجملة الآتية "واسم سعيد" إلى شرط فإنها تكون "إذا كان واسم سعيدا"(٥٠).

<sup>-:</sup> حول ذلك ينظر --

McCarus, (1976), p, 4

<sup>(</sup>۲۰) حول ذلك بنظر:-

McCarus, (1976), p, 5

والفعل "كان" في مستوى الفصحى الحديث يقوم بدور المحول الزمنى؛ فالزمن التام من الفعل "كان" يحول الجملة إلى وقت ماض، بينما غير التام "يكون" يستخدم مع "س" للدلالة على التنبؤ، وهي ظاهرة جديرة بالعناية والبحث في العربية (٢٦).

# ٢- أقسام الفعل في الإنجليزية واللهجة السورية والعربية المعاصرة: أ- في الإنجليزية:

ينطلق "McCarus" في تقسيمه للأفعال في الإنجليزية؛ ينطلق من نتائج دراستين عن الموضوع الأولى دراسة "Vendelir (1967)" عن الأفعال والأوقات "verbs and time" والأوقات "Dowty (1972)".

عن المظهر المنطقى للفعل ودلالة الوقت في الإنجليزية The logic"
"of verb aspect and time reference in English"
الإنجليزية إلى أربعة أقسام بناء على معانيها مع الظروف المعدلة للوقت
"Time adverbial modifiers and logical"
"entailments" وهذه الأقسام هي:

1- أفعال الحالة أو الثبات State verbs، مثل "يعلم - يعتقد - يمثلك - يشبة....إلىخ"؛ وهي حالات أكثر منها عمليات processes أو أحداث Actions ولذلك فإنها لا تأخذ شكل الاستمرار No progressive form إذ هي لا تحتوى على إرادة أو مشيئة No - volitional ، ولا يستطيع أحد أن يتحكم في بداية الحالة، لذلك فإنها لا يمكن أن تستخدم مع ظروف مثل: "carefully بعناية - deliberately بقصد" بالإضافة إلى أنها . التستخدم في شكل الأمر imperative.

<sup>(</sup>۲۱) حول ذلك ينظر:-

٢- النشاطات Activites مثل: - "يجرى - يمشى - يعوم - يقود -.. إلخ"

وهي عمليات تتسع لمدة وقتية يمكن قياسها reasurable period of time" المدى الوقتى measurable period of time" لذلك فإنه يمكن وصفها يتعبيرات المدى الوقتى الظرفية مثل: - "لمدة ساعة For an hour المدة عام For a year وتقع مع الشكل المستمر prgressive form وتعبر عن الإرادة ، وتأتى مع ظروف الدرجة Adverbs of manner مثل:

He drove for three hours ساعات المدة ثلاث ساعات

He was driving the V W when I met him عندما قابلته عندما قابلته

He drove the car very حـاد السيارة بعنايـة أكـثر بعـد ذلـك carefully after that

من ناحية أخرى فإن الأفعال النشاطية activities تنسجم مع المسافة الوقتية بأكملها؛ فإذا نظرنا إلى المثال الأول نجده في الحقيقة أنه خلال أي نقطة من الساعات الثلاثة كان الفاعل منشغلا بحدث القيادة، وهي حقيقة متواصلة من بداية النقط إلى نهايتها؛ لذلك فإن التعبير الوقتي مع "in في" لا ينسجم مع التعبير عن النشاطات incompatible من الناحية المنطقية؛ إذ لا يمكن أن أقول :- "قاد في ساعة He drove in an hour".

٣- أفعال الإنجاز achievments verbs ، مثل: "اكتشف - أدرك - ميز - نسى - وصل - ولد ....إلخ" فهذه الأفعال تدل على الإنجاز وبلوغ الهدف أو الذروة، لكنها ليست بالضرورة أفعالا يمكن التحكم فيها؛ فعلى سبيل المثال لا يمكن لأحد أن يبدأ لكى يميز صديقا قديما أو لكى يولد، ولايستطيع أن يتحكم في لحظة الاكتشاف أو نقطة النسيان لذلك فإنها تحمل مفهوم الإنجار الحظى lucky achievements لأنها ليست إرادية

non - volitional ولاتقع مع ظرف الدرجة non - volitional بعناية ومع التعبير conscientiously - بعناية deliberately بعناية وعناية والمناطية فإنها لا تأخذ شكل المستمر ولا تتوافق مع التعبير ولأنها ليست نشاطية فإنها لا تأخذ شكل المستمر ولا تتوافق مع التعبير الدى يقيس المدى "For لمدة" ؛ إذ يمكن أن يقال :- "عرفتهم I was ولا يمكن أن يقال :- "كنت استمر أعرفهم "recognized them "I arrived في ساعة المحتى أخذت المسافة ساعة الموصول إليها، ولا "وصلت في بوستن في بوستن لمدة ساعة أصل يقال :- "وصلت في بوستن لمدة ساعة بمعنى أخذت مدة ساعة أصل المتابعة المعنى أخذت مدة ساعة أصل المتابعة المعنى أخذت مدة ساعة أصل المتابعة المعنى أخذت مدة ساعة المعنى المدة ساعة المعنى أخذت مدة ساعة المعنى المدة ساعة المعنى المدة ساعة المعنى أخذت مدة ساعة المعنى المدة ساعة المدة ساعة المدة ساعة المعنى ا

3- أفعال التمام accomplishments مثل :- دهن الصورة - شيد المنزل - استعاد صحته" وهي تجمع خصائص أفعال النشاط Activities وأفعال الإنجاز achievementes ؛ إذ هي نشاطات إرادية مع مفهوم الحدث المحدد للإنجاز، وهي عمليات منسجمة مع نقطة النهاية أو نقطة النروة؛ وهي مثل النشاطات يمكن وصفها بظرف المدى "for لمدة" دلالة على الوقت الذي شغلته العملية الحديثة؛ من ناحية أخرى فإنها إنجازية يمكن أن تأتي مع التعبير "in في" مشيرا إلى المدى الوقتي الوقتي الذي استغرق لإنجاز العملية كما ينطبق عليها الشكل المستمر إلى جانب الانجاز مثل:

1-3-دهن صورة لدة ساعة He painted a picture for an hour (نشاط) 2-3-دهن صورة في ساعة e painted a picture in an hour (هدف إنجاز) 2-3-دهن صورة في ساعة He was painting a picture (استمرار)

فى الوقت ذاته فإن هذه المجموعة من الأفعال يمكن أن تتسجم مع ظروف الدرجة أو الكيفية adverbs of manner .

ب- خصائص الفعل بين الإنجليزية من جهة واللهجة السورية والعربية المعاصرة من جهة أخرى :

you garn mad mad mad mad back drive third treat little laste word state back cours and a forth little laste word state back laste word and back cours have been made to be the cours and back cours have been been been some back laster when have been been some been som

اعتمد "McCarus" على نتائج الدراسات اللغوية العامة؛ بالإضافة إلى الدراسة التي قام بها "(Cowell (1964)" عن أقسام الفعل في العربية السورية "Syrian Arabic verb classes" فاستخلص – بعد عرض وشرح – ثلاثة جداول تلخص سمات الفعل العربي والإنجليزي؛ ونرى أنه من الأنسب أن نعرض لاتثين منهما: أحدهما يتناول أقسام الفعل في العربية الفصحي المعاصرة حسب المبادئ المقررة في الدراسات السابقة، والثاني يعرض للتقابلية بين الأقسام في الإنجليزية من جهة والعربية المعاصرة واللهجة السورية من الجهة الأخرى هكذا:

| القسم الدلالي | الملمح الدلالى | الزمن التام | الزمن غير       | حالات اسم | أمثلة       |
|---------------|----------------|-------------|-----------------|-----------|-------------|
|               |                | (+الحدث)    | التام (المظاهر) | الفاعل    |             |
| ۱ – حالات     | حالة ،وضع      | الدخول في   | حالة            | تام       | عارف، عرف   |
| ١١- حالة      | نوعية-[حدث]    | الحالة أو   |                 |           | مجيد، أجاد  |
|               |                | الوضيع أو   |                 |           | محتوى على،  |
|               |                | النوعية     |                 |           | احتوى       |
| ب-١- ساكنة    | – الحدث        |             |                 | – عادة    | حُسن، حَسنُ |
|               | - الأمر        |             | !               | -استمرار  | واسع، وسع   |
|               | + النوعية      |             |                 |           | صعب اصعب    |
| ج-١-غير       | – حدث          |             |                 |           | واجب، وجب   |

<sup>(</sup>۲۷) حول ذلك ينظر :-

|             | <del></del>    | 1             |         |           |               |
|-------------|----------------|---------------|---------|-----------|---------------|
| شخصى        | أمر            |               |         |           | لازم ، لزم    |
|             | – فاعل         |               |         |           | جديرب، جدرب   |
|             | شخصبي          | L             |         |           |               |
| ۲ نشاطات    | نشاط           | أنجز النشاط   | + مستمر | مستمر     | شاغل ، شغل    |
|             | + متعد         |               |         |           | منتظر، انتظر  |
|             | متعد           |               |         |           | مستعمل،استعمل |
| ٣ أفعال     | حدث أو فعل     | أنجز العمل    | مستمر   | تام       | شارب ، شرب    |
| ۱-۳- تمامیة | + متعد         |               |         |           | کاتب ، کتب    |
|             |                |               |         |           | مقدم، قدم     |
| ب-٣إنجازية  | تغير في الحالة | دخول في حالة  |         |           | کبیر ، کبر    |
|             | متعد           | او حال او     |         |           | متحجر ، تحجر  |
|             | + نوعبة        | نو عية        |         |           | محمر ، احمر   |
| ٤- ابتدائية | تغير للحالة.   | دخول في       | ·<br>'  | تام       | سکران، سکر    |
| ۱-ئتطورية   | – متعد         | الحالة        | ı       |           | تعب، تُعِبُ   |
|             | + متعد         |               |         |           | ناس ، نسی     |
| ب- ٤ بداية  | نشاط أو بداية  | أنجز نشاطا أو | مستمر   |           | نائم، نام تام |
| فعل         | فی نشاط        | بدایة فی نشاط |         | مستمر     | راکب، رکب     |
|             | + ، – متعد     |               |         |           | لابس ، لبس    |
| ج- ٤الحركة  | تغير من الموقع | ذهب إلى أو    |         | تام مستمر | مسافر ، سافر  |
|             | + متعد         | أقام في مكان  |         | نتبوء     | داهب ، ذهب    |
|             | متعد           | او بدأ في     |         |           | مجتمع ، اجتمع |
|             |                | الذهاب        |         |           |               |

بالإضافة إلى أن كل الأفعال غير التامة يمكن أن تأخذ مظهر العادة أو التنبوء فيما عدا ما نص عليه بالسلب (٣٨)، والجدول يحمل أربعة أقسام أساسية للفعل العربى شاملة بعض التقسيمات الفرعية، وهي تقوم على أساس

McCarus, (1976), p, 23 −۳.۳−

البناء الصرفى أو القيد النصوى للفعل (٢٩)، وهى على أية حال فكرة جادة مقترحة تحتاج إلى درس معمق في العربية.

وإذا كانت دراسة "Cowell (1964)" قد ركزت على تقسيم الفعل فى اللهجة السورية فى علاقته بالمشتقات participles ؛ إذ هناك مشتقات تأخذ معنى الاستمرار أو الاستقبال بينما أخرى تأخذ معنى التام؛ فاسم الفاعل فى السورية "رايح raaye q" يحمل معنى الاستمرار، بينما اسم الفاعل "كاتب Kàteb يأخذ معنى التمام؛ لكن على أية حال فإن المشتق يصور النتيجة طبقا للحالة، وهناك ثلاثة أنواع من الحالات التابعة هى :

Concurrent حالة التوافق -Y

1 - حالة التالي Subsequent

Antecedent حالة السبق

بالإضافة إلى الأقام التي تشمل الفعل وهي مقسمة إلى قسمين :-

الأفعال اللحظية Punctual (Momentaneous) Verbs وهى التى تشير إلى نوع الحدث وتشمل قسمين فرعيين هما :- أفعال الإدراك مثل "سمى - فهم" وأفعال التطور؛ شاملة عملية التغيير من حالة إلى أخرى مثل "سكر" وهذان القسمان ينسجمان مع حالة التالى.

أفعال الاتجاه Durative وأفعال النشاطات والأوضاع Situations مثل "انتظر .... إلخ" فإنها نتسجم مع حالة النوافق.

وهناك طبقة واحدة قد تحمل معنى التالى أو التوافق وهى أفعال البداية Inceptive مثل "نام" ، بينما هناك طبقة واحدة تنسجم مع حالة التالى والسابق وهى أفعال الحركة للجهة Translocative مثل "راح – دخل .....الخ"(١٠٠) .

McCarus, (1976), p, 14

McCarus, (1976), p, 11:14

<sup>(</sup>٢٩) حول ذلك ينظر :-

<sup>(&</sup>lt;sup>(1)</sup> حول ذلك ينظر :-

وعلى هذا يلخص الجدول الآتى التقابلية بين أقسام الفعل في العربية والإنجليزية هكذا :(١١).

|    | العربية الفصحى المعاصرة | عربية سورية  | الإنجليزية |
|----|-------------------------|--------------|------------|
| 1- | السواكن                 | استمرار      | حالات      |
|    | حالات -A                | لحظی نفسی    |            |
|    | سواك <i>ن</i> - B       | استمرار      |            |
|    | غير شخصى - C            |              |            |
| 2- | نشاطات                  | استمرار      | نشاطات     |
| 3- | أفعال                   | لحظى         | تمام       |
|    | تمام -A                 |              |            |
|    | إنجاز − B               | تطور         | إنجاز      |
| 4- | ابتدائية                |              |            |
|    | تطور – A                |              |            |
|    | B− بدایة فعل            | بداية حدث    | تمام       |
|    | حرکة - C                | حركات مكانية |            |

أما "(1976) أن التام Comrie وغير التام Perfect وغير التام Aspect وغير التام المطهر المطهر المطهر عبودان إلى المطهر عبودان المطهر المطه

McCarus (1976), p, 24 −: حول ذلك ينظر -: حول ذلك ينظر

الزمن والمظهر على رباط وثيق بالوقت (٢١) ، واللغات تفترق فيما بينها على أساس ارتباط الزمان والمظهر أو عدم ارتباطهما؛ ففى الإسبانية مثلا يشير الزمن غير التام إلى معنى عدم التمام للحدث بالإضافة إلى الوقت الماضى بمعنى أنه يشتمل المظهر والزمان معا juan leia = Juna was reading = Juan = Juan = "بجون كان يقرأ = Juan والحقيقة في اللغة العربيسة (٢١).

ويذهب "Comrie" إلى أن العربية تمثلك شكلين من الزمان يشيران إلى تتوعات المظاهر والأزمنة؛ ويفرق بينهما على أنهما التمام Perfective = perfect التمام = Perfective = perfect التمام ، في غياب الظرف الوقتى المحدد فإن وظيفة التمام تشمل الدلالة على تمام الحدث والوقت معا؛ بينما غير التام يفسر عدم التمام والوقت الحاضر معا مثل: - "جلسوا على الباب = Salà (Pfv.) Salà والوقت الحاضر معا مثل: - "جلسوا على الباب علم بما تعملون" والوقت الحاضر معا مثل: - "جلسوا على الباب Galà (Pfv.) هما تعملون" ، و "الله يعلم بما تعملون » . « و "الله يعلم بما تعملون » . « الله يعملون » . « الله يعمل

وقد يشير غير التام إلى زمان المستقبل كما في المثال "الله يحكم بينهم يوم القيامة"؛ إذ لما كان يوم القيامة لما يقع بعد فإن الجملة دلت على أن

Comrie (1976), p . 5 -- حول ذلك ينظر -- دول ذلك ينظر -- الله عنظر الله عنظر

Comrie (1976), p.9 -: حول ذلك ينظر -: حول ذلك ينظر

Comrie (1976), p.78 -: حول ذلك ينظر -: حول ذلك ينظر

الحدث يرتبط بوقت ما فى المستقبل، وقد يحدث ذلك فى الجميلات المساندة الدالة على الوقت مثل "أجيئك إذا احمر البسر" فالفعل "أجيئ" بمفرده يدل على أن المجيئ سوف يقع فى وقت ما فى المستقبل؛ فى الوقت ذاته فإن غير التام يمكن أن يشير إلى وقت الماضى عندما يكون هناك مؤشر لذلك مثل عبارة "على ملك سليمان" فى المثال "واتبعوا ماتتلوا الشياطين على ملك سليمان" حيث أشار التام وغير التام إلى الماضى.

وفى ظل هذه المعطيات يذهب "Comrie" إلى أن الزمن التام فى العربية يشير إلى كل من التمام ودلالة الوقت على الماضى النسبى؛ بينما غير التام يشير إلى كل شىء فيما عدا ذلك (٥٠) ، وأن المقابلة بين شكلي التام وغير التام فى العربية تضم كلا من المظهر والزمن النسبى (٢٠)، مثلما يحدث فى اللغة الصينية.

وبالنظر إلى ما يقدمه "Comrie" فإنسا لا نرى فيه جديدا أو خروجا عن وجهة نظر المستشرقين؛ خاصة أنه يعتمد في أمثلته ووجهة نظره على ماقدمه "Wright" فمن خلال آرائه يعرض لإمكانات العربية في التعبير عن الأزمنة المختلفة، كاستخدام "كان" محددة للوقت واستخدام "قد" للمضارع النام أو "كان قد" أو استخدام السين وسوف للمستقبل.....الخ(٤٧).

#### ٣- التحليل الزمني للهجات العربية:

على الرغم من أن هذه الدراسة لاتستهدف موضوع اللجهات إلا أننا سنعرض لبعض الأعمال بصورة موجزة مستهدفين توضيح

Comrie (1976), p. 80 –: حول ذلك ينظر -: حول ذلك ينظر

Comrie (1976), p. 80 -: حول ذلك ينظر

منهج ومعايير الدراسة المطبقة من مبادئ علم اللغة العام بصرف النظر عن المادة اللغوية أو نتائجها في مجالها .

لقد عرض قبلا لوجهة نظر "(1964) Cowell (1964) تقسيم الفعل في اللهجة السورية وسنعرض هنا لمنهج الدراسة التي قدمها كل من "(1990) Wise (1975)" و "(1981) كال من من "(1995) كالهجة المصرية؛ مستهدفين أمرين :

الأول : بيان منهج المستشرقين في الدرس العربي بصرف النظر عن المادة المدروسة.

الثانى :- هو التمهيد لدراسة عن أثر التعبيرات والتراكيب في اللهجات على كتاب الفصحي المعاصرة.

#### : Wisc (1975) - Y-1

"Tense, and Sequence of موضوع الزمن وتعاقبه Wise" موضوع الزمن وتعاقبه tenses" المنطوقة فصي إطار النحو التحويلي لعربية مصر المنطوقة "Atransformotional grammar of spoken Egyptian Arabic"

وإذا كانت مشكلة التحليل الزمنى معقدة بسبب العلاقة الحميمة بين المظهر والحدث من جهة وبين المتكلم وتحديد الوقت من جهة أخرى؛ لذلك فإن "Wise" انطلق من فرضية تستهدف الوصول إلى تحديد وقت الحدث في علاقته بالوقت العام؛ متخذا من نقطة الحديث العلامة المرجعية التي من خلالها ننطلق للتحديد كما فعل (1949) O. Jespersen وينما تناول نحو الإنجليزية الحديثة.

لقد مثل "Wsie" للوقت في تعاقبه المتصل بالخط المتواصل يقف فيه المتحدث كنقطة مرجعية وهامة لتحديد الوقت اللغوى؛ فيقسم هذا الخط إلى نصفين ميمنة وميسرة؛ أو ما يمكن أن يكون أمامه وما هو خلفه؛ فما هو معتبر أمامه يمثل المستقبل؛ وما هو معتبر خلفه يمثل الماضى، وإذا كان المتحدث يريد أن يعبر عن أحداث سابقة له أو متزامنة مع وقت حديثه أو تالية للحديث، فإن هذه الأمور تكون ميسورة وهي أسهل الطرق المحددة؛ لكن المتحدث ربما أراد أن يعبر عن حدث أسبق من حدث آخر أو بعد حدث آخر أو متزامنا معه عن حدث أسبق من حدث آخر أو بعد حدث آخر أو متزامنا معه المصرية نشغن ميها ست نقاط فقط على شكل المخطط الآتى:



النقاط (۱-۳-۰-۷) تمثل أزمنة فرعية للأزمنة الرئيسية في (۲-۲)(۲۰۱).

وقد قدم "Wise" وصف صرفيا للتام وغير التام بمعنى بناء "فعل - يفعل" وما لاحظه من استخدام السوابق في المصرية مثل "-"ب-هـ" مع شكل غير التام للدلالة على مظهر العادة أوالاستمرار

Wise (1975), p. 101:102

<sup>(</sup>۱۸۰ حول ذلك بنظر:-

أوالإشارة إلى وقات المستقبل؛ بالإضافة إلى الإمكانات التى يخلقها الفعل المساعد "كان" The auxiliary Kaan مع التام وغير التام؛ خاصة إمكانياته مع غير التام حين تسبقه سوابق "ب-ها" The "بالمكانيات مع غير التام حين تسبقه سوابق "باها وكذلك إمكانية سبق المساعد "كان" لأى فعل معجمى perfixes "bi and ha وهذه الإمكانات مع المساعد تخلق ما سماه الأزمنة المعقدة "Complex tenes" (63).

وبناء على الصيغ والسوابق والتشكلات مع الفعل المساعد الذي يخلق الأزمنة المعقدة ، ولايمكن توليد شكله مباشرة دون الاعتماد على الزمن البسيط أولا؛ بناء على ما تقدم يرى أن المصرية تمثلك ستة أشكال هى - مع التمثيل بالفعل "كتب" كالآتى :-

#### أ- الزمن البسيط:

| Katab = wrote = has written | <i>– کتب =</i>  |
|-----------------------------|-----------------|
| yiktib = writes             | <b>= بندے</b> – |

hayiktib = will write = ميكتب -

# ب- الأزمنة المعقدة:

| Kaan Katab = had written           | - كــان كــتب =            |
|------------------------------------|----------------------------|
| hay kuum Katab = will have written | – هيكون كتب <sup>.</sup> = |
| Kaan hayiktib = was about to write | <i>- کـــان هیکتب =</i>    |

(<sup>٤٩)</sup> حول ذلك بنظر:-

Wise (1975), p. 102

وهذه الأشكال تمثل ثلاثة أزمنة رئيسية وثلاثة فرعية، ولايوجد - فيما يذهب - الشكل المعبر عن الزمن الفرعى (٧) مستقبل المستقبل أو ما بعد المستقبل كما وضحه على المخطط الآتى:



Kaan Katab Kaan hayiktib haykuun katab ?

وعلى الرغم من أنه عالج في قوانين التحويل دور الروابط الوقتية مثل "بعد – بعدما – كلما – طالما – أما .....إلخ إلا أنه لم يحس بقصور المخطط المبنى على آراء "jespersen" ذلك لأن المادة اللغوية قيد التحليل محدودة جدا ولا يمكن لأحد أن يزعم أنها تمثل بدقة عربية مصر عامة، بالإضافة إلى أنه يتعامل مع الجمل الحوارية البسيطة التي لا يعجز أي مخطط بسيط عن احتوائها؛ زد على ذلك فإن المخطط يعجز عن احتواء تحليل الأزمنة المتداخلة والمتلاصقة والمتقاطعة ..... إلخ خصائص الأزمنة داخل السياق اللغوى؛ لكننا لا نغفل أن المخطط يتناسب – إلى حد ما مع المادة البسيطة التي عالجها "Wise"

# : Jelinek (1981) - ٣- ٢

إذا كان "Wise" قد تناول الفعل المساعد "كان" ضمن دراسته للصيغ الزمانية في عربية مصر فإن "Jelinek" اعتمدت في جزء كبير من مادتها

<sup>(</sup>٠٠) أزعم أن جملة مثل "هروح لما أكون خلصت شغلى" يمكن أن تمثل الزمن الفرعى "ما بعد المستقبل " وهو الزمن الذي زعم "Wise" أنه غير موجود بالمصرية.

<sup>(</sup>۱۹) حول ذلك ينظر :- -: Wise (1975), p. 103

اللغوية على أمثلة "Wise" و "(Abdel - Massih (1975)" كنها ركزت اهتمامها على دور الفعل المساعد في اللهجة المصرية العربية بصورة عامة (٥١) ، وعزت إليه دلالة الزمان في الجملة بينما المظهر يعزي إلى الفعل أو اسم الفاعل أو المفعول، فإذا نظرنا إلى فعل مثل: - "بيكتب biyiktib" الذي يساوى "AUX " فإنه لا يدل إلا على المظهر المستمر؛ الذي يساوى "Kaan biyiktib" فإنه لا يدل إلا على المظهر المستمر؛ بينما لو جاء المساعد "كان" مثل: - "كان بيكتب المساعد والمظهر حدد في بيكتب المساعد والمظهر حدد في المساعد والمظهر حدد في المدث الأساسي؛ وبالمثل اسم الفاعل والمفعول مثل: - "خارج "خارج "مان خارج تساوى "Kaan xaarig" فإنها تدل على المظهر بينما "كان خارج الوقت ذاته فإن تحديد الزمان للفعل الرئيسي دون وجود الفعل المساعد أمر يعتمد على السياق؛ فإذا نظرنا إلى هذه التقابلية في الإنجليزية - لما بينها وبين اللهجة المصرية من تقارب - فإننا سنرى دور السياق في تحديد وبين اللهجة المصرية من تقارب - فإننا سنرى دور السياق في تحديد الزمان من خلال المثالين الأتيين:

He worte the lesson before now = = الدرس قبل الآن has written

He wrote the lesson before then = He = حو كتب الدرس قبل ذلك had written

وعلى الرغم من أن المظهر هو دور التكملة في الفعل أو المشتق فإن هناك نوعا آخر من الأفعال يشكل التكملة أو الفعل المتوالى أو المظهري A وهذه الأفعال تدل على مظهر الاستمرار ويتمثل ذلك في أفعال مثل :- "قضل fidil" و"قاعد a?ad" و "عمّالة ammaala?" أو "عمّ

Jelinek (1981), p. 4:6

<sup>(°</sup>۲) حول ذلك ينظر :-

Jelinek, (1981), p. 83 : 87 –: حول ذلك ينظر

am?"، ويمكن لهذه الأفعال أن تضام الفعل المساعد "كان" للدلالة على المساعد الخال الدلالة على الزمان مثل: — "فضل يكتب fiḍil yiktib" و "كان فضل يكتب a ?ad يكتب haykuun fiḍil yiktib" و "هيكون فضل يكتب haykuun fiḍil yiktib" و "كان قاعد يكتب kaan a?ad yiktib" و "كان قاعد يكتب haykuun a?ad yiktib".

وهذه الأفعال تتحول إلى تكملة عادية إذا احتوت على الجملة المحضونة Embedded clause مع روابط التعليل conjunction مثل "عشان" في مثال "فضل عشان يكتب fiḍil?aŠaan yiktib = مساعد (في الحاضر) 0+ تام للشخص الثالث ،وتأتي التكملة تام للشخص الثالث ،وتأتي التكملة المظهرية بشكل التام أو غير التام وقد تسبق بالسابقة "هـ" مثل "هيقعد يكتب المعلى hayu?ud yiktib".

وبالمنهج ذاته الذي يقوم على الوصيف والتحليل قدمت "Jelinek" ملاحظتها حول أشكال التكملة المختلفة في الجملة الخبرية والشرطية (٢٥) في لهجة مصر ومقابلة بعض الأمثللة بالإنجليزية لما لوحظ من التشابه اللغوى بين الإنجليزية والمصرية في الأزمنة.

وهذه الدراسة وأمثالها مما يتعلق باللهجة العربية تعد دعائم مهمة لدراسة تستهدف تأثير اللهجات على فصحى العصر أو العكس، بالإضافة إلى مالها من أهمية متمثلة في المنهج المطبق للتحليل الذي يعكس الرؤية الغربية للمادة العربية، مع أن الدراسة لم تقدم المعايير والأسس التي يتم بموجبها التغريق بين صفة وأخرى في التقسيم،

<sup>(°°)</sup> حول ذلك ينظر:-

Jelinek, (1981), p. 88:90

<sup>(&</sup>lt;sup>٥٦)</sup> حول أشكال التكملة في الجملة الشرطية والفارق بينها وبين التكملات في الجملة الخبرية، وكذلك الإمكانات الموجودة في اللهجة المصرية ومقابلها في الإنجليزية.

حول ذلك :- حول ذلك :- Jelinek, (1981), p. 159 : 168

وجعلت ذلك كنتائج وصف وتحليل؛ في الوقت ذاته فإن ما قدمته لا يمثل عربية مصر بقدر ما يمثل لهجة القاهريين.

# : Eisele (1990) - T-T

إذا كانت دلالة الوقت وعلاقتها بالزمن ليست الهدف الأساسي لدراسة "Jelinek" فإن دراسة "Eisele" قد جعلت من ذلك محورا أساسيا لها فيما يتعلق باللهجة العربية القاهرية "Time reference, tense and formal aspect" موكما اعتمدت "Abdel - Massih على "Jelinek" وكما اعتمدت "Jelinek" على الأمثلة التي جعلتها مادة لغوية لتحليلاتها، فإن "Eisele" اعتمد الى حد كبير (٥٧) في مادته المحللة على الأمثلة التي أخذها من عمل أستاذي "Eisele" الذي استهدف اللهجة القاهرية أيضا، ثم حاول "Eisele" أن يبني نظرية قائمة على معايير يطبقها على الأمثلة المختارة لديه.

لقد استهدف "Eisele" وصفا تحليليا لنظام الفعل في عربية القاهرة، يشمل الخصائص الزمانية والمظهرية في أشكال الأفعال من الناحية الصرفية والصرفية النحوية مع مقابلة ذلك بالإنجليزية describing the temporal and aspectual properties of the morphological and morphosyntactic verb . (٥٨) forms in C A and contrasting them with English verb forms

ومايهمنا من الدراسة نقطتان؛ نعرض للأولى بصورة سريعة؛ إذ هى تتعلق بنقده للدراسات السابقة، أما الثانية فنعرض لها بشكل متأن لأنها تتعلق بمعايير التحليل التي أفادها من دراسات علم اللغة العام مثل دراسة

<sup>(</sup>۵۷) جمع أستاذى أ.د / Woidich مادته من المسرحيات المؤلفة بالعامية فى مصر ومن بعض القاهريين مشافهة، مع ما له من دراية بالعامية المصرية نظرا لطول الفترة التى عاشها بمصر ؛ الأمر الذى مكنه من إجادة العامية المصرية بجميع لهجاتها، ولمه فى ذلك أطلس لغوى يتضمن التوزيع الجغرافي للهجات فى مصر.

Eiselc (1990), part, 1. p. 173 -: حول ذلك ينظر -:

"(1947) Reichenbach (1947)" و "Lyons (1977)" و (1982)" و (1977)" و (1982)" و "Taylr (1977)" و "Comrie (1982)" و "Dowty (79-82)" و "Freed" و "Dowty (79-82)". ذلك لأنها تعد مبادئ ومعايير لغوية عامة يمكن الاعتماد عليها كنقطة انطلاق من التأنى في النظر إلى جوانبها ومن ثم يمكن تطبيقها على أي مادة لغوية تستهدف التحليل الزمني والمظهري.

#### أ- نقد الدراسات السابقة:

ركز "Eisele" على شلاث دراسات سابقة؛ الأولى هى دراسة "Wise (1975)" والثالثة هى دراسة "Voidich (1975)" والثالثة هى دراسة "Jelinek (1981)" .

فأما دراسة "Woidich" فقد أقر لها "Eisele" بالأهمية من جانب تمتعها بوفرة الأمثلة الجيدة عن معنى اسم الفاعل واستخدامه فى اللهجة القاهرية (٢٥)، لكنه يزعم أنها تفتقر إلى وضع تعريفات محددة لمعنى الزمن Tense والمظهر Aspect فى الوقت ذاته فإن دراسة "Wise" على الرغم من كونها دراسة تركيبية إلا أنها فى النهاية لا تقدم تعريفا عما إذا كان الفعل المصرى زمانيا أم لا بل عرضت للزمن على أنه اختيارى مع غياب ما يفسر على أنه الوقت الحالى؛ من ناحية أخرى فإن المظهر يدرك فى السابقة "bi" وهو قسم اختيارى كذلك؛ بالإضافة إلى ذلك فإنه يرى أن الدراسة قد أغفلت الكثير مما يتعلق بالزمن والمظهر، ليس من الناحية النظرية فحسب؛ بل على مستوى البيانات التسى لم تغط المدى الكامل لأشكال الفعل والفعل المساعد فى العربية المصرية.

<sup>(</sup>٥٩) حول ذلك بنظر:-

Eisele (1900), part, 1. p. 176

وأما ما يتعلق بدراسة "Jelinek" فإنه يرى أن دراستها لا تغطى مساحة شاملة من الأفعال في المصرية على الرغم من أنها تعتقد على إطار نظرى متقدم؛ كما أن هناك بعض الفجوات فيما يتعلق بالبيانات التي تطرحها المادة اللغوية؛ فهناك مثلا غير الرابط "كان" هناك الرابط "بأى a?a" كما أن بعض المناقشات النحوية المطروحة ليست في مجال الاستخدام العادى.

وعلى الرغم من أن الإطار النظرى الذى استخدمته الدراسة كان متقدما جدا إلا أنه كان قيدا على المادة يصور النتائج حسبما هو مفترض فيه وليس على أساس المادة والمعلومات المطروحة منها وملائمتها للإطار النظرى المحللة في ضوئه؛ إذ حددت مسبقا أن شكل الأفعال ليست زمانية ولكنها مظهرية؛ وهذا ادعاء ليس مستنتجا من خلال اختبار مادة كافية؛ فالشكل التام "فعل" على الرغم من أنه يتمشى بصورة معتادة مع الزمان الماضى إلا أنه يمكن أن يتمشى مع ظرف الوقت الحاضر "الأن mow = dilwa? ti الإشارة إلى الوقت الحاضر مثل الحاضر التام في الإنجليزية، لكن استخدامه إلى حد ما معتمد على الظروف أو العوامل الواقعية.

والأمر نفسه مع اسم الفاعل الذي يستخدم بصورة معتادة مع الوقت الحاضر؛ يمكن أن يتمشى مع ظروف الماضى التعبير عن النتيجة مثل استخدام الحاضر التام في الإنجليزية، بالإضافة إلى أنه يمكن أن يستخدم التعبير عن أحداث مستقبلة، ومن هنا فإن تحليلات "Jelinek" تقف عاجزة أمام تفسير هذا الشكل الذي يمكن أن يستخدم في سياقات متعددة مع كل أنماط الدلالة الوقتية مع عدم وجود المساعد "كان".

من ناحية أخرى فإن بعض المجموعات المظهرية التى تبدو ذات طبيعة زمانية مثل: - "Ha - imperfect" وصفتها على أنها مظهر استقبال منتظر "Prospective aspect" إلا أن "Eisele" يؤيد وجهة نظر "Comrie" الداعية أن ذلك المظهر يشمل العلاقة بين نقطتين من الوقت (١٠).

زد على ما سبق فإن تحليلات "Jelinek" لاتحسب القيود المنتظمة بين أشكال الفعل وظروف الوقت أى حساب؛ فبالرغم من أن كل الأشكال يمكن أن تنتظم مع ظرف الآن؛ إلا أنها جميعا لا يمكن أن تستخدم مع نفس الأنماط الظرفية؛ فالتام على سبيل المثال ينتظم مع ظروف الماضى ولا ينتظم مع ظروف المستقبل بينما شكل"ha- imperfect و bi- imperfect والمستقبل ولا يسنجمان مع ظروف الماضى.

# ب- منهج التحليل:

# ١- ب- فيما يتعلق بدلالة الوقت:

يقوم منهج التحليل عند "Eisele" على تطوير المناهج التحليلية السابقة المتعلقة بالأزمنة اللغوية ودلالات الوقت، وتنمية الإطار الشكلي لها حتى يتسع لغرض العمل.

يذهب "Esiele" إلى أن الدراسة يجب أن تنطلق أو لا من النظر إلى القيود المصاحبة للحدث Co-occurence restrictions في التحليل اللغوى للزمن ودلالة الوقت، وهو معيار أسس عليه "(1982) و Dowty (1982) دراستيهما للوصول إلى إذا ماكانت الأشكال الصرفية مكونات زمانية أم لا باختيار انتظامها مع ظروف الوقت.

Eisele (1990), part, 1. p. 177

<sup>(</sup>۲۰) حول ذلك بنظر:-

لذلك فإن "Eisele" اعتمد على مذهب "Dowty" الذي يمثل دلا لة الوقت في علاقات بين عدة نقاط نقف كل واحدة على علاقة خاصة بالأخرة؛ وهي النقطة ذاتها التي عالجها "Reichenbach" ، حيث وقت الحديث = 8 والوقت الدلالي  $= R^{(11)}$  وتعد الظروف الوقتية قيمة دائمة للدلالية على  $= R^{(11)}$  وتعد الظروف قتية محددة؛ لذلك فإن دلالية الظرف مثل زاعمين أن ذلك الحدث في نقطة وقتية محددة؛ لذلك فإن دلالية الظرف مثل "أمس = 2 أن تتوافق مع دلالة الوقت المشمولة في الزمن الفعلى.

من هنا فإن العلاقة بالآن ستكون بين ثلاث نقاط وقتية محددة على خط وقتى مفترض مستمر في اتجاه واحد هي :-

E =the event time -1

R = The reference time - ۲ الوقت الدلالي

S =The speech time  $(^{77})$ 

وانطلاقا من هذه النقاط تؤخذ العلاقات الدلالية كنسبة العلاقة بين الوقت الحدث (E) ، والعلاقة بين وقت الحدث (E) إلى وقت الحديث (S) ، والعلاقة بين وقت الحدث (E) إلى الوقت الدلالي (R) إذ هذه العلاقات تشير إلى نمطين للوقت؛ فعلاقة الوقت الدلالي (R) إلى وقت الحديث (S) تشير إلى دلالة الوقت الإشاري الوقت الدلالي (Deictic time reference المعتمد على قرائن النطق أو ظروف السياق الحالي الوقت (E) إلى الوقت (B) إلى المرحلة والفاصل phase الدلالي (R) تشير إلى المرحلة والفاصل phase.

<sup>(</sup>۱۱) مثلها "Dowty" وقت الحديث = I ووقت الدلالة = j ، حول اختلاف المفاهيم وما Eisele, (1990), part, 1, p. 179 - تحتاجه من تطوير ينظر :- Eisele, (1990), part, 1. p. 180 - تحتاجه من نظر :- ول ذلك ينظر :-

ويتقابل المرمجع الإشارى الوقتى Deictic time reference المعتمد على القرينة الحالية للنطق Context of utterance يتقابل مع المرجع الزمانى على القرينة الحالية للنطق Non - deictic temporal reference غير الإشارى Calendar حيث إن الثانى يعد من قرائن السياق المستقلة للمرجع الوقتى شاملا معه الوقت التقويمي time ووقت الساعة Ocick time.

من ناحية أخرى فإن دلالة الوقت الإشارى يمكن أن يعبر عنها من خلال وسأئل نحوية مثل الزمن الفعلى Verbal tense ووسائل غير نحوية مثل ظروف الوقت الإشارية Deictic time adverbial مثل (الأمس عدا.... إلخ) بينما المرجع الوقتى غير الإشارى يعبر فقط عن طريق وسائل غير نحوية ، مثل الظروف الوقتية غير الإشارية مثل (في يوم الثلاثاء- ثير ساعات..... إلخ) (١٣).

علاوة على ذلك فإن المرحلة Phsae أو دلالة الوقت غير الإشارى للفعل Verbal non - deictic time reference تقوم بمهمة دلالة الوقت المحضون Embeedded time reference مع وقت الحدث (E) متمشيا مع الوقت الدلالي المحضون، والذي يؤخذ على أنه نقطة اتجاه لوقت الدلالة الحقيقي في الجملة.

من هنا فإن الظروف الوقتية غير الإشارية في الإنجليزية مثلا (قبل أسبوعين - سابقا - السبت السابق - بعد ثلاث ساعات) كلها تأخذ وقتا إشاريا بالتناظر مع تعبيرات مثل (من أسبوعين مضيا - السبت الماضي - من ثلاث ساعات) إذ التعابير غير الإشارية يمكن عدها مشمولة أيضا Embedded في وظائف الوقت الدلالي كنوع من وقت الكلام المشمول في (R) لوقت الحدث (E) المتجه إليه نفسه كنوع من الوقت الدلالي المحضون،

Eisele, (1990), part, 1,p. 180: 181

<sup>(</sup>٦٢) حول ذلك ينظر:-

وعلاقة (E) إلى (R) تقاس على علاقة (R) إلى (S) حيث في الأول تعد (R) نقطة الاتجاه بينما في الثاني تقوم (S) بهذا الدور، وهذا يمكن من فهم التركيب الدلالي للأزمنة المركبة وعلاقتها كالآتي:

Deictic time reference R:S

مرحلة Non-deictic time reference E:R=phase مرجع وقت غير إشارى

حيث الوقت المرجعى الإشارى يمكن التعبير عنه خلال زمن الظرف Verbal tense أو زمن الفعل أو القرائن السياقية أو الوسائل الواقعية، بينما دلالة الوقت غير الإشارى يمكن تحديدها في الفعل، وفي شكل المرحلة للشكل الفعلي كما تكون خلال الظروف Adverbials وقرائن السياق Contextual أو الوسائل الواقعية Pragmatic devices .

#### ٢ - ب - المظهر الزمنى:

يذهب "Eisele" إلى أن هناك معنيين أساسيين للأشكال الزمنية في الإنجليزية والقاهرية؛ هما دلالة الوقت Time refernce و المظهر الشكلي وفيما يتعلق بالمظهر فإنه يجب التفرقة بين نوعين هما : المظهر الشكلي Formal aspect أي ما يتعلق بالصرف أما الثاني فهو المظهر المعجمي (Lexical aspect وهو المتعلق بالجذر الأصلي للفعل وهذان الشكلان يدلان على ما يقصد به "(Lyons (1977) معنى المظهر على سمات نحوية أما الثاني فإنه يشير إلى سمات معجمية أو ما يسميه "(Pectual character) "Lyons"

<sup>(</sup>۱٤) حول ذلك ينظر :-

Eisele, (1990), part. 1. p. 182: 190

<sup>-:</sup> حول ذلك بنظر -: حول ذلك بنظر

وبناء على المعطيات النحوية أو المعجمية فإنه يمكن التفرقة بين ثلاثة أنماط مظهرية أساسية هي :-

PROCESSES الأحداث EVENTS – العمليات - العمليات - STATES – الحالات - الحالات

فأما الأحداث EVENTS فإنها تشير إلى حالة الحركة المنظور إليها كحالة تمام مفردة وكلية، أو لنقل حالة حركة منظور إليها في تمامها؛ مثل الأزمنة البسيطة في الإنجليزية فإنها تعد أشكالا حدثية Events forms ، لكن يجب التنبيه إلى أن مفهوم التام هنا يختلف عن معنى التام المحدث أو النشاط يحمله الحدث في اللغات السلافية؛ إذ يقصد به هنا أن الحدث أو النشاط موصوف بالجذر المعجمي الذي سوف يصور في هذه الأشكال على أنه كلية مفردة؛ كاستخدام الزمن الحاضر التام في الإنجليزية في مجال الرياضة والإعلان؛ ويمكن تمثيل هذه الحقيقة من خلال الجملة الآتية :

-"هو يرقص، يضر ب الكرة - يجرى إلى الخط الأول , hits the ball "runs for first base أو هو ما يمثل سلسلة من الأحداث الكاملة غير المتطابقة جزئيا أو كليا؛ فمع الزمن الماضى مثلا يتحقق الإحساس غير المتطابقة جزئيا أو كليا؛ فمع الزمن الماضى مثلا يتحقق الإحساس بخاصية الحدث مع الظروف الوقتية التي يمكن أن تشير إلى نقطة في الوقت مثل :- "عندما = When I came in he في مثال "عندما دخلت وقف when إلى المثل وهناك مثل :- طروف الحدثان هنا يشكلان صورة الحدوث المتتابع بغير تطابق، وهناك ظروف تشير إلى حالة التوسط و التقاطع :- ظروف الأوقات الفاصلة طروف تشير إلى حالة التوسط و التقاطع :- طروف الأوقات الفاصلة شقتي Interval adverbial ككلمة "بينما ويتضح ذلك جليا حينما نرى الفارق بين إمكانيات يضيفها الظرف وليس شكل الفعل؛ ويتضح ذلك جليا حينما نرى الفارق بين إمكانيات المدة الظروف وبين ظروف المدى أو الفاصل Interval adverbials مثل "لمدة

ساعتين For two hours" التي تتسبب في إعطاء قراءة نشاطية For two hours أوعدم تمام للحدث Activity .

وأما العمليات PROCESSES فإنها تشتمل حالة الاستمرار في وهذه الإنجليزية English progressive وهذه الإنجليزية English progressive وهذا المحلية English progressive أو الحالة العملية Processive forms تصور الحالة الحركية أو الحالة الاستمرارية Imperfectively فير تمامية Dynamic situation وبالتالي فإن مصطلح Processes يشمل كلا من الحركة dynamic والفاصل المشغول فإن مصطلح مصطلح في مدون المصطلح شمول الخصائص المعجمية المفردات characteristic of a lexical item ويحددها "Lyons" بأنها حالة عدم تجانس خلال الفاصل (heterogeneous) ويحددها إفواصل المضائق الفواصل المنازة أكثر منها لحظة أو نقطة في الوقت، وليست حقيقة في كل اللحظات الزمانية أكثر منها لحظة أو نقطة في الوقت، وليست حقيقة في كل اللحظات داخل الفاصل، ومن الضروري أن يشغل الفاصل دون الإشارة اليها العملية.

هذا المفهوم يمكن أن يتمثل في الأشكال الفعلية المعقدة لمحقدة progressive في verb forms في الإنجليزية مثل مظهر الاستمرار verb forms الأشكال المعقدة المشكلة مع الفعل المساعد auxiliary verb مثل فعل الكون (be) أو الملكية (have) أوالفعل (do) بالإضافة إلى الشكل المحضون embedded form والمظهر لا يمكن عزوه إلى الفعل الأول من المركب: "كان قد غادر had left" و "يغادر is leaving" يمكن النظر إلى أنماط التجميع مفصلة كالآتي:

<sup>(&</sup>lt;sup>17)</sup> حول ذلك ينظر :-

had left : had = event (of stative verb)

left = event (of activity verb)

is leaving : is = event (of stative verb)

leaving = process (of activity verb)

بالإضافة إلى أن الأشكال المحضونة تشير إلى دلالة وقت غير إشارية للشكل المعقد Non - deictic time reference of the complex form فاسم المفعول past participle يرمز إلى السابقية Prior - to واسم الفاعل يرمز إلى التزامن Simultaneous with.

ومن الواضح أن دلالة الوقت غير الإشارى للشكل المستمر فى الإنجليزية هى ذات الدلالة مع الأزمنة البسيطة English simple tense لأن وقت الحدث فى كليهما يتزامن مع الوقت الدلالي والفارق بينهما يعود إلى المظهر فقط (١٨).

أما ما يتعلق بالنمط الأخير وهو الحالة أو الساكن state or stative فهى تشير إلى الحدث الذى يأخذ طابع المدى أو الفاصل المتسع لكن الحدث يتطابق مع كل أجزاء الفاصل وكل نقاطه تجانس تطابق دون فصل على عكس من العمليات أو حالات الاستمرار، وهى خاصية فى السواكن يتفق "lyons" و"elsele" على أنها الهناه الهناه الهناه الهناه الهناه (19) الهناه ال

حول ذلك ينظر :- Eisele, (1990), part, 1. p. 194

Eiscle, (1990), part, 1. p. 194 -: حول ذلك ينظر

Eisele , (1990), part, 1. p. 193 -: حول ذلك ينظر -: حول ذلك ينظر

<sup>(</sup>١٧) حول هذه الأشكال ولمزيد من الأشكال المحضونة في الإنجليزية

إذاً هناك تشابه بين States وبين processes في أن كانتيهما تستمر خلال فاصل من الوقت لكن الفارق يكمن في فترة الانسجام والتواجد على نقاط الخط لكل واحدة؛ إذ أن الحالة State تمثل تجانسا أو حقيقة ثابتة في كل النقاط وفي كل اللحظات داخل الفاصل الزماني، وهذا ما يجعلها متقابلة مع Processes التي تشمل الفاصل غير المتجانس أو تمثل الحقيقة في بعض النقاط فقط أو في بعض اللحظات وليس في كل اللحظات متصلة خلال الفاصل أو المسافة الزمانية Interval.

إن خير ما يمثل هذه الحالة اسم الفاعل في القاهرية حيث الأحداث الله المستقيم المشمول باسم الفاعل "A P (......) A P" بمعنى أن الخط المستقيم المشمول باسم الفاعل يشير إلى المسافة الزمانية المتجانسة التي تشملها الدلالة ، بالإضافة الله أن دلالة الوقت time reference سواء إشارية أو غيير إشارية ليست سهلة التوافق مع أشكال السكون Stative form وذلك يعنى أنها لاتتمشى مع دلالة الوقت النحوى are not grammaticalized for لاتتمشى مع دلالة الوقت النحوى are not tenses

من هذا فإن الوقت الحدثى (E) Event time (E) يمثل بداية الفاصل الزمانى A P يمثل بداية الفاصل الزمانى الساكن Stative interval ، وكونه يدل على القوة أو الضعف فإن ذلك منوط بالسياق أو القرائن Context وهذا ما يعطيه الرؤية النتيجية rsultative أو القراءة المستقبلية والمستقبلية (۷۰)

ومع هذه التفرقة بين الأنماط الثلاثة (Event - State - Process) وما تشمله من تعبيرات؛ فإن ذلك لا يعنى أن هذه التعبيرات مقصور استعمالها على حالة واحدة لا تتعداها؛ إذ أن شكل المستمر فى القاهرية مثلا -bi في imperfect يقع تحت State أو العكس إذ قد لا يقع تحتها.

<sup>(</sup>٧٠) حول ذلك ينظر :-

من ناحية أخسرى فإن شكل bi-imperfect يمكن أن يدل على العادة أوالتكرار Iterative مثل المضارع البسيط في الإنجليزية؛ وهذه ليست أنواع مظاهر لأن تحديدها يعتمد على دلالة الوقت المشار إليه في الحدث؛ إذ عندما تكون دلالة الوقت محددة فإن الفعل يفهم على أنه عادة أو العكس في عدم تحديد الدلالة تجعل الفعل محتمل المعانى في العادة أو التوكيد أو التكرار.

فى الوقت ذاته فإن ha - imperfect التى تأخذ قراءة المستقبل يمكن أن تأخذ معنى bi - imperfect ، وعلى أية حال فإن كل الأزمنة فى الإنجليزية والقاهرية قابلة للتوافق مع الوقت المحدد أو غير المحدد، وهو ما يمكننا من فهمها على أنها عادة أو حدث جار بالفعل A ctuall accuring .

وإذا كان "Eisele" قد وجه إلى "Jelinek" نقده المتمثل في أنها لم تعط الفرصة للمادة لتفصح عن النتائج الفعلية بل طوعتها للفكرة النظرية مغفلة كثيرا من الحقائق والاستعمالات، فإن النقد ذاته يمكن أن يوجه إلى "Eisele" نفسه؛ حيث إن المعايير النظرية عنده لم تلق إلا أمثلة مختارة بعناية لتمثيل الفكرة؛ ولم تمثل الدراسة معيشة فعلية للمادة المحللة خاصة أنه استقى مادته من عمل أستاذي "Woidich" ولم يعشها وسط متكلميها.

ودراسة "Eisele" تنتظم مع كل الدراسات الاستشراقية السابقة فى نقد واحد مفاده أنها جميعا تتعامل مع الحدث المفرد فى الجملة البسيطة مغفلة النظر إلى التداخلات الحدثية داخل الجملة الموسعة فى الحوار وما يترتب على ذلك من تأثير على مستوى الدلالة الوقتية أو تأثيرات المظاهر.

وعلى ذلك فإنه يجب أن نذكر - فى زعمى - أن دراسة "Eisele" قدمت مجموعة من المعايير العامة المعتمدة على دراسات متنوعة فى علم اللغة العام، يمكن أن تكون منطلقا - مع تعديل بعض

<sup>(&</sup>lt;sup>(۲۱)</sup> حول ذلك ينظر :-

الجوانب - لوضع معايير تحليلية تستهدف الحدث مجملا في كل أركانه، وهو ما سيحاوله البحث.

# ثاتياً: جهود العرب:

#### ١ - دراسات بغير العربية:

ستقدم تحت هذه النقطة لمحة سريعة عن دراسات العرب - أو اليهود في المنطقة العربية - التي تتعلق بالعربية لكنها عولجت بغير اللغة كالإنجليزية أو الفرنسية، مع العلم أن الباحثين الذين قدموا الدراسات من الناطقين بالعربية أصلا؛ ويأتي تقديم هذه النقطة لعدة أسباب :-

- ١- أن معظم الدراسات كانت رسائل عملية عولجت فى البلاد الغربية فى ضوء مبادئ علم اللغة العام فى الجامعات الغربية، وفى إطار إشراف غربى أو استشراقى؛ لذلك فإنها لا تخرج عن خطها العام.
- ٧- معظم الدراسات وصفية لمادة محددة جدا في اللهجات تتوقف في الغالب على خبرة المؤلف أو المؤلف مع أسرته؛ ولا تمثل الدراسة مسحا شاملا لظاهرة لغوية في منطقة مع عينة من الأفراد كافية لذلك.
  - ٣- معظمها يطبق مبادئ ومعايير الدراسات الاستشراقية دون تقديم .
     فيما يتعلق بالمعيار العام الذي يمكن أن ينتهج.
- كل الدراسات التى وقعت فى متناول يدى لم تستهدف دراسة الزمن اللغوى كموضوع مستقل؛ ولكنها عالجته كنقطة فرعية فى إطار الوصف العام لظواهر التركيب.
  - ٥- معظم العرب الذين ألفوا بالعربية تأثروا بهؤلاء على أنهم حلقة وسطى.

#### أ- التحليل الزمنى للقصحى:

عالجت عنده در اسات مواضيع مختلفة في مستوى الفصحى التراثي؛ فكان التحليل الزمني جزءا مما يشمله الموضوع العام إلا أن كل الدر اسات العربية حول الموضوعات اللغوية المختلفة والتي عالجت الموضوع في غير العربية كلها تجتمع تحت اتجاه واحد؛ وهو تبنى مناهج على اللغة العام في الدر اسات الحديثة وتطبيقه على المادة اللغوية العربية مثلما فعلت .Afif .A. "(1965) و "(Wilson Bishay (1965)" و "(1993) و "(1965)"

ققد تناولت "(1965) Bulos (1965) فقد تناولت وقد حدا بها الموضوع إلى تناول تفصيلات triliteral verb في دراسة تقابلية وقد حدا بها الموضوع إلى تناول تفصيلات متعلقة بالفعل كالزمن والمظهر والصيغة والوقت وبناء المعلوم والمجهول Tense, Aspect, Mood, Time, and voice.

لقد أجملت وجهة نظرها فيما يتعلق بهذه الأبعاد؛ إذ تذهب إلى أن الفرق الأساسى بين تصريف الأشكال فى العربية والإنجليزية يكمن تحت ميزات يختص بها التصريف العربى مستقلة عن المتكلم؛ بينما مفهوم الزمن المعبر عنه فى الإنجليزية يأخذ خاصية ذاتية تتحدد بموقف المتكلم.

فالمتحدث فى الإنجليزية يتخيل الوقت فى نمط مجرد كنوع فى الخط الذى يقسمه إلى أبعاد على علاقة بنفسه كنقطة محددة فى وقت الكلام؛ فالماضى يقع أمامه والمستقبل يقع قبله مضبوطا بوقت الحديث؛ والوقت المحمول بهذه الطريقة يكون ذاتيا ومجردا.

أما الفعل العربى فإنه يعبر عن درجة الإدراك العملية الحديثة أو إدراك الحدث ذاته، وهو الأمر الذي يتعلق بتمام الحدث أو عدم

تمامه؛ وهو ما يخلق الشكلين في العربية التام في مقابل غير التام؛ وهذا لا ينفى وجود فروق مظهرية دقيقة للشكلين كالاسمية والنتيجية والتكرار Namely, resultative, Iterative

ومع أنها نفت الزمان كهدف أول في الفعل العربي إلا أنها تنفي أن ذلك لايعنى أن العربي يعيش خارج إدراك الوقت؛ إذ أنه يستطيع أن يحدد الوقت في كلامه ولكن عن طريق وسائل تركيبية، من هنا فإن تحديد المفهوم الوقتي للحدث العربي لا يظهر إلا خلال السياق ويكون أكثر تحديدا وضبطا عندما تتضافر عناصر موضحة له مثل استخدام الظروف الوقتية داخل المتركيب أو العبارات الظرفية Adverbial phrases أو الأدوات الوقتية الماضي - المستقبل - بطريقة تختلف عن الإنجليزية في تقسيمها للوقت المعير عنه بأشكال الأزمنة.

وإذا كانت الصيغة العربية للفعل تحمل – في المقام الأول – إدراك العربي بالحدث في التمام أو عدمه فإن "Bulos" تقسم الصيغة العربية على أساس التصريف إلى قسمين؛ الأول الشكل التصريفي الاشتقاقي لعشرة أشكال في العربية Ten derivative forms تحمل مظهر الإخبار في التام وغير التام أو ما سمته "The perfect/imperfect indicative" وذلك في مقابل الصيغة المعقدة Complex والتي تشمله الأوامر والمجزوم Complex والمستخدم في الطلب والأمر Commands والنواهي Prohibitions والمستخدم في الطلب والأمر Prohibitions والنواهي Prohibitions

أما "Wilson Bishay (1965)" فقد عالج التركيب العربى للفصحى من الما "Form and function in Arabic syntax" ، وقد حيث الشكل والوظيفة

Bulos, (1965), p. 35 : 36 -: حول ذلك ينظر -: هول ذلك ينظر

<sup>(</sup>٧٢) تأثر مصطفى فاضل الساقى بهذه هذه الدراسة فى مؤلفه "أقسام إلكلام العربى" وكذلك تمام حسان فى مؤلفه "اللغة العربية مبناها ومعناها".

تناول "Bishay" دلالة الزمان ضمن ماتتطلبه دراسة التركيب عامة حينما تعرض للأشكال الفعلية في العربية الفصحى؛ إذ بعدما عرض لآراء النحاة العرب في المسألة تناول دلالة اسم الفاعل في التركيب حينما يستخدم استخدام الفعل في الدلالة على الحدث، وفي هذه الحالة يأخذ دلالة الاستمرار أو ما يتوازى مع الشكل الإنجليزى "be + ing" بينما يتعلق زمانه بالحاضر أوالمستقبل، وقد يتركب مع الفعل المساعد "كان" فيتحول إلى الشكل المعقد ويشير إلى مظهر الاستمرار أيضا مع زمان الماضى أو المستقبل المستمر.

ولاتقصر دلالة اسم الفاعل على ذلك فحسب بل قد يستخدم للدلالة على أى زمان فى بعض الجميلات التابعة كجميلة الظرف الحالى أو ما سماه النحاة العرب الحال $^{(2)}$ .

ويقسم "Bishay" الصيغ العربية إلى بسيطة ومعقدة؛ فأما البسيطة فهى الأشكال الفعلية المستخدمة فى العربية (٥٠) أو ما يحول إليها كاسم الفاعل والمشتقات، وأما الصيغة المعقدة فهى تلك الأشكال التى تدخل عليها "كان" أو إحدى أخواتها أو أفعال الشروع والكروب والرجاء.

وفيما يخص "كان" وإمكاناتها؛ فإنه يرى أن الفعل "كان" يعد فعلا مساعدا لا يمثل معنى معجميا لاهو ولا أى من أخواته لكنها تعد أفعالا محددة للزمان فقط، وفي بعض التراكيب قد لا تحمل "كان" معنى زمانيا أكثر من استخدامها لتوكيد المعنى مثل قوله تعالى :- (إن الله كان بصيرا) و (كيف نكلم من كان في المهد صبيا) بينما تستخدم في تراكيب أخرى للزمان الماضى لكنها في كل الحالات لا تحمل معنى معجميا، وتتشكل "كان"

Bishay, (1965), p. 36

<sup>(&</sup>lt;sup>٧٤)</sup> حول ذلك ينظر :--

<sup>(&</sup>lt;sup>va)</sup> يزعم "Bishay" إلى أن العربية المعاصرة تستخدم نصف عدد المبانى الصرفية للأفعال العربية؛ إذ تستخدم الثلى عشر بناء، وهي ملاحظة تحتاج إلى دراسة مستقلة للتحقق منها.

فى الشكل الأول "كان" أو فى الشكل الثانى "يكون" لتكون ما يوازى عديدا من الأشكال فى الإنجليزية.

ليست مجموعة "كان" وأخواتها من الناحية الدلالية مجموعة متساوية المعنى وقد فطن "Wright" إلى ذلك من قبل فقسمها على أساس المعنى الذى تعبر عنه في تركيبها إلى أربعة مجموعات هي (٢٦):

ا - ما تحمل فكرة النفى = ليس

ب- ما تحمل فكرة التغيير = صار

ج- ما تحمل فكرة الوقت = ظل - أصبح - أضحى - أمس - بات

د- ما تحمل فكرة الاستمرار = زال - برح - فتئ - انفك - دام + النفى لمعنى الماضى غير المنقطع.

لكن "Bishay" لا يوافق على هذا التقسيم إذ يرى أنه فيما عدا الأفعال [ليس - مازال - مافتئ] فإن كل الأفعال الباقية من أخوات "كان" يمكن أن تستخدم كأفعال تامة تعبر عن فكرة التمام ولا تهتم باللحظة أو الزمان، أما من الناحية التركبيبة فإن التكملة أو الخبر (٧٧)، مع هذه الأفعال [ليس - مازال- مافتئ] تأتى اسما أو صفة أو عبارة أو فعلا من الشكل الثانى "يفعل" ولايأتى من الشكل الأول "فعل".

Wright, Volume 2, p. 101 : 104 -: ينظر :- Wright" لهذه المجموعة ينظر :- Bishay, (1965), p. 40

وهو يزعم أن "كان" وأخواتها كانت تعبر عن الزمان في العربية التراثية أما في المعاصرة فقد تفقد هذه الخاصية.

فى الوقت ذاته فإن [ليس] ترتبط ب "كان" ارتباطا وثيقا لأن العرب لا يحتاجون إلى استخدام روابط الكينونة "am - is -are" لكى يضعوا الجملة فى الشكل الاسمي؛ لذلك فإن الشكل الثانى "يكون" لا يستخدم فى ربط الجملة إلا إذا أريد التوكيد أو تشكيل الصيغ للإشارة إلى المستقبل؛ من هنا ترتبط "كان" بإلاثيات بينما تقابلها "ليس" فى حمل دلالة النفى مثل:

The house is large

البيت كبير

The house is not large

- ليس البيت كبيرا

أما باقى المجموعات فإنها تتفاوت فى الدلالة؛ إذ تستخدم مجموعة اصدار اللإشارة إلى زمان الحاضر وكذلك أصبح التى تشير إلى الآن(^^).

وأما "ظل" فإنها تشير إلى وقت الماضى لكنها لا تشير إلى جزء محدد في اليوم ولا إليه كله، وتمثل الأفعال "زال – برج – فتى – انفك – دام" بالإضافة إلى أداة النفى "ما" الدالة على الظرف فى حالة "دام" تمثل مجموعة استمرار كما ذهب "Wright" وهذا الاستمرار يأخذ عادة الإشارة إلى وقت الحاضر لذلك فإنها فى العادة تكون فى الشكل الأول، وهذه الأفعال فى الحقيقة ليست على أى علاقة بالوقت الماضى ولكنها تستخدم لتوكيد مظهر الاستمرارية والاستمرار إلى الآن؛ فإذا نظرنا إلى بعض الأمثلة المستخدمة فيها الأفعال الأكثر شيوعا حتى فى العربية الفحصى وهى (مازال – مادام) فإننا سنرى هذا الملمح المظهرى مثل:

١ - مازال

- مازال على مدرسا، مازال على غير قادر على المشى، مازال على راكبا فرسه منذ الصباح.

<sup>(&</sup>lt;sup>۲۸</sup>) يذهب "Bishay" إلى أن "صار - أصبح" تحولتا إلى لفظتين مترادفين في العربية المعاصرة، حول ذلك ينظر :-

mâ/dâma مادام

- سيعوله مادام حيا<sup>(۲۹)</sup>

أما المجموعة الثانية التى تشكل الصيغ المعقدة فهى أفعال المقارنة (كاد- أوشك) وأفعال الرجاء (عسى) وأفعال الشروع Verb of (مرع - أخذ - جعل - هب - ابتدأ) إذ أن هذه الأفعال تحتاج دائما إلى تكملة من فعل آخر .

وبالإضافة إلى ما يشكل المظهر الاستمرارى أو ما يدل على الزمان من الأفعال المساعدة في العربية فإن العربية تستخدم الأدوات للدلالة على ذلك مثل استخدام الأداة "قد" التي تستخدم للتوكيد أو لتقريب الماضى من الحال (٠٠).

وحظيت قضية التقسيمات الزمانية والمظهرية والصيغة باهتمام كبيرا لدى "Fassi Fehri (1993)" ضمن معالجته لقضية تركيب الجميلات والكلمات في العربية؛ إذ يقف موقفا معارضا للزاعمين أن السامية لغة مظهرية فقط تركز على مفهوم التام وغير التام في أحداثها دون أي ارتباط بالزمان أوبمعنى أنها فصيلة مظهرية وليست زمنية (١١).

وانطلاقا من مفاهيم علم اللغة العام في تحديد أبعاد معنى التام وغير التام يذهب "Fehri" إلى أن مفهوم التام أو عدمه في العربية لايعد خاصة مقصورة على اللغة العربية فحسب بل هي موجودة كذلك في الإنجليزية فالزمن الماضي البسيط في الإنجليزية يقوم بمظهر التام الذي ينظر إلى

Fassi Fehri (1993), p 141 : 142 -: حول ذلك ينظر -: حول ذلك ينظر

<sup>(</sup>٨٠) حول الأراء المتعلقة بأقسام الفعل العربي ولمزيد من التفصيل

حول ذلك ينظر :- حول ذلك ينظر :- Bishay , (1965), p. 36 : 42

Fassi Fehri (1993), p. 141 : 142 -: حول ذلك ينظر -: حول ذلك ينظر

اكتمال الحدث من وجهة نظر المتحدث (<sup>۸۲)</sup> ، بينما الأزمنة المستمرة تقوم بدور الدلالة على مظهر غير التام؛ ففى الجمل الآتية يمكن أن تلحظ الظاهرة في الفرق بين التام وغير التام

John ate the pizzaالبيزاJohn is sickجون مريــضJohn ranجـــون جری

"John was eating the pizza بينما في جملة مثل "جون كان يأكل البيزا التعبير يدل على مظهر غير التام.

وإذا كان هذاغ التفوق يعد مظهريا فإنه يقوم في المقام الأول على خصائص الفرق بين الأحوال التي تمثلها الجملة حيث تشير إلى وضع Situation أو حالة سكون State of affair أو عمليات processes.

أما فيما يتعلق بالزمن Tense فإنه يرى أنه مادام الزمن على علاقة بالوقت الدلالى لوقت الحديث Utterance time متخذا من لحظة الحاضر نقطة التجاه إشارى الظروف المحددة الشارى الظروف المحددة للوضع بوسائل الوقت الإشارى أو غير الإشارى؛ فإن الزمن يعد مطلقا ومجردا absolute ، وبالتالى فإنه لابد من ملاحظة أن وقت الجملة يفترق عن وقت النطق؛ ومن هنا تتشكل العلاقات النسبية على الخط الزمانى.

<sup>(</sup>AY) كانت هذه الفكرة تراودنى كثيرا فى البحث إلا أنها تحتاج إلى بحث مستقل فى دراسة تقابلية، وقد التقيت أ.د/ Fassi Fchri ، لعدة أيام فى مؤتمر بالجامعة المفتوحة فى المستردام وسمعت لوجهة نظره، وأنا ممتن له حيث عنى بإرسال بعض مؤلفاته إلى فى الموضوع من جامعة محمد الفاتح بالمغرب.

Fassi Fehri (1993), p 134 : 144 –: حول ذلك ينظر –: مول ذلك ينظر

واللغة العربية لا تخرج عن نطاق اللغات في هذا الصدد إذ هي تستخدم الوسائل الإشارية وغير الإشارية؛ خاصة الوسائل غير الإشارية في نظامها الصرفي.

النظام التوقيتي للعربية Ingredients of the Arabic فإذا لاحظنا النظام التوقيتي للعربية FEHRI" عما يقرره "FEHRI" نجده يتمثل العناصر الآتية

- ١- التصريف الفعلي Verbal inflection
- 7 الفعل الرابط Copular verb
- ٣- الأفعال المساعدة Auxiliary verb
- 2 التعبيرات الفعلية الموسعة Periphrastic verbal expressions
  - ٥- الصيغية Modal
  - Negative particles النفي ٦- أدوات النفي
  - ٧- الظروف التوقيتية Temperal adverbs

وهذه العناصر يجب النظر إليها مجتمعة أو بمعنى لا يجب التقليل من قيمة عنصر منها (١٨٠).

وبناء على التنظير الذى أقامه دعما لفكرته التى تؤيد وجهة نظر النحاة العرب فى كثير من جوانبها؛ مع مناقشة للدراسات الغربية؛ فإن "Fehri" أخذ يطبق هذه المبادئ على الأفعال والمشتقات فى العربية موضحا سمات الأشكال البسيطة والأشكال المعقدة أو المركبة مع الفعل المساعد أو المركبة

Fassi Fehri (1993), p. 141 : 145 –: ينظر -: حول ذلك ينظر

من فعلين كما هو الحال في الجميلات التي سماها النحاة العرب جملة الحال<sup>(٨٥)</sup>.

وعلى الرغم من أن الدراسة تختار أمثلتها بعناية لتطابق الفكرة المعدة بمعنى أن الدراسة تنظيرية في المقام الأول؛ إلا أنها – فيما أزعم – تعد خطوة هامة في الدرس العربي لقضية الزمن اللغوى بكل جوانبه؛ ويمكن للأبعاد التي حملتها الدراسة أن تشكل مادة أو أسئلة لأبحاث تطبيقية تختبر الأبعاد على الواقع اللغوى فتفصل جوانب المظهر والزمان والصيغة في الأزمنة العربية.

لكن ما تجدر الإشارة إليه أنه على الرغم من أن الدراسة تحمل مقابلات في بعض الجمل بين الإنجليزية والفرنسية من جهة والعربية من جهة أخرى إلا أنها لا تعد دراسة تقابلية بالمفهوم الدقيق الكلمة ولأنها لا تستهدف اختبار معايير مشتركة بصورة مطردة للغات المختارة للبحث ومع ذلك لا يمكن إغفال قيمة الملاحظات التقابلية فيها.

ولايخفى على دارس للعمل ذلك الخلل المنهجى المتعلق بحديثه عن السامية كفصيلة لغوية فى مقابل الهندوأوربية وهو لم يمثل إلا بالعربية فقط وهى ليست كافية لتمثيل الزمن فى كل الفصيلة السامية؛ إذ كان يجدر بالدراسة أن تؤيد وجهة نظرها بأمثلة من بعض فروع السامية الأخرى مادام الحديث يتعلق بها جملة.

<sup>(</sup>۸۰) حول ذلك ينظر:-

### ب- التحليل الزمنى للفصحى المعاصرة:

لم يحظ هذا المستوى – على حد اطلاعى – بدراسات وافية من قبل العرب حتى الآن، والدراسة الوحيدة التى وقعت بين يدى هى دراسة باللغة الفرنسية قامت بها "(Leila Massaoudi (1985)" تناولت فيها وسائل الزمن والمظهر فى العبارة البسيطة فى الكتابة العربية فيها وسائل الزمن والمظهر فى العبارة البسيطة فى الكتابة العربية "Temps et Aspect :Approche de la phrase simple en Arabe "ثانات في غرار الدراسات العربية التى تعتمد على مناهج علم اللغة العام تناولت فكرة التحليل على الخط الزماني ودلالة الزمن والمظهر فى الإنجليزية والفرنسية (٢٥).

وعلى الرغم من أن دراستها لا تخرج عن آراء النحاة العرب القدامى الذين اعتمدت على آرائهم كثيرا في تقرير ملاحظاتها ؛ إلا أنها حاولت وضع آرائهم في ثوب تقابلي مع التقسيم الزماني في اللغات الأوربية؛ فنظرت أولا إلى العناصر التي من خلالها يتم التعبير عن الحدث فقسمتها قسمين :

ا- عناصر فعلية ب- عناصر اسمية

أما العنصر الفعلى فإنه يستطيع أن يحمل المعنى النحوى والمعنى المعجمى، لذلك فإن مظهره يتضح في قسمه النحوى بينما تعود صيغته إلى معناه المعجمى وأما القسم الاسمى فإنه يقع تحت المعنى المعجمى فقط ويدور ذلك في المخطط التالى:

<sup>(</sup>٨٦) حول دلك بنظر :-

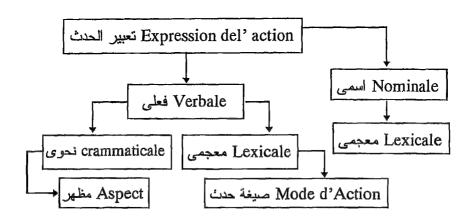

وعلى أساس الخط الزمانى ترى أن العربية تمتلك سبع إمكانات يمكن أن تقع على الخط الزمانى وهى تمثل العلاقة بين الحدث والزمان التى تخلق زمنين هما الماضى فى مقابل غير الماضى؛ ويشمل كل قسم مجموعة مظاهر الزمن كالآتى:



وهذه التقسيمات كما هو واضح تقوم على فكرة تنظيرية أساسها الخط الزمانى الاعتبارى الذى ينطلق من تقسيم الوقت على أساس نقطة المتحدث وآنه الإشارى وهى فكرة اعتمد عليها الدرس اللغوى الغربى والاستشراقى الحديث من أجل تحليل الزمن اللغوى وعلاقاته سواء بالنسبة للمتحدث أوبالنسبة لعلاقة الأحداث ببعضها.

Messaoudi (1985), p. 90 -: حول ذلك ينظر (۸۷)

وعلى الأساس النظرى يمكن أن يوجه النقد للمخطط الذى بنت عليه "Messaoudi" تقسيمها، إذ المخطط يقوم على اعتبار الوقت أساسا للتقسيم؛ فإذا سلمنا بوجود ما اصطلحت عليه بالماضى اللحظى؛ فما هى علاقة الشكل المستمر فى المقابلة الوقتية بين الحاضر التام والماضى الوقتى والماضى البعيد؟

بمعنى أن مظهر الاستمرار محتمل فى الماضى البعيد وفى الحاضر وفى أى وقت كان، ومن هنا يتضح الخلل فى الأساس التقسيمي.

بالإضافة إلى أن محاولتها لوضع آراء النحاة العرب فى ثوب زمانى يتمشى مع التحليل الغربى جعلها تخلط بين المظهر والزمان؛ إذ مظهر التام يمكن أن يكون للمستقبل البعيد أو القريب كما يكون للماضى وللحاضر أيضا؛ فلماذا اختص به الحاضر فقط دون ياقى الأزمنة؟.

لقد حاولت الباحثة بناء على تقسيمها أن تجد الأقسام السبعة خلال العربية المعاصرة فرأت الآتى :

- ١- الماضى الوقتى يعبر عن الشكل مع اللواحق [Fs] مثل "فقص فرعون الرسالة"
  - ٢- الحاضر التام يعبر عنه [قد + Fs] مثل "إن ابن أخى قد بلغ"
  - ٣- الماضى البعيد يعبر عنه [قد + كان + Fs مثل "قد كان حلف"
- ٤- الماضى المستمر يعبر عنه [كان +p] مثل "كان يركب في كل يوم ..."
  - الحاضر يعبر عنه الشكل مع السوابق [Fp] مثل "بل أكثرهم لا يعقلون"
    - -- المستقبل يعبر عنه [Fp] أو الصيغة [س، سوف + Fp] مثل :--

"والله لأضربن عنقك"

"سوف ، (س) يقتل "

V - المستقبل السابق يعبر عنه [المساعد "يكون" + Fs ، أو يفعل + فعل V - النرجوا أن يكون رسول الله قد استغفر لهم V - النرجوا أن يكون رسول الله قد استغفر لهم V - النرجوا أن يكون رسول الله قد استغفر لهم V - النرجوا أن يكون رسول الله قد استغفر لهم V - النرجوا أن يكون رسول الله قد استغفر لهم V - النرجوا أن يكون رسول الله قد استغفر لهم V - النرجوا أن يكون رسول الله قد استغفر لهم V - النرجوا أن يكون رسول الله قد استغفر لهم V - النرجوا أن يكون رسول الله قد استغفر لهم V - النرجوا أن يكون رسول الله قد الله قد الله عنوا الله عنوا الله قد الله عنوا الله قد الله قد الله عنوا الله قد الله عنوا الله قد الله عنوا الله قد الله قد الله عنوا الله قد الله عنوا الله

إن نظرة متأنية للأشكال لا تستطيع أن تسلم بصحة الدلالة الوقتية لكل التعبيرات على أساس أنها قوانين عامة ومطردة في العربية المعاصرة؛ إذ ليس هناك - فيما أزعم - أى ارتباط بين الأفعال وأوقاتها؛ إذ الوقت المحدد من منطلق إشارة نقطة الكلام بالإضافة إلى عوامل عدة قد تكون لغوية أوغير لغوية تحدد دلالة الوقت في الحدث؛ ففي الشكل الأول الذي تعتبره يعبر عن الماضي الوقتي فإن تعبيره عن الماضي - إذا سلمنا أن هناك ما يمكن أن يكون الماضي الوقتي - أحد الإمكانات المتاحة له فقط وليست الدلالة الثابتة، فلو نظر أى فرد إلى الجملة من منطلق الآن مع العلم بالظروف التاريخية التي تعلمه بحياة فرعون؛ فإن كلمة "قص" ستعبر عن الماضي البعيد بالنسبة للمتحدث؛ وهو ما يمكن أن يدخل دائرة الإطلاق الزماني لأن فرعون مات منذ آلاف السنين، وهو ذات الحكم لو نظرنا إلى ما اصطلحت عليه "الحاضر التام" ؛ إذ يمكن أن أعبر واصفا لحدث الآن فأقول "قام صديقي الآن" فيدل الحدث على الحاضر التام، وأقول "قد استشهد الخليفة على بن أبي طالب" فيدل ذلك بالقرائن التاريخية على البعيد، وعلى أية حال فعلى الرغم من أن الدراسة تناولت المظهر الزمني للعربية المتمثل في التام في مقابل غير التام (٨٩) ، إلا أنها خلطت بين الزمان والمظهر حين

Messaoudi, (1985), p. 88 -: حول ذلك ينظر -: حول ذلك ينظر

<sup>(</sup>٨٩) غير التم عندها يشمل (الحاضر - المستقبل - الماضى المستمر)

جعلت بعض الأزمنة دائما تقع في التام وغيرها يقع في غير التام مغفلة أن الأحداث قد تخرج من دائرة الزمان للتعبير عن العادات أو الطبائع، وكذلك الفعل المساعد "كان" الذي جعلت منه دليلا على الاستمرار الذي يقع تحت غير التام في التقسيم.

وإذا كانت الدراسة قد عالجت الصيغة والزمن والمظهر والأفعال المساعدة المتمثلة في الفعل "كان" والأفعال شيه المساعدة Semeauxiliaire) ، مثل "مازال - مابرح" وأفعال الشروع أو الكروب .... إلخ. إلا أن أمثلتها كلها تعتمد على الجملة السبيطة، ومختارة لنطابق التنظير، وليست وصفا في إطار النظرية يؤدي إلى النتائج التي ذهبت إليها؛ بالإضافة إلى أن الدراسة تغفل أمرا مهما وهو دور التركيب وظروف السياق في التوجيه الدلالي للزمان الأمر الذي يفقد أي لغة أن تثبت شكلا ما من الزمن في مقابل نقطسة ما من الزمان محدودة؛ وقد لاحظ ذلك الغربيون أنفسهم في الإنجليزية وغيرها.

#### جـ التحليل الزمني للهجات:

وجد هذا المستوى عناية كبيرة من العرب خاصة الذين حصلوا على دراساتهم من الجامعات الأوربية، وربما يرجع ذلك في ناحية كبيرة منه -فيما أزعم - إلى سهولة الحصول على المادة اللغوية الحية المدركة من المحلل على أنها اللهجة التي يمارسها ولا تختلط عليه معانيها؛ حيث غالبا ما

حول ذلك ينظر:-Messaoudi, (1985), p. 86:87

Messaoudi, (1985), p. 212: 242

يعتمد الباحث على نفسه أو أسرته ليشكل المادة اللغوية المستشهد بها متلما فعل "H. Morcos (1967)" و "H. Morcos (1967)" و "H. Morcos (1967)" و المجال "Sami Anwar (1979) و الذلك فإن معظم الدراسات العربية في هذا المجال تتسم بأنها ليست دراسات ذات طابع شمولي لمكان وزمان محددين؛ إذ هي مادة لغوية قاصرة، وربما تضرب خلالها أمثلة تعوزها الدقة في رفض تعبير لايستخدم أو التوكيد على استخدام تعبير آخر؛ الأمر الذي يحتاج إلى مسح لمنطقة محددة وعينة من الأفراد منتقاه حسب معايير مضبوطة، ثم تحديد المجال المستخدم فيه التعبير والمنطقة الجغرافية التي يسود فيها والطبقة الاجتماعية التي تستخدمه؛ وهذا ما تفتقر إليه معظم دراسات اللهجات التي قام بها العرب خاصة؛ ومعظمها يتركز حول اللهجة العربية المصرية أوالقاهرية بالتحديد.

من ناحية أخرى فإنه لم تقع دراسة لهجية عربية تحت يدى تستهدف موضوع الزمن كموضوع مستقل فى اللهجة الموصوفة، ولكن كل الدراسات تناولته كنقطة داخل وصف خصائص التركيب العام فمثلا: - تناول "Piamenta (1966)" اللهجة العربية الفلسطينية؛ فعرض فى الجزء الثاانى للتعبيرات الوقتية والصيغية والمظهر Expression of time, Mood and للتعبيرات الوقتية والصيغية والمظهر aspect عرض للتراكيب وأنماط الجمل فى عربية فلسطين؛ إلا أنها دراسة تقوم على نتائج مستخلصة من الوصف العام فى ضوء المعابير المشكلة للدراسة.

Piamenta, (1966), Volume, 2, p. 173: 197

<sup>(</sup>۹۱) حول ذلك ينظر :-

لقد أراد "Piamenta" أن يتحاشى الوصف المظهرى الذى يحكم على الأحداث مسبقا، في الحكم على الصيغ بمصطلح التام وغير التام؛ لذا فإنه قسم الأشكال الفعلية البسيطة إلى أربعة أقسام هي:

- F1 (Form 1) −۱ بدلا من Perfect form بدلا من ا- كتب
- F2 (Form 2) ۲ بدلا من Imperfect form مثل :- یکتب
- BF2 (be + form 2) −۳ بدلا من bi- imperfect مثل : بیکتب
  - £ (Form 3 بدلا من Imperative form مثل :- اكتب
  - دلا من Active participle مثل :- كاتب F4 (Form 4)

ثم وضع مجموعة ضوابط ومعايير لاستخدام بعض المصطلحات مثل صيغ الإخبار وغير الواقع والاحتمال والوقت غير المعين Unspecified صيغ الإخبار وغير الواقع والاحتمال والوقت غير المعين time بإشارة وقت في السياق أو قرائن غير سياقية؛ مثلما في جملة "لولاد بيهربوا ملبيت أبلما تشوفهم أمهم be:t?abil buhurbu mn-il- be:t?abil أبلما تشوفهم أمهم —ma tŠu-fhom?im(m)hom

إذ تحديد الوقت في الجملة يستخدم معتمدا على القرائن والوقت صالح أن يكون للماضي أو الحاضر أو للمستقبل؛ وهذا يفترق عن الوقت العامة العامة والأمثال العامة والعادات والممارسات العامة.

من ناحية أخرى فإن الدراسة لم تغفل النظر إلى واقعية ارتباط الأحداث ببعضها داخل السياق اللغوى؛ إذ قد يكون أبعد من آخر مثل ما سماه المساضى البعيد past past أو المستقبل البعيد Remote وهو ذلك الحدث الواقع فى جملة معقدة Complex أبعد من حدث آخر سبقه فى الحدوث.

وتقسم الدراسة علاقات الوقت الحاضر إلى ثلاثة أقسام هى: - الحاضر المحايد Neutral present ثم الحاضر، ثم الحاضر المستمر، والزمن الحاضر المحايد يقع موقعا وسطا بين الحاضر والحاضر المستمر؛ فإذا تزامنت الأحداث في الوقوع في وقت واحد بصرف النظر عن التطابق الكلي أو التلاصق؛ فإنه يصطلح على تسمية الأسبق منها بالحدث الأول ثم يليه الحدث الثاني ....إلخ (٩٢) وقد طبق معاييره على المادة اللغويسة المختارة إلا أنه لم يحدد لنا المعيار الذي على أساسه يحدد الوقت الإشاري مع وجود بعض الغموض في التحليلات مثل : - "أنا ملكت النهر وافئت أنت أو ما وفئت 1 وما وفئت 1 وما وفئت أهما وفئت أهما وما وفئت أهما وفئت أهما وما وفئت أهما المحيار الدي على أساسه المحيار أهما وفئت أهما وفؤت أهما وفؤت أهما وفئت أهما وفؤت أهما وأهما وفؤت أهما وأهما وفؤت أهما وفؤت أهما وفؤت أهما وأهما وفؤت أهما وأولي أهما وأهما و

الفعل الأساسى فى الجملة الرئيسية (ملكت) فى الوقت الحاضر ، بينما جعل الفعل الأساسى فى الجملة الرئيسية (ملكت) فى الوقت الحاضر ، بينما جعل الفعل الأول (وافئت) فى المكون المعطوف فى غير الماضى Non-past ولم يوضح لنا ما الفارق بين الحاضر وغير الماضى، من ناحية أخرى فإن العمل لم يتعرض للصيغ المركبة مع الفعل المساعد فى العربية الفلسطينية سواء كانت موجودة أم غير موجودة بها (٩٤) .

وفى اللهجة المصرية جاء موضوع التعبير الزمنى ضمن دراسة خصائص تركيب العبارة فى خصائص تركيب العبارة فى "Hanna, (1967)" اللهجة المصرية العربية The phrase stucture of Egyption colloquial اللهجة المصرية كذلك (GAMAL\_ELDIN (1967)" اللهجة المصرية كذلك من حيث التركيب A syntactic study of Egyption colloquial Arabic أما

Piamenta (1966), Volume, 2, p. XV, : Xvii -: حول ذلك ينظر -: مول ذلك ينظر

Piamenta, (1966), Volume, 1, p. 5 : 6 -: حول ذلك ينظر -: عول ذلك ينظر

<sup>(</sup>٩٤) للاطلاع على جدول نتائج الدراسة ينظر:- 222 Pimenta,(1966), Volume, 2 p. 219 222

دراسة "(ANWAR) وقد عنيت بالفعل "يكون" ودوره في الجملة التعادلية - أى الاسمية التي يمكن أن يحل فيها الخبر محل المبتدأ - في الاسمية التي يمكن أن يحل فيها الخبر محل المبتدأ - في اللهجنة المصرية Be and Equational sentences in Egyption.

وتعد دراسة "(1967) بطارة من أكثر الدراسات تركيب العبارة من أكثر الدراسات تركيزا على دور العبارة في اللهجة من الناحية الزمنية وكذلك دور الفعل "كان"؛ فلقد قسم العبارة في اللهجة المصرية العربية إلى خمسة أقسام هي:-

فأما العبارة الفعلية Verb phrase فإنها النقطة التي تعنينا في النظر اليها من حيث وظيفتها؛ إذ هي تعد النواه للجملة الفعلية، وقد قسمها "HANNA" إلى خمسة أقسام هي:

- 1 الأفعال المركبة Compound verbs
- Y الأفعال المساعدة Auxiliary verbs
  - Modal phrase العبارات الصيغية
- ٤ العبارات الفعلية الإضافية Additive Verbal phrases
- ٥- العبارات الفعلية الملاصقة Attributive verbal phrases

وهو يقصد بالأفعال المركبة Compound verbs تلك الأفعال التى تلازم حرف الجر أو الظرف لاحتواء مفعولها مثل: - "يطلع على - تجرى ورا" في مثالي "يطلع على الشجرة، ويجرى ورا الولد".

أما الأفعال المساعدة Auxiliary verbs فهى تلك الأفعال التى تتشكل من فعلين فى الشكل التام أو غير التام، وقد تأخذ حرف الجر فى الشكل غير التام مثل "حب يخرج - تحب تخرج - إدرنا نطلع على - بنفكر ناخد بعضنا ونخرج - يحب يخرج يلعب".

أما العبارات الصيغية Modal phrase فإنها تأخذ شكلا مركبا طرفه الأول على مثال "فاعل" ويأتى مع المصدر أو غير التام أو "ب = الفعل" في شقه الثانى مثل :- "نازل لعب - عمًّال يكتب - داخلين نايمين - سهرانين بيذكروا .....إلخ".

وأما العبارات الفعلية الإضافية الإضافية كذلك تأتى مركبة طرفها الأول مع الفعل "خد Xad" ويستركب بالأداة "و" ويأتى بالشكل التام وغير التام، وشكل "ب" أو "هـ" مع الاسم "نفس" أو "بعصض" مثل "خدنا بعضنا وخرجنا - خدوا بعضيكوا واخرجوا....إلخ"، ومن هذا الشكل أيضا ما يأتى مع العبارات الفعلية الخبرية، مثل الأفعال "دخل - خرج - طلع - نزل - راح - الفعلية الخبرية، مثل الأفعال "دخل - جرى - غطس...إلخ". كما بالمثال "دخلنا نعلب - ورحوا يشتغلوا ......" إلخ، ومنها ما يأتى مع الأمر منه لكن مع توافق الطرفين مثل :- "انزل العب....إلخ".

وأما العبارات الفعلية الملاصقة عائد Attributive verbal phrases فإنها توسيعات للأنماط الأربعة السابقة كأن يدخل الفعل "كان" الدال على الوقت أو أفعال التوكيد "لازم - ضرورى - باين" مثل "لازم خرج - باين نزل يلعب"، و يمكن لأكثر من موسع أن يلتقى فى الجملة مثل "لازم كان خرج......إلخ".

وقد توسع العبارة عن طريق بعض الكلمات التابعة مثل "حالا" أونعوت الدرجة مثل "سهران – مسطول" أو بالعبارات الجارية مثل "زى العفريت بعد الضهر .....الخ"(٩٥) .

وفيما يتعلق بالتقسيم الزمنى والوقت فى القاهرية؛ فإنه يرى أن القاهرية تستخدم الفعل المفرد أو العبارات للتعبير عن الحدث الذى وقع أويقع خلال واحد من ثلاثة أوقات (ماض – حاضر – مستقبل) ثم يقسم الأشكال الزمانية إلى أر بعة عشر شكلا(٢٠) ، مع العناية بدور فعلين من الأفعال المساعدة هما "كان – بأى" وما لهما فى أثر فى تحديد الزمان فى الجملة التعادلية (٩٠) .

Hanna, (1967), P, 21: 25 -: ینظر :-

<sup>(</sup>٢٦) للاطلاع على ألأشكال الزمانية وإمكانات القاهرية

Hanna, (1967), p, 40 -: حول ذلك ينظر -: حول ذلك ينظر

وفى الحقيقة ليس الفعل "بأى" فعلا زمانيا فى القاهرية، وإنما هو فعل تحولى فى المقام الأول مثل الفعل "صار - أصبح" من أخوات "كان" فى الفصحى؛ إذ لو قلت "أحمد بأى دكتور" فإن الجملة تعنى التحول وليس إلزمان كما يظن "حنا مرقص".

وحين يتعرض "(Gamal-ELdin (1967)" للموضوع فإنه يلحظ دور الفعل "كان"في دلالة الزمان في الجملة ، ثم يوضح دور الموسعات التي تدخل على الفعل مثل "جايز – يصح – يمكن – يظهر – لازم – إن شاء الله – أحسن – إياك – اوعى ....إلخ "(٩٨) .

وسماها الصيغ الظرفية Modal adverbials وعالج من خلالها دور الظروف المختلفة في تحديد الكيفية أو الزمان (٩٩).

ولا تختلف وجهة نظر "(Anwar (1979) حيث ركز على دور الفعل "كان - بأى" وأشكالهما المتعددة في الجملة التعادلية وما يرتبط بذلك من دلالة زمانية أو معنوية كالتعبير عن الاحتمال أو الرغبة؛ ثم مجالات الدلالة المختلفة لاستخدام الأشكال (۱۰۰).

ومن الواضح أن اعتماد الدراسين في مادتهم اللغوية على عينة لا ترقى إلى تمثيل قطاع يمكن أن يؤدى إلى نتائج يطمئن إلى صحتها، أن ذلك جعل الملاحظات الإحصائية غير متفقة أو متشابهة في النقطة الواحدة، وعلى سبيل المثال تنظر الأفعال المركبة أو الموسعة للعبارات بين -GAMAL"

"(1967) ELDIN (1967).

وعلى الرغم من أن دراسة "Hanna" أكثر تركيزا بالنسبة للوصف الزمانى فيما يتعلق باللهجة العربية المصرية؛ إلا أنها لا ترقى إلى أعمال المستشرقين بالمقارنه بعمل "Eisele" على سبيل المثال؛ حيث لا تقوم خلف

<sup>(</sup>۹۹) حول ذلك ينظر :- الله عنظر :- (۱۹۶) حول ذلك ينظر :-

Anwer (1979), P. 4 : 20 –-- ينظر : –-- مول ذلك ينظر

معظم دراسات العرب نظرية معيارية، بالإضافة إلى اعتماده على نفسه كممثل للمتحدث المصرى في أخذ العينة، وهو الأمر الذي يمثل خللا منهجيا في الدراسات العربية؛ إذ فرد واحد لا يكفى لعينة دراسة تنسحب نتائجها على قطاع كبير من المتحدثين.

وعلى السرغم من الخليل المنهجسي إلا أننا طرحنا موضوع اللهجات لأمرين:

أولاً: - ملاحظة طرق التقسيم الزمنى للغة بصرف النظر عن المادة أو المستوى.

ثانياً: - من أجل أن تكون هذه النقطة نواة لدراسة تبين أثر اللهجة على تراكيب الفصحى المعاصرة أو العكس، أو تأثير الفصحى التراثية على على الاثنين.

ومن الجدير ذكره فيما يخص دراسات اللهجات من قبل الدراسين العرب أنها لم تعن كثيرا بالمقابلات التي عنيت بها دراسات المشتشرقين حول النقطة ذاتها؛ وإذا كان حظ الثقابليات قليلا، فإنني لم أجد دراسة عربية تتخذ من موضوع الزمان هدفا لها في دراسة تقابلية، هذا باستثناء دراسة "خذ من موضوع الزمان هدفا لها في دراسة تقابلية، هذا باستثناء دراسة المعاصرة (1983) التي استهدفت مقابلة أشكال الفعل في العربية بالإنجليزية، وعلى الرغم من أن الدراسة تعني بمستوى الفصحي المعاصرة إلا أنها تخص الطلبة الكويتين، وهو أمر غير قابل للجزم لأن طلبة المدارس الثانوية بالكويت لا ينطقون فصحي العصرسالمة بغير اللهجة الكويتية، هذا إلى جوار خليط الطلاب الذي لاحظه "Kharma" من الطلبة المصريين والسوريين والفلسطينيين ....إلى الجنسيات المتجاورة في المدارس هناك لظروف العمل من هنا فقد أقام دراسته على آراء النحاة العرب القدامي في

المستوى التراثي ويبرر لذلك بأنه الأساس الذي يتعامل به الطلبة في المستوى المعاصر (١٠١). فانطلق من وضع الماضي كزمن في العربية مقابل "d" في الإنجليزية، والمضارع في مقابل "s" ثم وضح كيف تستعين العربية يوسائل أخرى كالتركيب والأدوات للتعبير عن الأزمنة غير البسيطة (١٠٢) .

وبالجملة يمكن القول إن الدر اسات العربية الحديثة التيعاجت موضوع الزمن ضمن موضوعاتها العامة؛ لم تخرج جميعها عن كونها صدى لدر اسات المستشرقين أو نظريات علم اللغة العام عند الأوربيين، لكنها لاترقى إلى مستواها، من ناحية أخرى فإن صدى الدراسات العربية المؤلفة بغير العربية قد انعكس على الدراسات الغربية في المجال نفسه عند الذين ألفوا بالعربية في موضوع الزمن، سواء بالنقد أو بمحاولة تقديم النظرية أو التطبيق.

### ٢ - در إسات باللغة العربية :

# أ- العلاقة بين مفهوم الزمن والوقت:

أخذت الدراسات العربية - مع بدايعة الستينات - تتاول موضوع الزمن في العربية، وطبيعته وأشكاله؛ في ظل الدراسات اللغوية العامة أو جهود المستشرقين أو العرب - الذين ألفوا بغير العربية - في هذا المجال، وأول مشكلة واجهتهم؟ هي وضع مفهوم دقيق بفرق بين المصطلحات الزمانية المختلفة؛ مثل الزمن - الزمان - الوقت، أوبالأحرى إيجاد المصطلح الزمني العربي.

<sup>(</sup>۱۰۱) حول ذلك بنظر:-

Kharma (1983), p. 17:19

<sup>(</sup>۱۰۲) حول ذلك بنظر:-

ولقد قام بعض اللغويين المحدثين بمحاولة النفرقة بين الوقت والزمن اللغوى فقد حاول كمال بشر ١٩٦٢م أن يضع تحديدا دقيقا للزمن اللغوى فأقام التفرقة بين نوعين من الزمان أولهما الزمن المنطقى، والثانى الزمن الفلسفى.

وقد استعان بالإنجليزية لوضوح المصطلح بها أو على الأقل استقراره، فجعل الزمن المنطقى يرادف الوقت فى الوقوع على الماضى والحاضر وهو مساو للمصطلح الإنجليزي time أما الزمن اللغوى وهو الخاص بالوسائل اللغوية الخاصة بكل لغة والتى عن طريقها تعبر اللغة عن الأوقات المختلفة فهو ما يطلق عليه بالإنجليزية (tense) (100).

ثم كانت محاولة تمام حسان في تعقيبه على محاضرة العقاد بالمجمع فاستهدف التفريق بين مصطلحين الأول الزمن الفلسفي والثاني الزمن اللغوى وقد استقر على تسمية الزمن الفلسفي بما يعرف في الإنجليزية time وحتى لا تختلط الأمور فقد جعل لذلك مصطلح الزمان في اللغة العربية أما الزمن اللغوى فقد جعله مساويا لما يطلق عليه بالإنجليزية tense (١٠٤).

وعلى هذه التفرقة يصبح الزمان عبارة عن الدلالة المترشحة عن الزمن ويطابق الزمان الوقت بينما يستقل الزمن بالدال أو الوسيلة اللغوية المعبرة عن الزمان.

ثم عاد بعد ذلك ففرق بين الزمن النحوى والزمن الصرفى - بعدما حدد مفهوم الزمن على أنه دلالة الصيغ أو الأساليب النحوية فيما يفهم من عرض حديثه لنقد منهج النحاة القدامى (١٠٥) - وهى تفرقة فى ظنى مقبولة

<sup>(</sup>۱۰۳) حول هذا الموضوع ينظر مجموعة التعقيبات على مقالمة الزمن في اللغة العربية (١٩٦٢) ج١٤ ص ٣٩

<sup>(</sup>١٠٤) مجلة مجمع اللغة العربية (١٩٦٢) ج١٤ ص٤٧

<sup>(</sup>۱۰۰) ینظر . تمام حسان (۱۹۷۹) ص۱۷ : ص٥٥

- فعقد مبحثا بعنوان (الزمن والجهة) جعل الزمن النحوى وظيفة السياق (يؤديها الفعل أو الصفة أو مانقل إلى الفعل من الأقسام الأخرى للكلم كالمصادر والخوالف) (١٠٦) وجعل الزمن الصرفى (وظيفة صيغة الفعل مفردة خارج السياق فلا يستفاد من الصفة التى تفيد موصوفا بالحدث ولا يستفاد من المصدر الذى يفيد الحدث دون الزمن...) (١٠٠٠).

أما مفهوم الزمان فهو (زمان الاقتران الذي يكون بين حدثين وهذا الزمان يستفاد من الظروف الزمانية.....) وهو (زمان الأوقات وهو المستفاد من الأسماء التي تنقل إلى معنى الظروف وتستعمل استعمالها.....)(١٠٨).

على أية حال فإن هدف البحث لا ينصب حول تتبع تاريخ المصطلح فقد تناوله أحد الباحثين بالتفصيل (1.9) إنما العناية هنا هى الوصول إلى مفهوم محدد لذلك المصطلح يكون المنطلق إلى التطبيق فلقد رأينا قدامى اللغوين العرب لم يعنوا بتحديد هذا المفهوم بالإضافة إلى أن معظم الباحثين المحدثين اختلفوا حول هذا المصطلح أيضا فجاءت مباحثهم – أحياناً – تطابق بين الزمن والوقت (۱۱۰) اللهم إلا ما كان من تفرقة (بشر وحسان) يقول حسان: وأوضح ما يفرق بين الزمن والزمان أن الزمان كمية رياضية من كميات التوقيت تقاس بأطوال معينة كالثواني والدقائق والساعات والليل والنهار والأيام والشهور والسنين والقرون والدهور والحقب والعصور فلايدخل في

<sup>(</sup>۱۰۶) نفسه ص ۲٤۰

<sup>(</sup>۱۰۷) نفسه ص

<sup>(</sup>۱۰۸) نفسه ص ۲٤۱

<sup>(</sup>۱۰۹) المطلبي (۱۹۸٦) ص ۹ : ص۱۷

تحديد معنى الصيغ المفردة و لا فى تحديد معنى الصيغ فى السياق و لا يرتبط بالحدث كما يرتبط الزمن النحوى إذ يعتبر الزمن النحوى جزءاً من معنى الفعل فزمان الظرف كما قلنا هو زمان اقتران حدثى فعلين لا فعل واحد، وزمان ما نقل إلى استعمال الظرف.

من الأسماء هو مفهوم الاسم على طريق المطابقة وليس مفهوم الفعل على طريق التضمن.....)(١١١)

من هنا يتضح بجلاء أن محاولة وضع الفرق بين الزمن والزمان التى هدف إليها (حسان) إنما تقوم على أساس من آراء النحاة القدامى ومذهبهم فى عد الزمان مطابقا للوقت المطلق الذى يصرفه البناء إلى ما مضى أو ما هو كائن لم ينقطع أو ما سوف يكون، وإن كان الزمن والزمان يرجعان إلى مادة لغوية واحدة – كما لاحظ المطلبى فى اعتراضه على حسان – (١١٢) إلا أن كلمة الزمن لم تك شائعة الاستعمال فى تحليلات النحاة القدامى بالإضافة إلى أن كلمة الزمان وردت فى تحليل الصيغ بصريح لفظ الدلالة وعليه فلا مانع من اعتبار الزمان دلالية مطابقة للوقت على أن يكون الزمن أمرا خاصا بالصيغ والمركبات.

لكن أهم ما يلفت النظر فى الأبحاث النحوية الحديثة أنها حاولت الوصول إلى مصطلحات زمانية ذات دلالة محددة لوصف دلالة التعبيرات الزمانية فى اللغة العربية؛ ويمكن أن نعرض لها من واقع المؤلفات حسب المصطلح وصاحبه هكذا:

<sup>(</sup>۱۱۱) حسان (۱۹۲۹) ص ۲٤۲

<sup>(</sup>۱۱۲) ينظر المطلبي (۱۹۸۲) ص١٦

| صاحبه     | المصطلح                   |
|-----------|---------------------------|
| المغربى   | المستقبل القريب           |
|           | المستقبل البعيد           |
|           | المستقبل المتصل           |
|           | المستمر (التجدد والاطراد) |
|           | الماضى الاستمرارى         |
|           | أو التعودى أو النقلى      |
|           | الماضى القريب             |
|           | أو المؤكد                 |
|           | الماضى البعيد             |
|           | الماضي الاستقبالي         |
| انیس<br>ا | قبل الماضى                |
|           | الماضى – بعد الماضى       |
|           | الحاضر                    |
|           | قبل المستقبل              |
|           | المستقبل                  |
|           | بعد المستقبل              |
|           | تام                       |
|           | ناقص (حالات)              |
| حسن       | الزمن المنقطع             |
|           | المستمر                   |
|           | المتصل بالحال             |
|           | الفراغ الزمنى             |

|          | التزامن                    |
|----------|----------------------------|
|          | الزمان المجرد              |
|          | الزمن الحال الضيق          |
|          | الزمن الواسع               |
|          | الزمن غير المحدود المستقبل |
|          | الامتداد الزمنى            |
|          | المستقبل البعيد            |
|          | المستقبل القريب            |
|          | الماضى القريب من الحال     |
| المخزومي | ماض مطلق                   |
|          | ماض قريب من الحال          |
|          | ماض بعید                   |
|          | حكاية الحال الماضي (١١٣)   |
|          | الدائم(۱۱٤)                |
| تمام     | الماضى البعيد المنقطع      |
|          | الماضى القريب المنقطع      |
|          | الماضى المتجدد             |
|          | الماضى المنتهى بالحاضر     |
| •        |                            |

<sup>(</sup>۱۱۳) هذا المصطلح ليس حديثًا عند المخزومي بل ورد ذكره عند قدامي النحاة، انظر الفصل الأول من الكتاب.

<sup>(</sup>١١٤) هذا المصطلح قديم وهو شائع بكثرة عند الكوفيين يطلقونه على اسم الفاعل

| 1       |                              |
|---------|------------------------------|
|         | الماضى المتصل بالحاضر        |
|         | الماضى المستمر               |
|         | الماضى البسيط                |
|         | الماضى المقارب               |
|         | الماضى الشروعي               |
|         | الحال العادى                 |
| , ·     | الحال التجددي                |
|         | الحال الاستمرارى             |
|         | المستقبل البسيط              |
|         | المستقبل القريب              |
|         | المستقبل البعيد              |
|         | المستقبل الاستمرارى          |
| المطلبي | الماضى غير المحدد            |
|         | الماضى غير المحدد المؤكد     |
|         | الماضى غير المحدد المقاربي   |
|         | الماضى البعيد                |
|         | الماضى البعيد المؤكد         |
|         | مستقبل الماضى المفترض        |
|         | الماضى الاستمراري أو التعودي |
|         | الحاضر غير المحدد            |
|         | الحاضر الشروعي               |
| •       | <u> </u>                     |

الحاضر المقاربي الحاضر المستمر المستقبل القريب المستقبل البعيد المستقبل البعيد المستقبل المستمر المشترك من الماضي حتى الحاضر منقطعا المشترك من الماضي حتى الحاضر غير المنقطع (١١٥)

ولن نعلق على المصطلح لأن ذلك يحتاج إلى دراسة مستقلة تتناول المصطلح الزمنى مؤرخة لأطواره، وقد تهيئ الظروف للباحث أن ينجز ذلك فيما بعد (١١٦).

لكن من الجدير بالذكر أن نشير إلى أن عدم وجود تقسيم زمنى للغة العربية بشكل مستقر من حيث التعبير والمصطلح، انعكس ذلك على الترجمة إلى اللغة الإنجليزية خاصة في الدراسات التي تعنى بتحليل التركيب العربي فعلى سبيل المثال الجملة التي نقلها (Cantarion) من رواية منف لنجيب محفوظ؛ والتي تقول: ولأنى استنطعت في هذا السكون الهائل أن أكون أنا نفسى) نجد الجملة تحتوى على صيغتين للزمن هما (استفعل----،أن أفعل) وبقرينة الحال الحكاية في الرواية الدلالة للزمان الماضى في كلا

<sup>(</sup>١١٥) لمعرفة هذه المصطلحات في مصادرها والمقصود بها يمكن الرجوع إلى مواضع ذكرها بالفصل الخاص باتجاهات التحليل الزمني في التراث النحوي

<sup>(</sup>۱۱۱) حاول (أندرى رومان) أن يتتبع التعبير النظامى عن الزمان فى اللغة العربية، لكنه لم يتناول المصطلح.

الحدثين. لكن (Cantarino) لمنا نقلها إلى الإنجليزية لتبيين دلالة الزمان فيها ترجمها كالآتى:

(۱۱۷) (Because in this prevailing silence ....... can be myslf...) فجاء بالفعل مصرفا في زمن الحاضر ( can = أستطيع، عا = أن أكون) ومعنى ذلك أن ترجمة الجملة سوف تكون :- (لأني أستطيع في هذا السكون الهائل أن أكون أنا نفسى) وبذلك يتحول الحديث إلى وصف حقيقة وسمة من سمات المتكلم و لايتضمن معه إشارة إلى أي زمان، وهذا الأمر جدير بدراسة مستقلة توضح التقابل الزمني بين اللغتين؛ ربما يستطيع الباحث أن ينجزها فيها بعد، خاصة بين روايات نجيب محفوظ المترجمة إلى اللغة الإنجليزية وبين أصلها المكتوب بالعربية في ضوء النتائج التي توصل إليها البحث.

## ب- الصيغ والتراكيب الزمنية:

لقد انصبت أهداف الدرس اللغوى العربي الحديث حول أمرين :-

١- الكشف عن الوسائل التي تعبر بها اللغة عن الزمان.

٧ - وضع المصطلح الزمني للتعبير أو المركب.

فإذا كنا عرضنا سريعا لقضية المصطلح الزمنى؛ فإنما يتبقى أن نعرض لوجهة نظرة النحاة المحدثين حول الصيغ والأشكال الزمانية في اللغة العربية ، وما قدموه من جدوال في هذا الصدد.

وأول مايطالعنا في هذا المجال محاولة (المغربي ١٩٥٧م - ١٩٦٢م) عضو مجمع اللغة العربية بمصر؛ والتي ضمنها مقالتين، يتناول في واحدة معاني الماضي في القرآن الكريم، وتعنى الثانية بمعاني المضارع في القرآن أيضاً وقد جعل الباحث الزمان في الصيغة يقوم على أساسين:-

<sup>(</sup>Cantarino), V 1, (1974), p. 60

٧- القرائن المعنوية والحالية (١١٨)

١ – القرائن السياقية واللفظية

لذلك فقد اهتدى إلى نتانج بعد فحص بعض أساليب من القرآن ولغة الإذاعة أهمها:

(أن دلالة المضارع الزمنية في القرآن الكريم تتمثل على وجه التقريب كل ما يمكن تصوره من الأزمنة ويدخل في هذا الماضي والحاضر فقط والمستقبل القريب أو البعيد فقط والمستقبل المتصل و المستمر أي جميع الأزمنة على سبيل التجدد أو الاطراد؛ هذا إلى أن المضارع قد يأتي بعد الماضي مكملاً له لأغراض مختلفة.)(١١٩)

أمّا صيغة (فعل) وهى بناء الماضى عنده، فقد عقد لها دراسة تقابلية بين العربية والفارسية، أراد من خلفها أن يحمل مصطلحات التقسيم فى الفارسى على الزمان الماضى فى العربية.

١- فالماضى المطلق ومادته تخلو من السوابق واللواحق، وهو "يدل على مجرد وقوع الحدث في الماضى دون الإشارة إلى قرب أو بعد استمرار أو انقطاع أو توكيد أو غيره. "(١٢٠) .

٢- "والماضى االاستمرارى أو التعودى أو النقلى ويدل على حدوث الفعل
 فى الزمن الماضى على سبيل الاستمرار أو التعود لمدة معينة. "(١٢١).

<sup>(</sup>۱۱۸) المغربي (۱۹۹۲م) ج۱۵۰ / ۱۵۰

<sup>(</sup>۱۱۹) السابق (۱۹۹۲) ج۱۵۱ / ۱۵۱

<sup>(</sup>۱۲۰) المغربي (۱۹۹۱) ج۱۰ / ۲۰

<sup>(</sup>۱۲۱) السابق (۱۹۲۱) ص ۲۵

- ٣- والماضى القريب أو المؤكد ويدل على حدوث الفعل فى الماضى إما
   فى وقت قريب وإما على سبيل التأكيد".
- ٤- "الماضى البعيد ويستعمل للدلالة على حدوث فعل قبل غيره في الماضي
   فيسمى الحدث الأول الماضي البعيد، بينما الثاني الماضي المطلق.
- ٥- "الماضى الاستقبالى ويدل على أن فعلين سيحدثان فى المستقبل أحدهما قبل الآخر" ويجعل من الشكل (الماضى المطلق) الأول قوله تعالى:- (إذ قال يوسف لأبيه ياأبت إنى رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم لى ساجدين قال يابنى لاتقصص رؤياك على أخوتك فيكيدوا لك كيداً)، ولسنا فى خلاف مع الباحث فى تسمية المطلق ولكن ظنى أن التحليل يجانبه الصواب لأنه لم يراع التجاور الزمانى والسوابسق واللواحق فى سياق الآية.

ويجعل من النوع الثانى (الماضى الاستمرارى) قوله تعالى: - (وائن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون) والاستمرار تحدد بمركب (كان + يفعل)، ويمثل الماضى المؤكد في العربية قوله تعالى: - (إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح)، وقوله: - (ولقد علمت الجنة أنهم لمحضرون) ويمثل ذلك مركب (قد فعل، ولقد فعل) ويمثل الماضى البعيد في العربية قوله تعالى: - (وحملناه على ذات ألواح ودسر تجرى بأعيننا جزءاً لمن كان كفر) فالربط على ما يرى بين حدثين وقع أحدهما قبل الآخر؛ لكنه لم يظفر بما يمثل الماضى الاستقبالي في القرآن الكريم مماجعله يحدد التعبير الذي يمكن أن يشير إلى هذا القسم دون تمثيل، وهو (حينما + يكون + قد فعل) بالإضافة إلى ما سبق فقد تناول الماضى

حينما يعبر به عن المستقبل أو حينما يفرغ من الزمان مثل (كان) حينما تسند إلى لفظ الجلالة (١٢٢).

ومن الملاحظ أنه في تناول معانى المضارع لم يقم بعملية التقابل بين الفارسية والعربية كما صنع في الماضي وكونه يعكف على النص من داخله يستخرج خصائصه فذلك - ظنى - نهج لغوى صحيح، ولامشاحة في الاصطلاح على عرف القدامي من النحاة، زد على ذلك أنه نبه على قيمة السياق ومقتضى الحال في توجيه المعانى الزمانية دون الربط بالصيغة.

وعلى الرغم من حديثه في الماضى عن السياق والتجاور الحدثي إلا أنه استخدم مصطلح الماضى على صيغة (فعل) كدلالة زمانية مسبقة وذلك يناقض الهدف المنشود، كما لا يخفى أن أحكامه في معظمها تقوم على سياق صغير داخل السياق الأكبر، وكان – في زعمي – الصواب أن ينظر إلى التجاور الحدثي وعلاقات السياق وظروف المقام، لكن أهم ما يلفت النظر أن المصطلحات لم تفرق بين جهات الزمان في البعد والقرب وبين حالة الأحداث في المدى المستغرق من استمرار وانقطاع.

ويأتى – بعد ذك – المبحث الذى عقده الدكتور (أ. أنيس ١٩٥٨م) الذى خصه بما سماه (الفكرة الزمنية فى اللغة) فى إطار الدرس المقارن فى اللغات السامية فى المقام الأول، ثم مقابلة ذلك بالإنجليزية ليصل إلى نتيجة، وهى أن لكل لغة طريقتها فى التعبير عن أزمنتها، وأنه لا علاقة بين الصيغة والزمان كما ذهب النحاة العرب.

ولقد ذهب المبحث إلى قلة الصيغ التى اتخذتها الساميات عامة للتعبير عن الزمن؛ بالإضافة إلى غموض العلاقة بين الصيغ والزمن (١٢٣)، من ناحية

<sup>(</sup>۱۲۲) حول هذا الموضوع ينظر مجمع اللغة العربية (۱۹۲۱) ج١٠ من ص٦٥ : ص٧٢ (١٩٦١) أنيس، (١٩٧٠م) ط٥ ص ١٥٢

أخرى فإنه يحمل على النحاة العرب لما وقعوا فيه من خطأ يتمثل فى ربط الزمن بالصيغة ويستدل على عكس نتائجهم (١٢٤).

ولقد تعرضت المحاولة لفكرة التقسيم الزمنى بناءً على ماذكره من جهود المحدثين؛ وهذه التقسيمات تحلل الزمن اللغوى من خلال ثلاثة معايير هي:

الزمان \_\_\_\_ الجهة \_\_\_\_ حالة الحدث

١- فأمّا الزمان؛ فهو ثلاثة: - ماض حاضر مستقبل

٢- وأمّا الجهات، فهي: - أ-قبل الماضي ب- الماضي ج- بعد الماضي

د- الحاضر هـ قبل المستقبل و المستقبل ز - بعد المستقبل

٣- وأمّا الحالات فهي: - ١- تامّ وقع وانتهى ٢- ناقص لم يتم ولم ينته (١٢٥)

ولقد مثل لنا الجهات الزمانية من المجموعة الهندوأوربية مستعينا باللغة الإنجليزية – مبررا بشيوعها بيننا كالآتى :

I agreed to all that he) =(۱۲۲)(فعله) کل ما (فعله) (۱۲۲) (had done)

I (visited) London with my) = (زرت) لندن مع والدى - (زرت) لندن مع والدى (father

٣- بعد الماضى :- ولدت ابنا (كان يسبب لها قلقا عظيما)=

(Sha gave birth to son, (who was to couse her great anxiety)

<sup>(</sup>۱۲٤) انیس، (۱۹۷۰م) ط ٥ ص۱۵۷

<sup>(</sup>۱۲۰) أنيس (۱۹۷۰) ص۱۹۷ : ص۱۹۹

<sup>(</sup>١٢٦) الترجمة للباحث وليست للمؤلف

4- الحاضر: - احمله برفق إنه نائم . = (Lead is heavy. He is asleep.) = . والحاضر: - احمله برفق إنه نائم . = (الحاضر: - عندما يأتى (سوف أكون قد انتهيت من الكتابة.) = (When he comes I shall have finished writing)

7- المستقبل :- سوف أأتى معك. = (I shall go with you)

٧- بعد المستقبل : - لو أنك أتيت فلن نكون قد تناولنا الغذاء.

(If you come then, We shall not yet have diner)

وإذا كان ذلك دليلاً على أن الإنجليزية تستخدم بعض التراكيب فى التعبير عن الزمان أكثر من استخدامها للصيغ (١٢٧)، فإن ذلك لا يعنى طرد هذه القاعدة على اللغة العربية إذ لكل لغة سماتها الخاصة بها، وهو ما أقره (أنيس) في بحثه (١٢٨).

إن أهم ما يجب لفت النظر إليه هو المعيار الذى نادى به (إ. أنيس) لتحليل الزمن العربى متمثلا فى هدم ربط الزمن بصيغة محددة ولكن يجب النظر إلى الظروف الخارجية التى يصورها السياق اللغوى الخاص؛ وقد ساق أمثلة من كتب الأدب وآيات من القرآن الكريم يستدل بها على مذهبه؛ إذ الماضى قد لايرتبط بزمن بل يدل على عادة كما نقل الحوار بين عقيل بن أبى طالب ومعاوية ف قوله" إن أخى آثر دينه على دنياه، وأنت قد آثرت دنياك على دينك "(٢٠٩)، والذى أدى إلى هذه الدلالة إنما هو تبين الظروف التاريخية التى يعكسها النص .... وهكذا

<sup>(</sup>۱۲۷) المرجع نفسه ص ۱۵۱ ، ۱۵۲

<sup>(</sup>۱۲۸) أنيس (۱۹۰۸م) ط٢ ص ١٥٠

<sup>(</sup>۱۲۹) أنيس (۱۹۰۸م) ط۲ ص١٥٦

وتعد دراسة (العقاد) عن الزمن في اللغة العربية ضمن الدراسات التقابلية، حيث أراد أن يوضح ثراء العربية بالتعبيرات الزمنية بالمقابلة مع بعض أزمنة اللغة الإنجليزية (١٣٠)، وجعل مقدرة اللغة في التعبير عن الزمان تقوم على أساسين :--

١- الكلمات المستفادة من التصريف، بالإضافة إلى الأدوات أو بعبارة أخرى
 الأفعال وسوابقها.

٢- التعبيرات الجميلة والتراكيب.

وقد ناقش تحت الأساس الأول: - الصيغ كالأمر والصيغ مع الأدوات مثل (لم يفعل) بينما تناول تحت الأساس الثانى المركبات الصيغية مثل (كان يفعل، طالما فعل) وأساليب الشرط، ولم يغفل مالعلاقات السياق من دور فى توجيه المعنى بالتطبيق المحدد على أسلوب القرآن الكريم، وفى الوقت ذاته لم يعن العقاد بالحديث عن ضبط المصطلحات المقابلة، وتظل المشكلة الملحة، متمثلة فى استنباط المصطلحات من واقع النص العربى يصف سلمه الزمنى.

ويبدو أن النظرات الجزئية التي تلاحظ سمات الزمان في اللغة العربية قد جعلت بعض المهتمين بالتقعيد النحوى يراعون ذلك في التأليف، ففي الوقت الذي لم نر فيه عناية من النحاة القدامي على تجميع الخواص الزمنية للغة في مبحث واحد – مع تناوله في الأبواب المتفرقة – أو ملاحظة دلالة الاستخدام في الصيغ، على الرغم من ذلك فإننا نجد مؤلفا (١٣١)، في العصر

<sup>(</sup>۱۳۰) العقاد (د.ت) ص٧٤ : ص٨٨ ،وينظر مجلة مجمع اللغة العربية ١٩٦٢) ج١١/ ص٣٧ : ٥٧

<sup>(</sup>۱۳۱) ینظر ، حسن (۱۹۲۱ – ۱۹۷۱) ج۱ ، ۲، ۳، ٤

الحديث، يعتنى بالحديث عن الزمان، - مجمعا الملاحظات إلى حد ما - حين يتناول معالجة الإعراب في أبواب الفعل المضارع، والماضي، والأمر، وبناء اسم الفاعل، والمفعول، وأمثلة المبالغة ... إلخ، والمركبات مثل كان وأخواتها وأفعال الشروع والرجاء...... إلخ.

وفي الوقت الذي تتفرق فيه الملاحظات الزمانية في المؤلف على حسب تتاول الموضوع مثل: - المستقبل مع نون التوكيدج٤ / ١٦٧، المستقبل في (أن يفعل)٤/ ٢٨٢، الزمن مع أدوات الشرط، ٤/٤١٤، الزمن المنقطع والمستمر، ١٥/٤، الزمين المتصل بالحيال، ١٦/٤، والطول والقصر في المدي الزمني، ٤ / ٤١٨، الزمن في الشرط، ٢٢/٤، الزمن في مركب (إن تفعل فقد فعلت) ٤/ ٤٢٢، ٤٢٣، الفراغ الزمني مع (مَن) ٤ /٤٢٨، التزامن ومدة الحدث ٤ /٤٢٩، الزمان المجرد في (متبي وأتيان)،٤٣٠/٤٣، (إذا) في الأمر المتيقن والمظنون، ٤ / ٤٣١، الزمن المشكوك فيه والمستحيل، ٤/ ٤٣١، التجرد من الزمان في بعض الشرط ٤/٢٣٤، الزمان في (إذا) ٤/٠٤٤، عدم وقوع (قد) للحال في الجملة الشرطية ٤٧/٤، الزمن في (لو) الامتناعية ٤ /٤٩١، الزمن المستقبل بعد أدوات العرض ١٣/٤، التوبيخ ماضى اللفظ والمعنى ١٤/٤، الأداة الدالـة على الامتناع وإفادة الماضيي ١٥/٤، الزمن الحال الضيق والزمن الواسع وغير المحدود المستقبل ١٠/١، الامتداد الزمني في (سوف) ١٠/١، المستقبل البعيد في (سوف) ١/٠١، دلالة السين على المستقبل القريب ١/ ٠٦، معنى الرجاء والأمل في الأفعال ١/ ١٢١.....إلخ.

أقول في الوقت الذي وردت فيه كل هذه المصطلحات والعناية بأثر اللواحق (١٣٢). والضمائم(١٣٣)، في الزمان، إلا أنها ليست مجمعة في باب

<sup>(</sup>١٢٢) هي الكلمات الوظيفية المتصلة بالصيغة في نهايتها مثل نون التوكيد.

<sup>(</sup>١٣٣) هى الكلمات الوظيفية المضامة للصيغة، ولكنها ليست متصلة بها إملائيا، وتكون سابقة للصيغة.

واحد يختص بالأزمنة لكنه تحدث عن زمان الصيغ معتداً بالضمائم والمركبات  $(176)^{(170)}$ . فتتاول نوع الزمن في الماضي، أي بناء  $(176)^{(170)}$ ، فيما يمكن أن يمثل جدو لا زمانيا – بعد تجميعه – كالآتي

١- الماضي القريب من الحال :-

- قد + فعل - ما فعل

- كاد، كرب، أوشك + يفعل = الماضى شديد القرب من الحال.

٢ ـ زمن الحال في وقت الكلام

فعل (الإنشاء)

- أفعال الشروع (بدأ يفعل ....اللخ.)

٣- المستقبل بعد الكلام

- الطلب في معنى الدعاء (معنى أسلوب)

- الوعد

- الرجاء (عسى أن يفعل .....الخ أفعال الرجاء)

- لا + القسم

- إنّ + القسم

- شرط جازم + فعل + جزاء

٤ - احتمال الماضى والمستقبل (يحدد بالقرينة)

- عدم وجود قرينة

<sup>(</sup>١٣٤) هي الصيغ المركبة من فعل مساعد مع الفعل الرئيسي للجملة.

<sup>(</sup>۱۳۰) ينظر حسن (۱۹۲۱ – ۱۹۷۱) ج۱ / ٥٢

- بعد همزة التسوية
- بعد (أم) ، ويتعين للماضى إذا جاء بعد (أم) لم يفعل
  - بعد أداة تحضيض
- التوبيخ يعين للماضي الحث يعين للمستقبل
  - كلّما + فعل
    - بعد (حيث)
  - في جملة الصلة
  - صفة النكرة العامة.
  - ٥- (كان) قد تدل على الاستمرار والدوام بشرط القرينة.

#### = ۲ = بناء يفعل

ثم تناول صيغة يفعل أو ما سماه المضارع فجعل له أربع حالات زمانية: -(١٣٦).

- ١- الحال والاستقبال (بغير قرينة) وهو للحال أرجح
  - يكاد + يفعل = المستقبل القريب من الحال
    - ٧ الحــال .
  - قرينة الظرف (الآن ، الساعة، حالاً، آنفاً)
- خبر أفعال الشروع، (طفق + يفعل، شرع + يفعل.....إلخ)
  - النفى فى (ليس + يفعل، إن + يفعل، ما يفعل، لايفعل).

<sup>(</sup>۱۲۱) ینظر حسن (۱۹۲۱ – ۱۹۷۱) ج۱ / ۵۷

- ل + يفعل (لام الابتداء)
- أن يقع موفوعاً في موضع نصب على الحال (وزمنه حال بالنسبة لعامله)
  - إذا دخلت عليه (ما) المصدرية بغير قرينة.

#### ٣- المستقبل:

- الإسناد إلى متوقع.
  - هل + يفعل؟
- اقتضاء الطلب بالمعنى، أو لام الأمر،أو لا الناهية
- أن يسبق بأداة شرط جازمة، أو (او) غير الامتناعية، أو كيف.
  - اقتضاء الوعد أو الوعيد.
  - مصاحبة أداة توكيد أو لام جواب القسم، أو (لا) النافية.
    - أن يسبق بأداة رجاء مثل لعل.
    - پسبقه حرف نصب ظاهر أو مقدر.
    - يسبقه حرف تنفيس (س ، سوف).

#### ٤ - يدل على الماضي :

- لم + يفعل لما يفعل
  - إذ + يفعل
  - ربما + يفعل
  - قد + يفعل (التقليل)

- أن يقع خبراً لكان أو إحدى أخواتها بشرط أن تكون بصيغة الماضى فى غير وجود القرينة، مثل: - كان + يفعل، أصبح يفعل، بات يفعل ... إلخ. = ٣ = بناء افعل(١٣٧)

#### ١ - المستقبل:

- إذا دل البناء على مطلوب الحدث (وذلك في أغلب الحالات)
  - إذا دل الحدث على دوام ما هو حاصل.

#### ٢- الماضي:

- إذا أريد به الخبر

#### ٣- الحال:

- باعتبار وقت المتكلم.

وبالإضافة إلى ماسبق، فلم يغفل الحديث عن الروابط، مثل بيان أثر العطف في الجمع بين زمان الحدثين (١٣٨)، كما تناول الأزمنة المركبة مثل: - ظل + يفعل (للاتصاف بالخبر طول النهار) ومثلما أصبح يفعل، أضحى يفعل، أما بات يفعل، فهي للاتصاف بالخبر طوال الليل ومازال يفعل، أما بات يفعل، فهي للاتصاف بالخبر طوال الليل ومازال يفعل، = بقى واستمر = الزمن المستمر غير المنقطع، أمّا ،مافتئ يفعل، مابرح يفعل، ما انفك يفعل = الماضي المستمر إلى وقت الكلم، ويدل مركب (ما دام يفعل) على استمرار المعنى الذي قبله مدة محدودة و لابد أن يستمر ويتصل إلى وقت الكلم، وتأتى مركبات أفعال المقاربة، مثل كاد يفعل =

<sup>(</sup>۱۲۷) ينظر حسن (۱۹۲۶ - ۱۹۷۱)ج ۱/٥٦

<sup>(</sup>۱۲۸) نفسه ج۱ /۲۲

الماضى القريب من الحال، أمّا أفعال الشروع فإنها نتل على الحال، وأفعال الرجاء مثل (عسى أن يفعل) فإنما تدل على الرجاء والأمل وترقب لخبر والأمل في تحقيقه (١٣٩).

ومع هذه الملاحظات الجادة المعتدة بالسياق ومقتضى الحال والقرائن الا أن المصطلحات لما تزل مختلطة لا تفرق بين الزمان والجهة وحالة الحدث أو مداه لكن ذلك لا يمنع أن تعد محاولة (حسن) هى المحاولة الثانية بعد السيوطى التى تعنى بتجميع الملاحظات الزمانية وتقرب من وضع القوانين الضابطة بصرف النظر عن زمان الصيغة الصرفى، وإن كان قد ثبت معنى الزمان للصيغة قبلا كأن يسمى صيغة (فعل) بالماضى كصنيع النحاة السابقين.

ثم توالت جهود المحدثين من النحاة العرب لمحاولة وضع جدول زمنى يكشف عن الوسائل التى تعبر بها اللغة العربية عن أقسام الزمان المختلفة وجهاته؛ فقد بذل (المخزومي) جهداً في مناقشة الموضوع، مبيناً آراء المستشرقين، وآراء النحاة العرب القدامي، الذين حمل عليهم واتهمهم بمجانبة الصواب في كثير من الأوقات خاصة النظرة الزمانية في قسم الأفعال وما اعترى ذلك من نظر فلسفى يبعد عن الواقع اللغوى، ودفعته نتائج البحث المقارن والتاريخي إلى أن يربط بين اللغة العربية والإنجليزية في مسالة التطور، فكما لم يكن في الإنجليزية القديمة إلا صيغتان الماضي البسيط والحاضر البسيط - تعبر بهما عن كل الأقسام الزمانية، كذلك

<sup>(</sup>۱۲۹) حسول هسذه العركبات، ينظر، حسن (۱۲۹–۱۹۷۱) ج//۲۲،۰۲۲،۰۲۲،۰۲۲

كانت العربية لا تمثلك إلا صيغة (فعل، يفعل) (١٤٠)، ثم تطور الأمر في الأساليب والمركبات ودخلت لواصق (١٤١)، على الصيغة أصبحت مركباً واحداً يدل على الزمان مثل: – قد فعل، كان قد فعل، كان فعل، الخمات الوظيفية التي تأتى مع صيغة فعل، يفعل، كالسين وسوف ....إلىخ.

ويذهب إلى أن الأساس الذى يجب أن ننظر إلى طبيعة الزمن من خلاله، هو:

"أن الزمن النحوى ليس كالزمن الفلسفى .... ولكنه صيغ تدل على وقوع أحداث فى مجالات زمنية مختلفة، ترتبط ارتباطا كلياً بالعلاقات الزمنية عند المتكلم، أو بغيرها من الأحداث التى تقاربها فى الموقع، هذه العلاقات التى تجدد المجال الزمنى الذى يقع فيه الفعل الماضى أو صيغة (فعل)...."(١٤٢).

وبالرغم من أن هذه الملاحظة هي الأساس الذي يجب تحليل الزمان في ضوئه إلا أنه يعود للتناقض في ربط الصيغة بالزمان، إذ يعيد "ولكنه يقوم على أساس من تفريق لأبنية الفعل وصيغه، فصيغة (فعل)، هي صيغة الماضي، وإنما يعبر بها عن فكرة المضيي....."(١٤٢) في (فعل) مرتبطة بالمضي وإن لم يعبر بها عن ذلك، و(يفعل) مرتبطة بالمضي وإن لم يعبر بها عن ذلك، و(يفعل) مرتبطة بالحاضر، وإن لم يعبر

<sup>(</sup>۱۲۰) ينظر المخزومي (۱۹۸٦) ص۱٤۸

<sup>(</sup>۱۴۱) هى الكلمات الوظيفية التىتلصق بالكلمة إملانيا سواء سابقة كملام التوكيد أم لاحقة كنون التوكيد.

<sup>(</sup>۱٤۲) نقسه ص ۱٤۷

<sup>(</sup>۱٤۳) ننفسه ص ۱۵۶

بها عن ذلك، وهو أمر بين التناقض؛ لكنه يحاول بعد ذلك عرض قوانين الدلالة الزمانية فتختلط عليه دلالة الفعل في الحدث بدلالة زمان الفعل وجهته (١٤٤)، ويأتي الجدول كالآتي:

الماضي (١٤٥)

## ١ - فعل وما على مثالها (مثبت)

- وقوع الحدث في زمان ماض مطلق
- الحدث كان قد وقع ووقع كثيراً و يمكن أن يقع كثيراً
- وقوع الحدث أثناء الكلام ولم يتم إلا بالكلام نفسه (العقود والقسم)
- الحدث كان كأنه وقع، لأن وقوعه أمر محقق (وعد، وعيد، معاهدات)
  - الدعاء أو اللعن

نفي فعل = لم يفعل ، لافعل

## ٢ - قد فعل وما على مثالها

- الماضى القريب من الحال
   نفى قد فعل = لما يفعل
- ٣- كان فعل، كان قد فعل، قد كان فعل، وما على مثالهن
  - وقوع حدوث في زمان ماض بعيد

نفي كان فعل .... إلخ = لم يكن يفعل

<sup>(</sup>١٤٤) هي المسافة الوقتية الفاصلة بين حدث وآخر أو بين الحدث ونقطة المتكلم.

<sup>(</sup>۱٤٥) نفسه ص ۱۵۵، ۱۵۲

## ١ ــ صيغة يفعل البسيطة، وما على مثالها

- وقوع الحدث في الحاضر

نفي يفعل = ما يفعل، ليس يفعل

وقوع الحدث في المستقبل

ونفيه = لايفعل

- التعبير عن الحقائق الثابتة

- التعبير عن العادة

- الدلالة على التقليد

- الدلالة على أن الحدث يحدث في أي زمان، وليس له زمان خاص

- للتعبير عن حكاية الحال التي وقعت في الزمان الماضى

### ٢ - كان يفعل، وما على مثالها

- استمرار الحدث فترة من الزمان الماضى نفيه = لم يكن يفعل (١٤٦)

# السدائسم(۱۴۱)

١- فاعل، { مجردة من السوابق واللواحق} = الحدث المستمر

٢- فاعل، {غير منونة} = وقوع حدث في زمان ماض

٣- فاعلٌ، {منونة} = وقوع الحدث في المستقبل

٤ - كان فاعلاً = استمرار بلا انقطاع فترة من الزمان الماضى

إن الناظر إلى هذا الجدول لا يخفى عليه مافيه من تتاقض، وأول ذلك تعميم المصطلح على الصيغة الصرفية مثل (الماضي او الحاضر أو الدائم)،

<sup>(</sup>۱۶۱) حول ذلك ينظر المخزومي (۱۹۸٦) ، ص۱۵۷، ۱۵۸

<sup>(</sup>۱٤٦) نفسه ص ۱۵۹، ۱۵۹

ثم يطلق على ذات الصيغة، المستقبل أو الحاضر فكأننا نقول الماضى الحاضر أو الحاضر المستقبل ....وهكذا.

والظن أن أسس التفريق لم تكن واضحة تماما لتفرق بين معنى الصيغة والعوامل المؤثرة في الزمان، ثم المدى الحدثي (المظهر (١٤٨)) ثم جهة الحدث بالقرائن، وقد رد عليه السامر ائي كثيراً من ملاحظاته (١٤٩).

لقد حاول السامرائى من جانبه أن يقدم لنا جدولا بديلا فعرض لجهود النحاة السابقين موضحا التقصير الذى وقعوا فيه فى موضوعية لا تحمل أحدا اللوم كذلك تناول آراء المستشرقين مؤيداً مذهب من يرى أن العربية ثرية بوسائلها الزمنية (١٥٠) ، ثم يحاول أن يستخلص مجموعة من النتائج يمكن أن تمثل لنا جدولا يقوم على العلاقة بين الصيغة والدلالة هكذا :-

الصيغة الدلالة

۱- فعل، ونحوها<sup>(۱۰۱)</sup>

- فعل حدث كان قد تم فى الماضى غير مضبوط أومعين

- فعل وقوع الحدث في الماضي وكان قد تردد وقوعه مرات عديدة

- فعل سرد أحداث ماضية في أسلوب القصص

<sup>(</sup>۱۴۸) هو المدى الحدثى الذى يقيس المدة الوقتية التى استغرقها الحدث بين نقطتين مفترضتين على خط الزمان أو النقاط التى يشغلها الحدث على الخط، أو عدم ارتباطه بأى نقطة على الخط.

<sup>(</sup>١٤٩) ينظر السامرائي :(١٩٨٦) ص ٣٩ : ٤٦

<sup>(</sup>۱۵۰) ينظر نفسه ص ۲۳: ۲۸

<sup>(</sup>۱۰۱) نفسه ص ۲۸: ص ۳۱

| في أسلوب الدعاء بالخير أو الشر ليشير إلى المستقبل                               | فعل           |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| وقوع الحدث في الماضى نتيجة لأحداث أخرى                                          | ــ فعل        |
| الحدث قد أنجز واستمر على هذه الحال حتى<br>زمن التكلم                            | <u> فعل</u>   |
| الحدث كان قد وقع لحظة الكلام (في العقود)                                        | ــ فعل        |
| وقوع أحداث في زمن يقرب من زمن التكلم<br>أى الحال                                | <u>ــ فعل</u> |
| يستعمل مع الظرف (لما) ليدل على أن الحدث الأول تم في لحظة بدء الثاني             | ۲- لمافعل     |
| الدلالة على الماضى البعيد (ومثلها كان قد فعل)                                   | ٣– قد كان فعل |
| للإعراب من الزمان المستقبل                                                      | ٤- إذا فعل    |
| الحدث ماض بالنسبة لفترة ماضية                                                   | ٥ ـ قد فعل    |
| المستقبل في زمان ماض، {كان وأخواتها +<br>يفعل} لسرد الأحداث الماضية في الحكايات | ٦- يكون فعل   |
| لثبت الصفة بغير إعراب عن زمان في الماضي                                         | ٧_ فَعُلَ     |
| لثبت الصفة بغير إعراب عن زمان في الماضي                                         | ٨- فَعِلَ     |

٩- كان + أخواتها في بعض الاستعمالات مفرغة من الزمان، وقد يُهتدى للزمان من معنى الجملة، مع الماضي والمضارع منها

١٠-أفعـال المقاربـة إثبات الدلالة المعنوية بغير زمن والشروع والرجاء

٢ - يفعل أو المضارع(١٥٢)

(الحال)

ـ يفعل الحدث يقع كثيراً بلا دلالة على زمن معين

يفعل الحدث واقع في حيز الاستقبال

٧ - سيفعل للمستقبل

- سوف يفعل للمستقبل

– لايفعل للمستقبل

٣- يفعل الثابتة

٤ ـ لم يفعل للماضي

٥ ـ يفعل من قبل الماضي

٦- يفعل حدث مستقبل بالنسبة لآخر

٧- كان يفعل استمرار الحدث في زمان ماض

(۱۵۲) ينظر نفسه ص ۲۲: ۳۲

الحال والاستقبال والماضى (بقرينة)(١٥٣)

٣- بناء فاعل

الحال و الاستقبال والماضي (بقرينة)

ومفعول

الحال والاستقبال والماضي (بقر ينة) حسب

والمصدر

التأويل(١٥٤)

ليس قسما قائما بذاته (١٥٥)

٤ افعل

إن المستعرض لقو انين السامرائي يتبين أنه بني أسسه على دلالة الاستخدام في الجمل وهي واحدة من القرائن المهمة التي تفيد كثيرا في بيان مظهر الحدث في المقام الأول وفي الزمان من جهة أخرى.

غير أن المقام والقرائن المقالية الأخرى ووقوع الصيغة في إطار الضمائم لابد أن يضام المعنى السياقي حتى نتبين الخصائص الدلالية للشكل وهذا مايفتقده عمل السامرائي فخلطت المصطلحات بين المظهر والزمان والجهة كما هو واضح من التقسيم.

وتعد محاولة (حسان) من الدراسات الجادة في هذا المجال - على ما بها من قصور، واتجاهها النظرى - فقد أراد أن يصل إلى قواعد زمانية مطردة في اللغة تقوم على الأبنية والمركبات لذا فإنه وجد من الصواب أن يفرق بين مصطلحين هامين، وهما الزمان والجهة (١٥٦)، وعلى أساس هذين

<sup>(</sup>١٥٢) حول الردود على المخزومي ، ينظر السامراني (١٩٨٦) ص ٣٤ : ص٤٦

<sup>(</sup>۱۰۱) ينظر، نفسه ص ٤٧

<sup>(</sup>۱۵۵) نفسه ص ۲۸

<sup>(</sup>١٥٦) الجهة عنده تشمل المظهر بلا فرق

المصطلحين انقسمت الأزمنة الثلاثة {الماضى والحاضر والمستقبل} إلى ستة عشر قسما، على اعتبار الجهة في الزمان االنحوى.

ويقوم هذا التقسيم بناء على أن الزمان يحكمه السياق وليس له علاقة بالصيغة الصرفية (١٥٠١) ، لكن نوع الجملة من خبرية أو إنشائية هو المحدد للزمان وليست ثمة علاقة تطابق بين الدلالة الصرفية والنحوية إلا في الجملة الاستفهامية فقط، إذ فيها يدل {فعل} على الماضى، بينما يدل يفعل على الحال أو الاستقبال دائما على أساس القرائن،أما باقى جمل الإنشاء فإنها تقتصر على إفادة الحال أو الاستقبال حسب القرائن كالأمر والنهى والعرض والتحضيض وهي معانى الضمائم التي تصرف فيها صيغة {فعل} للحال والاستقبال باطراد، ولاتدل إفعل} على الماضى في الإنشاء إلا مع ليت، وهي بالترجيح وليست بالحسم.

أما صيغة {يفعل} فإنها تتأثر بأسلوب النفى فتدل معه على الماضى الماضى العكس من صيغة (فعل) التى تأتى للحال والاستقبال فى أسلوب التحضيض والتمنى والترجى والدعاء والشرط.

وقد عنيت المحاولة بالسوابق واللواحق واللواصق، والمركبات مثل: - السين وسوف وقد ولم ولما وكان ..... إلخ .فحصرت وظائفها في الجهات المحددة للزمان، كما بينت ما للظروف التي تحمل معنى احتواء الحدث من أثر في بيان الاحتواء أو اقتران الأحداث، وهي تلعب دور القرائن المقالية.

١- الماضي ٢- الحال ٣- المستقبل

وتتفرع في ضوء ثلاث ركائز: - ١ -نوع الأسلوب ٢ --الضمائم ٣ -القرائن

فينتج عن ذلك ست عشرة جهة، يأخذ الماضى منها تسع جهات، وللحال ثلاث جهات، وللمستقبل أربع جهات، كالآتى:-

<sup>(</sup>١٥٧) لذلك أهمل حالات الفعل في معانى الصيغ

<sup>(</sup>١٥٨) ينقض هذا الأساس ب [ان] فإنها تدل على المستقبل

1- الماضى :- {البعيد المنقطع-- القريب المنقطع -- المتجدد--المنتهى بالحاضر --- البسيط --- البسيط --- الشروعى.}

٢- الحال :- {العادي --- التجددي ---- الاستمراري}

٣- المستقبل: - (البسيط --- القريب --- البعيد --- الاستمراري)

وترتب على ذلك وضع مجموعة من الجدوال تشمل التراكيب والصيغ التى تعبر عن هذه الأقسام الزمانية فى ضوء الركائز الثلاثة سالفة الذكر، بدأها بتقسيم الجملة لأنها الأساس الأول فى بيان الزمان، فعرضها بالشكل الآتى:

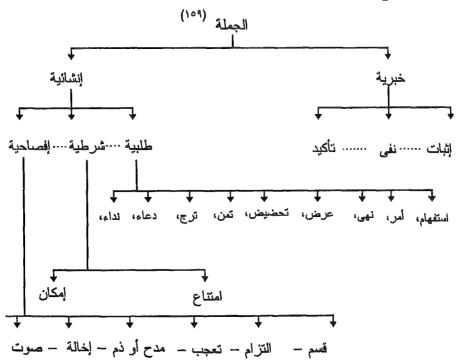

<sup>(</sup>۱۰۹) حسان (۱۹۷۹) ص ۲٤٤

ولما كان الزمان النحوى وظيفة السياق، ولأتواع الجمل تأثير بالغ فيه، فإنه طبقا لهذا التقسيم قد أعد الجدوال الآتية :

١- الزمان في الجملة الخبرية المثبتة

| صيغة يَفْعَلُ | صيغة فَعَلَ | الجهة           | الزمن       |
|---------------|-------------|-----------------|-------------|
|               | كان فعل     | البعيد المنقطع  | ١- الماضي   |
|               | كان قد فعل  | القريب المنقطع  | الماضىي     |
|               | كان يفعل    | المتجدد         | الماضىي     |
|               | قد فعل      | المنتهى بالحاضر | الماضى      |
|               | مازال يفعل  | المتصل بالحاضر  | الماضى      |
|               | ظل يفعل     | المستمر         | الماضى      |
| <u> </u>      | فعل         | البسيط          | الماضى      |
|               | كاد يفعل    | المقارب         | الماضى      |
|               | طفق يفعل    | الشروعى         | الماضى      |
| يفعل          |             | العادى          | ٢ - الحال   |
| يفعل          |             | التجددي         | الحال       |
| يفعل          |             | الاستمرارى      | الحال       |
| يفعل          |             | البسيط          | ٣-الاستقبال |
| سيفعل         |             | القريب          | الاستقبال   |
| سوف يفعل      |             | البعيد          | الاستقبال   |
| سيظل          |             | الاستمرارى      | الاستقبال   |
| يفعل(١٦٠)     |             |                 |             |

(۱۲۰) نفسه ص ۲٤٥

| صيغة يفعل | صيغة فعل       | الجهة           | الزمن      |
|-----------|----------------|-----------------|------------|
|           | لقد كان فعل    | البعيد المنقطع  | ١ – الماضي |
|           | إنه كان قد فعل | القريب المنقطع  | الماضى     |
|           | القد كان يفعل  | المتجدد         | الماضى     |
|           | لقد فعل        | المنتهى بالحاضر | الماضى     |
|           | إنه مازال يفعل | المتصل بالحاضر  | الماضى     |
|           | لقد ظل يفعل    | المستمر         | الماضى     |
|           | إنه فعل        | البسيط          | الماضى     |
| }         | لقد كاد يفعل   | المقارب         | الماضى     |
|           | لقد طُفق يفعل  | الشروعي         | الماضىي    |
| إنه يفعل  |                | العادى          | ٢ – الحال  |
| إنه يفعل  |                | التجددي         | الحال      |
| إنه يفعل  |                | الاستمرارى      | الحال      |
| ليفعلن    |                | البسيط          | ٣-المستقبل |
| ليفعلن    |                | القريب          | المستقبل   |
| لسوف يفعل |                | البعيد          | المستقبل   |
| لسوف يظل  |                | الاستمراري      | المستقبل   |
| يفعل(١٢١) |                |                 |            |

(ادم) نفسه ص ۲۶۲

٣- في الجملة المنفية

| صيغة يفعل     | صيغة فعل | الجهة           | الزمن      |
|---------------|----------|-----------------|------------|
| لم یکن فعل    |          | البعيد المنقطع  | ١-الماضي   |
| لم یکن قد فعل |          | القريب المنقطع  | الماضى     |
| ماكان يفعل    |          | التجددي         | الماضى     |
| لم يكن يفعل   |          |                 | Ì          |
| كان لا يفعل   |          |                 |            |
|               | مافعل    | المنتهى بالحاضر | الماضى     |
| لمايفعل       |          | المتصل بالحاضر  | الماضى     |
| لم يفعل       |          | المستمر         | الماضىي    |
| لم يفعل       |          | البسيط          | الماضى     |
| لم يكد يفعل   |          | المقارب         | الماضى     |
|               | مافعل    | الشروعى         | الماضى     |
| ليس يفعل      |          | العادى          | ٢ – الحال  |
| مايفعل        |          | التجددي         | الحال      |
| مايفعل        |          | الاستمرارى      | الحال      |
| لايفعل        |          | البسيط          | ٣-المستقبل |
| ان يفعل       |          | القريب          | المستقبل   |
| ماكان ليفعل   |          | البعيد          | المستقبل   |
| ان يفعل (١٦٢) |          | الاستمرارى      | المستقبل   |

<sup>(</sup>۱۹۲) نفسه ص ۲٤۷، ص ۲٤۸

٤ - الجملة الاستفهامية المثبتة

| صيغة يفعل  | صيغة فعل      | الجهة           | الزمن       |
|------------|---------------|-----------------|-------------|
|            | هل كان فعل    | البعيد المنقطع  | ١-الماضي    |
|            | هل كان قد فعل | القريب المنقطع  | الماضىي     |
|            | هل كان يفعل   | المتجدد         | الماضىي     |
|            | أقد فعل       | المنتهى بالحاضر | الماضى      |
|            | أمازال يفعل   | المتصل بالحاضر  | الماضى      |
|            | هل ظل يفعل    | المستمر         | الماضى      |
|            | هل فعل        | البسيط          | الماضى      |
|            | هل كاد يفعل   | المقارب         | الماضى      |
|            | هل طفق يفعل   | الشروعى         | الماضىي     |
| هل يفعل    |               | العادى          | ٢- الحال    |
| هل يفعل    |               | التجددي         | الحال       |
| هل يفعل    |               | الاستمرارى      | الحال       |
| هل يفعل    |               | البسيط          | ٣-الاستقبال |
| أسيفعل؟    |               | االقريب         | الاستقبال   |
| أسوف يظل   |               | البعيد          | الاستقبال   |
| يفعل       |               |                 |             |
| أسيظل      |               | الاستمرارى      | الاستقبال   |
| يفعل؟(١٦٢) |               |                 |             |

(۱۱۲) نفسه ص ۲۶۹

٥- الجملة الخبرية المنفية في الاستفهام

| صيغة يفعل      | صيغة فعل | الجهة           | الزمن      |
|----------------|----------|-----------------|------------|
| ألم يكن يفعل؟  |          | البعيد المنقطع  | ١-الماضىي  |
| ألم يكن قد فعل |          | القريب المنقطع  | الماضى     |
| ألم يكن يفعل   | <br>     | المتجدد         | الماضى     |
|                | أما فعل؟ | المنتهى بالحاضر | الماضى     |
| ألما يفعل؟     |          | المتصل بالحاضر  | الماضى     |
| ألم يفعل؟      |          | المستمر         | الماضى     |
| ألم يفعل؟      |          | البسيط          | الماضى     |
| ألم يكد يفعل؟  |          | المقارب         | الماضى     |
| أليس يفعل؟     |          | الشروعى         | الماضى     |
| أما يفعل؟      |          | العادى          | ٢ – الحال  |
| أما يفعل؟      |          | التجددي         | الحال      |
| أما يفعل؟      |          | الاستمرارى      | الحال      |
| ألا يفعل؟      |          | البسيط          | ٣-المستقبل |
| ألن يفعل؟      |          | القريب          | المستقبل   |
| ألن يفعل؟      |          | النعيد          | المستقبل   |
| ألن يفعل؟(١٦٤) |          | الاستمرارى      | المستقبل   |

| _ |     |      |      |       |
|---|-----|------|------|-------|
|   | 40. | , 10 | تفسه | (171) |

# ٦- الجملة الإنشائية

| افعل          | يفعل                                   | فعل       | الجهة     | الزمن                     | نوع الجملة   |
|---------------|----------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------|--------------|
| افعل الآن     |                                        |           | كل الجهات | - الحال                   | الأمر        |
|               |                                        |           |           |                           | بالصبيغة     |
| افعل غداً     |                                        |           | Ħ         | الاستقبال                 |              |
|               | ليفعل الآن                             |           | "         | الحال                     | الأمر باللام |
|               | ليفعل غدأ                              |           | Ħ         | الا ستقبال                |              |
|               | لاتفعل الآن                            |           | Н         | الحال                     | النهي        |
|               | لاتفعل غدأ                             |           | "         | الاستقبال                 |              |
|               | ألا تفعل                               |           | 11        | الحال                     | العرض        |
|               | الآن                                   |           |           |                           |              |
|               | ألا تفعل غدا                           |           | И         | الاستقبال                 |              |
|               | ************************************** | هلافعات   | II        | الحال                     | التخصيص      |
|               |                                        | الآن      |           |                           |              |
| Quadra Salata |                                        | هلا فعلت  | u         | الاستقبال                 |              |
|               |                                        | غداً<br>  |           |                           |              |
| ,             | أتمنى أن                               | تمنیت أن  | ij        | الحال                     | التمنى       |
|               | 11                                     | 11        |           | الاستقبال                 |              |
| -             | عساه يفعل<br>دي.                       |           | ч         | الحال                     | الترجى       |
|               | الأن<br>عساه يفعل                      |           | il        | الاستقبال                 |              |
|               | غدا                                    |           |           | والله والمن من وين وين وا |              |
| اللهم         | يرحمه الله                             | رحمه الله | 11        | الحال                     | الدعاء       |
| ارحمه         | · ·                                    |           |           |                           |              |
| Ħ             | 11                                     | u         | II        | الاستقبال                 |              |

الشرط الحال " إن قام + إن يقم + ---الآن غداً الاستقبال " " " ---

وقبل أن نبدأ في الملاحظات حول جدول (حسان) أود أن أنوه إلى أنه جعل المضي من المعانى التي تطرأ على التحضيض والتمنى بواسطة النواسخ، (١٦٥) كما أنه يفرغ صيغة {فاعل} من الزمان المحدد إلا بقرينة حاالية أو لفظية، وكذلك المصدر (١٦٦) ، وبالنظر إلى جداول (حسان) يمكن أن نلاحظ الآتي :

- ١ لم يقدم (حسان) أى توضيح لمعظم مصطلحاته وبالتالى فإنه من الصعب استيضاح بعض المفاهيم للحكم عليها من خلال التطبيق فمثلا: ماذا يقصد ب "العادى البسيط التجدد.....إلخ".
- ٢- جعلت الجمل أساس التوزيع للتعبيرات، ومالها من أشر في القسم الزماني، دون مراعاة لمقتضى الحال الذي نادى به ولا للتجاور الحدثي أو تداخل الأحداث، الذي يمكن أن نقيس عليه المدي الحدثي أحيانا (١٦٧)، وبالتالي يتأثر به المصطلح في الوضع (١٦٨)
- ٣- كل الجدوال المعروضة لم تستنتج من واقع تطبيقى، وبذلك لم تختبر
   الصيغ في صلاحيتها على أكثر من زمان.

<sup>(</sup>١٦٥) ينظر المرجع نفسه ص ٢٥٢

<sup>(</sup>١٦٦) ينظر المرجع ص ٢٥٤

<sup>(</sup>١٦٧) أقصد بعد الأحداث من بعضها أو ما سماه "الجهة".

<sup>(</sup>۱۲۸) بعض اللغويين الغربيين يمثلون لعلاقة تقاطع الأحداث، والزمن بالوقت، بمثال الخط الأفقى تقسمه في المنتصف نقطة الحال، وعلى اليسار الماضي، وعلى اليمين المستقبل، ثم يراعي التقاطع الحدثي بالنسبة لكل قسم باعتبار حال المتكلم، حول هذا الموضوع، ينظر: - 20 (1987-1986) P.2 (1987-1986) Comrie (1987-1986)

- ٤- في بعض المصطلحات :- لم يوضح معنى الانقطاع، هل يقصد أنه انقطع بحدث آخر أم أنه يعنى انتهاء أثر الحدث في لحظة حال المتكلم
- ٥- كثر استخدامه لمصطلح البسيط، وهو لا يعزو إلى الناحية الزمانية، بل يرجع إلى تصريف الصيغة، وعليه فما معنى البساطة الزمانية في التعبير (فعل لم يفعل)؟
- ٢- أغفل قياس المدى الزمانى، لذلك فإن بعض التعبيرات اشتركت فى جهاتها الزمانية مثل :- (قد فعل) = بعيد مؤكد ----، قريب منتهى بالحال -- مطلق مؤكد .
- ٧- جعل تعبير (ظل يفعل) للماضى المستمر، بينما استمراره لابد أن ينقطع بالتجاور الحدثى فى الماضى، وهذا يرجع إلى المدى المدتى، لا إلى الزمان

كل ذلك بالنسبة للجملة الخبرية المثبتة، والتعبيرات الزمانية فيها.فإذا نظرنا إلى دلالة بعض التعبيرات الزمانية في باقى الجداول، فإنه يمكن ملاحظة الآتى:

- 1- استخدام تعبير (كان قد فعل) للدلالة على الماضى القريب المنقطع، والانقطاع هنا مستفاد من (كان)، بينما القرب من (قد) وذلك لا يتسق فى كل الأمور إذ ربما دلت (قد) على التوكيد فقط، وربما دلت على القرب، وربما تدل على التوكيد والتحقيق فقط.
  - ٢- تنعكس هذه الملاحظة في تحليل التراكيب الآتية:
- [ل + قد + كان + فعل] = البعيد المنقطع، وترك أثر التوكيد في الملام لمعنى الجملة الخبرية المؤكدة، [إن + ضمير + كان + قد + فعل] =

الماضى القريب المنقطع، وترك أثر التوكيد في "إن" لمعنى الجملة الخبرية المؤكدة.

إذاً الآن لدينا تحويلة المركب الآتى : - كان فعل + قد =

۱ ــ قد کان قعل ۲ ــ کان قد فعل

٣ - كان فعل قد كان -٣

فإن كان الشكل الشائث والرابع مهملين، فإن الشكلين الأول والثاني يتساويان، مادام التوكيد فيهما لا يرجع إلى (قد) بل إلى معنى الجملة، لكننا نجده جعل أحدهما للماضى البعيد والآخر للماضى القريب، أما الانقطاع فهو دلالة (كان).

- ٢- ربما عزا التوكيد للجمل الالتعبير حتى يكون المصطلح أخصر وضعا فيما أعتقد إلا أنه أغفل أن التفاعل بين بنية الجملة، وبين التعبير الزمنى الذى هو جزء من هذه البنية، يؤثر ويتأثر، ولذلك الايمكن فصله إلا من الناحية النظرية.
- ٣- في الو قت الذي كانت تؤثر فيه (قد) على القرب والبعد مع (كان) لم تحدث ذلك مع (ظل) بل دلت على الماضى المستمر الذي لم يوضحه أهو متصل بالحاضر أم منقطع عنه؟
- 3- استخدم بعض السوابق للدلالة على الجهة، وأفقدها تلك الدلالة مرة أخرى فمثلاً (سوف) أثرت البعد في المستقبل (لسوف يفعل) بينما مع المستمر لم تؤثر البعد (لسوف يظل يفعل) على الرغم من أن القرب والبعد جهات حدث بينما الاستمرار مظهر حدث.

- ٥- المركب (كان يفعل) يدل على الماضى المجدد، أمامركب (لم يكن يفعل) فإنه يدل على فإنه يدل على البعيد المنقطع، والتركيب نفسه (لم يكن يفعل) يدل على الماضى المتجدد، ولم يشر الجدول إلى ما للسياق من أثر في ذلك.
- 7- لم يعتن بما للسياقات الخاصة من أثر في دلالة التعبير، فقد يدل (لم يفعل) بعلاقة السياق ومقتضى الحال، على مطلق الزمان أو المستمر، كقوله تعالى: [لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد](١٦٩).
- ٧- جعل مركب (ما كان ليفعل) للمستقبل البعيد، وهى أجدر أن تكون للحدث الإنكارى لا لزمان محدد، ولايمكن الحكم الفاصل إلا فى ظل السياق ومقتضى الحال.
- ٨- جعل مركب (أليس يفعل؟) للماضي الشروعي، والاعلاقة بين الشروع وليس.
- 9- في جملة الإنشاء لم يراع ما للجملة من أثر في الحدث، وبالتالي يضع المصطلح المقابل له.
- ١ لم يراع في كل الجمل الإنشائية حالة المتكلم التي قد تعبر بالتحضيض - مثلا عن الماضي.

أما (المطلبى) فقد حاول أن يستدرك على سابقيه فعرض جدوله على أساس الصيغ بعد التطبيق - مع مراعاة المركب المثبت والمنفى - لا على أساس الجمل كالآتى:

<sup>(</sup>١٦٩) آية ٤،٣ من سوه الإخلاص

١- الماضي

| الاستفهام | النفي       | الإثبات    | الجهة         | الزمن     |
|-----------|-------------|------------|---------------|-----------|
|           | لم يفعل     | فعل        | غير المحدد    | ١- الماضي |
|           | ما فعل      |            |               |           |
|           |             | قد فعل     | غير المحدد    | الماضى    |
|           |             | لقد فعل    | المؤكد        |           |
|           | لم يكد يفعل | كاد فعل    | غير المحدد    | الماضي    |
|           | ما كاد يفعل |            | المقاربي      |           |
|           | ماكاد فعل   | كان فعل    | البعيد        | الماضي    |
|           |             | كان قد فعل | البعيد المؤكد | الماضى    |
|           | لم يكن فعل  | قد كان فعل |               |           |
| ;         | ماكان ليفعل | كان سيفعل  | مستقبل        | الماضى    |
|           |             | •          | الماضى        |           |
|           |             |            | المفترض       |           |
|           | ما كان يفعل | ظل يفعل    | الاستمرارى    | الماضي    |
|           | لم يكن يفعل | كان يفعل   | أو التعودي    |           |

# ٢- الحاضر

| ن النفى نفى الاستفهام | الزمن الجهة الإثبات النفى الاستفهام الاستفهام عر  |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| أما يفعل؟             | الحاضر غير المحدد يفعل ما يفعل أيفعل؟             |
| ألما يفعل؟            | الحاضر الشروعي أخذ يفعل لما يفعل أأخذ يفعل؟       |
|                       | الحاضر المقاربي يكاد يفعل لا يكاد يفعل أيكاد يفعل |
|                       | الحاضر المستمر يكون يفعل لا يكون يفعل أيكون يف    |
|                       | يظل يفعل أيضا يفعل ؟                              |

# ٣- المستقبل

| الاستفهام  | النفى   | الإثبات      | الجهة   | الزمن    |
|------------|---------|--------------|---------|----------|
| هل يفعل؟   | ان يفعل | سيفعل        | القريب  | المستقبل |
| أيظل يفعل؟ | ان يفعل | سوف يفعل     | البعيد  | المستقبل |
|            | ان يفعل | سيظل يفعل    | المستمر | المستقبل |
|            |         | سوف يظل يفعل |         | ,        |
| هل يفعل؟   |         |              |         |          |

# ٤ - المشترك

| النفى    | الإثبات | الجهة              | المزمن  |
|----------|---------|--------------------|---------|
| مافعل مذ | ما زال  | من الماضى حتى ـ    | المشترك |
| لما يفعل |         | الحاضر ويكون الحدث |         |

|               | •      | منقطعاً أو غير منقطع<br>بحسب السياق |         |
|---------------|--------|-------------------------------------|---------|
| مافعل مذ      | لاز ال | من الماضى حتى                       | المشترك |
| لما يفعل(١٧٠) | يفعل   | الحاضر غير المتقطع                  |         |

وبالنظر إلى جدول المطلبي يمكننا ملاحظة الآتي :

1- لم يفرق بين أبعاد (١٧١) الحدث المختلفة - من تمام وغير تمام، متجدد ومستمر، منقطع وغير منقطع ..... إلخ ما يمكن أن تشمله دلالة الحدث عند وضع المصطلح للتعبير - وبين الجهة الزمانية التي تكون في القرب والبعد أو الاستقبال أو المضي بالنسبة لحدث آخر.

وقد انتبه إلى شيء من ذلك في بعض المصطلحات فأضاف إلى الزمن المؤكد، المفترض، التقاربي .... إلخ) ونبه أنها لا تمثل الجهة وإنما ذكرها لشيوع المصطلح فقط. (١٧٢).

- ٢- الجدول مثل سابقيه لا يقدم إمكانات اللغة العربية في تراكيبها الزمانية المتاحة للتعبير عن الزمان، فلا يقدم لنا الجدول مثلا نوع (١٧٣) الزمان في المركب (ربما كان فعل، سيصبح يفعل، غدا يفعل ....إلىخ ماأهمل عنده وعند السابقين.
- ٣- الجدول يهمل قسما كبيرا من المشبهات بالأفعال للتعبير عن الأحداث،
   وقد علل لتركها عمداً أنها لا تمثل الزمان في اللغة العربية ولا أدرى

<sup>(</sup>۱۷۰) ينظر المطلبي (۱۹۸٦) ص ۳۰۷: ۳۰۹

<sup>(</sup>۱۷۱) أبعاد الحدث = الأقسام الدلالية المختلفة التي يشملها التعبير الزمني كالدلالة على طبيعة الحدث ومظهر الجدث ومضمونه وجهته وزمانه وحالته.

<sup>(</sup>۱۷۲) ينظر نفسه ص ۳۰۹

<sup>(</sup>۱۷۳) نفسه ص ۲۰۹

كيف نقيس الأحداث فيها إذا علم أن الحدث إنما يستغرق وقوعه وقتا من الزمان أما فلسفة الطول والقصر فإنها تفترق بين النظرة العقلية والنظرة الفلسفية فالذى يقيس المدي بالدقائق والساعات على قدر ما استغرق الحدث، إنما يتعامل مع واقع العقلانية بينما الشعور بقصر الحدث وطوله وبعده أو قربه من الناحية النفسية يتوقف على قدر موقفنا من الحدث بين اللذة والكراهية، وهى أحوال نفسية للمتكلم أو الواصف، يعبر عنها بطريقة لغوية.

- ٤- لا يمثل هذا الجدول كسابقيه نتائج تطبيقية دقيقة، على الرغم من أنه يقوم على محاولة تطبيقية فى جوهرها من أمثلة القرآن الكريم وبعض التراكيب العامية مع العلم أنهما مستويان مختلفان -؛ فمثلا نجده فى الجدول يثبت (لا) على نفى الحاضر المستمر، بينما يقول فى التطبيق "ونخلص من كل ذلك إلى: أن "لا" تنطوى على وظيفة زمنية هى نفى الحاضر الملتبس بالمستقبل، أو تدل على نفى غير زمني...."(١٧٤).
- لم تول المحاولة كالسابقات للروابط وعلاقات السياق ومقتضى الحال، لم توله أثراً في تحديد المصطلح، أو بيان أثر التجاور الزمان في السياق، مع الوضع في الاعتبار أن مقتضى الحال قد يوجه أي مقال إلى غير دلالة ألفاظه المعجمية.
- ٦- لم يقدر المطلبى أى تفسير لمصطلحاته الزمنية الأمر الذى يجعلها اجتهادية فردية عند التفسير.

<sup>(</sup>۱۷۶) المطلبي (۱۹۸٦) ص ۳۰۲

## الخاتمة

#### يضم هذا الكتاب مقدمة وبابين وخاتمة.

يتتاول البا الأول اتجاهات التحليل الزمنى فى التراث النحوى، ويعرض لهذه القضية من خلال فصلين وتمهيد تعرض التمهيد للعلاقة بين مفهوم الزمن والوقت من حيث المطلح فى التراث، ثم جاء الفصل الأول معرض للصنع والتراكيب الزمنية فى التراث النحوى ودلالتها على جوانب الحدث، مع مرعاة أن البحث تناول الصيغ من خلال المصطلحات التى اقترحت حتى يوحد بين المصطلح على مستوى العمل ككل، ولما كان النحاة العرب غير مهتمين بالموضوع كقضية مستقلة فى البحث إلا فى ضوء الأثر الإعرابي لما سموه الأدوات أو الأفعال أو النواسخ.....النخ فقد حاول الباحث أن يتتبع مواقفهم من المتراكيب المختلفة ودلالتها؛ يتتبعها هنا وهناك على حسب ورودها فى أبواب الإعراب، ومن أهم النتائج التى توصلت إليها الدراسة فى هذا الفصل مايلى:

- 1- لم يعتن النحاة العرب بوضع مصطلح دقيق فارق بين الزمن اللغوى والزمان المتعلق بالوقت، ولكنهم نظروا إلى الزمن والزمان والوقت والعصر والدهر....إلخ على أنها ألفاظ مترادفة تجمعها دلالة واحدة، ويأتى عدم الاهتمام بالمصطلح في ضوء عدم عنايتهم بالقضية بشكل مستقل في الأساس.
- ١٠- اهتم النحاة والصرفيون بالصيغ الفعلية أو المشبهات بها من حيث الشكل و الدلالة، وكان الزمان أحد الدلالات التي تتضمنها الصيغ بالتطابق، ويمكن تفصيل ملاحظاتهم حول الصيغ كالآتي :-

#### ١ - من حيث صيغة "فعل"

- 1- عنى الصرفيون بدراسة الصيغ الصرفية المفردة وبيان دلالاتها من خلال مجالات استخدام مختلفة فتعرضوا في ثنايا الحديث لبعض المظاهر والطبائع دون تفرقة أو تحديد للمفهوم؛ إذ تناولوا دلالة "فعل البسيطة" على التمام أو الاستمرار أو الثبوت أو الدوام أو التكرار، لكن هذه العناية كانت جزئية لم تهتم بجوانب الحدث أو المعيار الضابط للظاهرة؛ كما أنهم عمموا كثيرا من النتائج من ملاحظات جزئية.
- ٧- عنى النحاة وعلماء الدلالة برصد الكلمات الوظيفية أو ما اصطلحوا عليه بالأدوات أو حروف المعانى التى تضام صبيغة "فعل" وما تدل عليه من معان فى الحدث سواء ما يتعلق بتوكيده أو بتحديد زمانه أو مداه الحدثى كاتصاله بالحال، أو تحديد بعد الحدث كالقرب من الحال أو البعد منها؛ لكنها ملاحظات إما متفرقة مع أبواب الإعراب حسب وظيفة الكلمة الإعرابية، وإما مجمعة فى كتب مستقلة تعالج استخدامات الكلمات، لكنها لا تهدف إلى وصف الشكل الزمنى للعربية.
- ٣- لاحظ النحاة إمكانية استخدام "فعل" للدلالة على الأزمنة المختلفة كالماضى والحاضر والمستقبل في ظل ظروف السياق أو القرائن اللفظية أو الكلمات الوظيفية التي تدخل عليها مثل "قد + فعل = الماضى المتصل بالحال، ألا + فعل = الماضى، لا + فعل = المستقبل في الدعاء، لقد + فعل = الماضى....إلخ، وعلى الرغم من ذلك اصطلحوا على صيغة "فعل" بالماضى في كل تحليل إعرابي.
- 3- تدخل الكلمات الوظيفية الأدوات أو حروف المعانى فى مصطلح النحاة على الصيغة لإفادة معان مختلفة حسب اختلاف وظائف الكلمات؛ إذ تتعلق بعض الكلمات بجوانب محددة من الحدث؛ بينما تتعلق

أخرى بجوانب مغايرة؛ إذ من الكلمات ما يتعلق بمظهر الحدث، كقياس الاستقرار أو التكرار أو الاستمرار، ومنها ما يتعلق بالمضمون كتوضيح معنى الشك أو الخيال أو الرجاء أو التهكم ....إلخ، ومنها ما يتعلق بقياس بعد الحدث من وقت الحديث كالقرب والبعد من الحال، ومنها ما يتعلق بتحديد الزمان كالحال والماضى والاستقبال، ومنها ما يتعلق بحالة الحدث كالتوكيد والتحقيق والنفى، ثم أناطوا التمام وعدمه بالصيغة الصرفية البسيطة، ومع ذلك فإنه لا توجد دراسة نحوية اعتنت بالظاهرة الزمنية فى شكل مستقل؛ وإنما جاءت كل الملاحظات متفرقة هنا وهناك بين كتب النحاة الصرفيين والدلاليين، ولم تتعرض أى دراسة لأبعاد الحدث مجتمعة وتقسيم الكلمات على أساسه.

٥-لاحظ النحاة اختلاف دلالة الكلمات الوظيفية حسب السياق والظرف المقامى؛ ومع ذلك فقد أغفلوا دور السياق والمقام فى التأثير وعزوا الدلالة بشكل ثابت للكلمة الوظيفية داخل وخارج السياق - كما فعلوا بالضبط مع الصيغ الفعلية ودلالة الزمان فيها - كاستخدام "قد" مثلا مرة للتحقيق ومرة للتقريب من الحال ومرة للبعيد ومرة للحاضر؛ أو استخدام "ألا - هلا - لولا - لوما" مرة للدلالة على الماضى ومرة للدلالة على المستقبل مغفلين دور السياق أو المقام فى تحديد الوظيفة والمعنى وقد اختلف النحاة أنفسهم فى جزم دلالة الكلمات خاصة عند الحديث عن تعلقها بالزمان، ومع أن بعد الزمان وجهته من الأبعاد المتغيرة دائماً فى ظل المقام الحالى للمتحدث حين ينقل العبارة إلا أنهم علقوا الدلالة بمبانى كثير من الكلمات التى لا دخل لها فى تحديد الزمان.

- 7- لم يلتف ت النحاة إلى وظيفة ما سموه بالأفعال الناسخة إلا من خلال دورها الإعرابي في الجملة، لكنهم لم يعنوا بما لها من خصائص تمثل صيغاً زمنية ذات شكل خاص في العربية، وإن جاءت ملاحظات متفرقة حول دور بعضها في تحديد زمان الحدث، أو الحديث عن بعض جوانبها الدلالية التي يمكن أن نختبرها في أبعاد الحدث، ولكن كلها ملاحظات مرتبطة بالعمل وبالباب الإعرابي لها.
- ٧- لم يعتن النحاة بظاهرة تضام الكلمات الوظيفية مع الأفعال الناسخة مع صيغة الفعل في صيغة واحدة وما يؤدى إليه ذلك من تأثير في جوانب الحدث المختلفة وإنما انصب الاهتمام على تحليل المركب إعرابياً.

### ب- من حيث صيغة "يفعل"

- 1- قرر النحاة ارتباط صيغة "يفعل البسيطة" غالباً بدلالة عدم التمام للحدث أو ما اصطلحوا عليه بالتجدد، ولم يلاحظوا معها أى مظهر حدثى آخر كما لوحظ مع صيغة "فعل البسيطة".
  - ٢- تدل الصيغة "يفعل" على الحدث التام إذا عطفت على صيغة "فعل".
- ٣- تدخل بعض الكلمات الوظيفية السابقة للصيغة فتفيد معها دلالة التمام وهذه الكلمات هي [لم لما].
- ٤- لا ترتبط الصيغة بزمان محدد ولكنها صالحة للدلالة على كل الأزمنة
   [الماضي الحاضر المستقبل].
- ٥- تتحدد دلالة الصيغة لوقت الحاضر مع بعض الظروف الوقتية أو بعض السوابق الوظيفية كالآتى :

٥- ١ - ظرف الحاضر [ الآن - الساعة .... إلخ]

٥- ب- السوابق: - مع مجموعة النفى [ليس - ما - إن]، التوكيد [ل].

٣- تتدخل قرائن السياق لغوية أو غير اللغوية في صرف دلالة الصيغة
 للمستقبل مع كل الظروف السابقة، ومع كل السوابق الدالة على الحاضر.

٧- تنصرف الصيغة للدلالة على المستقبل في الحالات الآتية:

٧-١ - مع الظروف الدالة على الاستقبال مثل [غداً - بعد غد.....إلخ].

٧- ب- في السياق التركيبي كالإسناد إلى متوقع أو الطلب
 بالمعنى أو الوعد والوعيد.

٧-ج - مـع بعض السوابق واللواحق<sup>(٥)</sup>، من مجموعات مختلفـة مثـل ["لا" الناهيـة - لام الأمـر - نـون التوكيد- أدوات الشرط - حـروف النصـب - "لـو" المصدريـة - س - سـوف - لام القسم - "لا" النافيـة - لكن ليس هنـاك إجماع من قبل النحاة على تقرير الدلالة.

 $\Lambda$  - تدل الصيغة على الماضى في الأحوال الآتية :  $\Lambda$  -  $\Lambda$  - إذا عطفت على مثلها في الزمان

<sup>(</sup>٥) كلها تسمى في اصطلاح النحاة أدوات أو حروف معانى

٨- ب- إذا سبقت ببعض السوابق من مجموعات وظيفية مختلفة مثل [لم - لما - "لو" الشرطية - "إذ" الظرفية - ربما "قد" التقليلية - "لما" الجوابية.

٨-ج- إذا تــركبت الصيغـة مـع الفعـل "كــان" الـدال علـى الزمان الماضي.

- 9- عزا النحاة إلى الكلمات الوظيفية أو ما سمى فى اصطلاحهم بالحروف والأدوات -عزوا إليها التأثير فى زمان الحدث دون العناية بما لها من سمات تركيبية فى تشكيل نمط خاص من الصيغ الزمنية فى العربية؛ ويمكن أن تدخل بعضها على بعض لاختلف البعد الذى تستهدفه فى الحدث.
- ١ لم يعتن النحاة بظاهرة الصيغ المركبة في العربية التي تتشكل من الأفعال الوظيفية مع الفعل الرئيسي للجملة رغم وجود الظاهرة في المستوى اللغوى إلا أنهم اهتموا بما لها من تأثير إعرابي.
- ١١ أهمل النحاة تماما النظر إلى الأفعال شبه الوظيفية، وقد عدوا ما وجدوه منها داخلا في جملة الحال نظرا للتركيز على الدور الإعرابي للكلمة.
- 11 لم يتناول النحاة ظاهرة الأفعال الوظيفية حين تضام الكلمات الوظيفية مع الفعل الرئيسي، وإن كانوا تحدثوا عن روابط جملة الحال مثل "قد" فيما اصطلح عليه البحث بالأفعال شبه الوظيفية إلا أن عنايتهم لم تكن من منظور أنها صيغة متكاملة لها خصائص خاصة بها، وإنما التركيز عليها من منطلق المحل الإعرابي لها.
- 17 قسم النحاة الكلمات الوظيفية مع صيغة "يفعل" مركزين على تأثيرها الزماني في الصيغة كالآتي:

# ا- ما يدل على الحاضر

١- ١- / لَ / تدل على أن الحدث في الحال مع دلالة التوكيد

Y = 1 - / Y - 1 النفي الحاضر مع دلالة النفي الحاضر مع دلالة النفي الحاضر مع دلالة النفي الم

## ب- ما يدل على الماضي

۱- ب- / لم/ تدل على الزمان الماضى وتعطى الصيغة مدلول "فعل"
 وتدل على جهة البعيد، وتؤثر في حالة الحدث فتنفيه.

٢- ب- / لما/ تدل على الزمان الماضى وتعطى الصبيغة مدلول "فعل"
 وتدل على الاتصال بالحال وتنفى الحدث.

٣- ب- / رب - ربما/ للدلالة على الزمان الماضى ودلالة الاحتمال في الحدث.

#### ج- ما يدل على المستقبل

٢-ج- / لِ - لِ + ن/ للدلالة على زمان الاستقبال وعلى قرب الحدث
 على طلب الحدث؛ بينما تؤثر النون فـى توكيد الحدث.

٣- ج-/ لا - لن/ دلالة الاستقبال، ودلالة القرب، ونفى الحدث.

<sup>(1)</sup> ليس هنالك إجماع بين النحاة على هذه الدلالة؛ إذ منهم من يذهب إلى دلالة الاستقبال معها حول ذلك ينظر الفصل الأول من الباب الأول الخاص باتجاهات التحليل الزمني في التراث النحوى.

- ٤- ج-/ أن/ للدلالة على زمان المستقبل.
- ٦- ج- / سوف لسوف / للدلالة على زمان المستقبل، وجهة البعد للحدث، بينما تدل اللام مع "سوف على التوكيد.
- ٧- ج- / عساه ليته / لزمان المستقبل، وجهة القرب في الحدث،
   ودلالة الرجاء في مضمون الحدث.
  - ٨- ج- /"لا" الناهية لا + ن لزمان المستقبل، وجهة القرب، والدلالة علي الطلب، وتبدل النون مع "لا"
     على التوكيد.
- - ١ ج /علُّ / لزمان المستقبل، ودلالة الرجاء.
  - ١١ ج- /قد/ لزمان المستقبل، ولجهة القرب، ودلالة التوقع.
- ١٢-ج- / هيهات هيهات أن / لزمان المستقبل، والستحالة تا الحدث، والنفى
- 17 ج- / سرعان ما طالما قلما كثرما / تأتى فى دلالة الظرف لكن تأثيرها فى مظهر تكرار الحدث أو اكتماله فى أى زمان.
- 12- بالنظر إلى التداخلات بين الكلمات الوظيفية المشتركة بين صيغة "فعل" و"يفعل" مثل المجموعة "٩-ج-/ لولا لوما هلا ألا/" فإننا نرى فيما أزعم عدم الدقة في التركيز على نسبة الزمان لبعض

<sup>(</sup>٧) بمعنى كل الحروف الناصبة للفعل المضارع في المصطلح النحوى.

المجموعات؛ لأن المجموعة إذا ماكانت للتوبيخ فإنها تضام "فعل" وتكون للماضى أما إذا كانت للحدث فإنها للمستقبل وتضام "يفعل" والظن أنها تتعلق فقط بالمضمون في الدلالة على الحدث أو التوبيخ وتحدد بالظرف المقامي للحديث وللظرف المقامي الأثر في تحديد الزمان.

10- عالج النحاة بعض الخصائص الزمنية لمجموعة "كان" وأخواتها و "كاد" وأخواتها مركزين على دلالة الزمان مرة أو دلالة الاستمرار أو الانقطاع أو الشروع أو الكروب أو القرب أو البعد أوالرجاء مرة أخرى، ومع ذلك فإنها ملاحظات متفرقة على أبواب الإعراب حسب العمل ولم يأت الحديث مستهدفا خصائصها الزمنية أو ملاحظة تضام هذه الأفعال مع بعضها في صبيغة واحدة أو تضامها مع كلمات وظيفية.

17 - توزعت ملاحظات النحاة الزمنية حول ما سموه الأفعال الناسخة كالآتى:

## ا- كان وأخواتها

١- ١- / كان/ لزمان الماضى ودلالة الانقطاع.

٢- ا- / بات - أصبح - أمسى - غدا - راح / تـؤثر فى الزمان
 كعمل ظرف الوقت.

٣- ١- / ظل - ما انفك - مازال - مافتئ - مابرح - مادام/ تدل على استمرار الحدث.

٤ - ا - / راح/ يمكن أن تدل على الاستمرار.

٥- ا- /غدا / يمكن أن ندل على الشروع.

٦- ا-/ صار/ تدل على التحول.

- ٧- ١- / ليس/ للزمان الحاضر وللنفي.
- ٨- ١- / مازال/ للزمان الحاضر مع الاستمرار.

### ب- كاد وأخواتها

- ١- ب -/ كاد/ للماضي القريب من الحال مع نفي الحدث.
- ٢ ـ ب \_ / ما كاد/ الماضى القريب من الحال مع إثبات الحدث.
- ٣- ب-/ كاد = ماكاد / الماضى القريب من الحال مع نفى الحدث.
  - ٤ ب / كرب / الماضى القريب من الحال -
- ٥- ب -/ عسى حرى اخلولق / لزمان المستقبل مع الرجاء.
- ٦- ب- / طفق شرع علق بدأ هب هلهل أخذ جعل قام ... إلخ لزمان الحال ولبدء الحدث.
- ١٧ تمثل صيغة "افعل" البسيطة قسما زمانيا في مقابل "فعل يفعل" وهي تدل على زمان المستقبل الطلبي .
- 1 \ \ لا تنسجم صيغة "افعل" مع الكلمات الوظيفية سوى نونى التوكيد وهما دالتان على المستقبل.
  - ١٩ لا تنسجم صيغة "افعل" مع أى أفعال وظيفية تضامها.
- ٢- المشبهات بالأفعال العاملة عمل الفعل تدل جميعها على تمام الحدث مع اختلاف في الدلالة على المظهر والزمان؛ فالمصدر يدل على الثبوت، واسم الفاعل والمفعول يدلان على التجدد والاستمرار، وأمثلة المبالغة تدل على التكرار في معظمها، والصفة المشبهة تدل على الماضى المستمر للحال؛ مع خلاف في وجهة نظرة النحاة.

٢١ لم يعالج النحاة الكلمات الوظيفية أو الأفعال الوظيفية مع المشبهات
 بالأفعال إلا من حيث الأثر الإعرابي لها.

7Y- عالج النحاة أثر العلاقات السياقية في توجيه الزمان بصورة مرتبطة في الأصل بالأثر الإعرابي كأثر "حتى" حين ترفع الفعل بعدها أو تنصبه ودلالة الزمان في ذلك، وأثر حروف التعليل في النصب وأثر حروف العطف وأثر إضافة المشتقات إلى فاعلها أو مفعولها وما لكل ذلك من ارتباط بالزمان، ودخول "كان" على الجملة الاسمية والتأويل في إسناد الجامد والتأويل في متعلق الظرف والجار والمجرور، وارتباط جملة الحال، والعطف على المتشابه من الأفعال .....إلخ.

وعنى الفصل الثانى بالعلاقات السياقية والقرائن المقالية والحالية، ومن أهم نتائج هذا الفصل:

1- على الرغم من عدم إغفال النحاة لدور المقام فى توجيه الزمان إلا أنهم عزوا الدلالة لبعض حروف المعانى أو بعض أسماء الشرط أو الظروف المحولة للشرط، وكان اهتمامهم بدورها فى الزمان من خلل أشر الإعراب دون العناية بما لها من آثار فى جوانب الحدث الأخرى، ويمكن النظر إلى توزيعهم الزمانى كالآتى:-

٢-أ- حروف التسوية / أ - أم / تدل على الماضى أو المستقبل وتتعين
 للماضى مع "لم".

"-ب- حروف العطف / و - ف - شم - أو - بل - لكن / تفيد فى تسرتيب الأحداث فى الزمان نفسه غير أن "بل - لكن" ترتبطان بالإضراب والاستدراك.

- ٤-ج- حروف النصب / أن ل و أو كى لكى إذن حتى لن -كيلا- لكيلا/تفيد في زمان المستقبل، وما جاء منها مع النفى يدل على الزمان مع النفى.
- ٥- د- حروف الشرط / إذما / لزمان الماضى / لو /لزمان الماضى وللتوقع لزمان المستقبل وللتمنى / ولولا/ لزمان الماضى وللامتناع /لما/ لزمان الماضى ولمعنى الظرف "حين" / إن / لزمان المستقبل وللشك فى الحدث.
  - ٦- هـ حروف الحال / و/ لمزامنة الحدثين.
  - ٧- و- حروف الجر / من مذ منذ / متعلقة ببيان مدة الحدث.
- ٨- ز ظروف الشرط / أين أينما متى أنسى حيثما إذا كيفما/ لزمان المستقبل غير المعلوم.
- 9- ح أسماء الشرط / من مهما أى كلما الذي وفروعها/ للشرط العام بغير زمان معلوم.
- ٢-ط- انفرد السيوطى ٩١١هـ بمحاولة تجميع الملاحظات الزمنية فى التراث النحوى لكن فيما يخص الصيغة البسيطة مع بعض الكلمات الوظيفية، غير مغفل دور التركيب والمقام فى التوجيه الزمانى للحدث.

وجاء البا الثانى ليتناول اتجاهات التحليل الزمنى فى الدراسات الغربية الحديثة، معالىج القضية مسن خلال فصلين عنى الأول منها بالنظرية العامة فوضح موقف الدراسات الغربية الحديثة من الموضوع وذلك لأن الدراسين العرب المحدثين الذين تناولوا القضية؛ إنما عالجوها فى ضوء تأثرهم بوجهات نظر الغربيين فى الموضوع نفسه سواء منهم الدارسون

للقضية فى نحو لغة ما - خاصة الإنجليزية - أوالدارسين لعلم اللغة العام الباحثين عن الخصائص العامة والأسس المشتركة والفروق الخاصة للفصائل اللغوية وفروعها.

من ناحية أخرى فإن المستشرقين الذين تتاولوا موضوع الزمن اللغوى في العربية نظروا إليها من خلال خلفيتهم الواعية للنظام الزمنى الملاحظ في اللغة الأم لكل منهم؛ من هنا فقد عنى الفصل ببيان موقف الدراسات الغربية الحديثة من قضية الزمن؛ متخذا من الإنجليزية مركز حديث؛ لما لها من تأثير على وجهات نظر معظم الذين تتاولوا القضية من الدارسين العرب في العصر الحديث؛ وكذلك لأن معظم الدراسات التقابلية المقدمة من العرب والمستشرقين على السواء جاءت متركزة حول العربية أو لهجاتها من جهة والإنجليزية - على وجه الخصوص - من جهة أخرى هذا في غير دراسات علم اللغة العام؛ لذلك فقد دار الحديث حول اتجاهات الغربيين فعرض علم النتائج التي تمخض عنها الفصل ما يأتي :

الغربيون بقضية الزمن اللغوى وسماته المختلفة مركزين على
 جانبين من الحدث هما علاقته بالزمان أو الوقت ثم ارتباطه.

٧- لاحظ النحاة الغربيون ارتباط الصيغ الفعلية البسيطة بالدلالة على الوقت؛ ويذهب معظمهم إلى وجود صيغتين فقط فى الإنجليزية تعبران عن كل الأزمنة هما صيغة الماضى البسيط وصيغة الحاضر البسيط ولم يعتبروا "will أو shall" – التى وضعت فى النحو التقليدى للدلالة على المستقبل شكلا زمنيا ثالثا فى مقابل الماضى والحاضر؛ بل نظر إلى "shall أو will" على أنهما ضرب من الصيغ وليس من الزمان وهما يتصرفان زمانيا كما يتصرف الفعل فى الجملة، ولما كان مدلولهما مرتبطا بالرغبة زمانيا كما يتصرف الفعل فى الجملة، ولما كان مدلولهما مرتبطا بالرغبة

والأمنية فقد جاءت دلالة الاستقبال من معنى الرغبة وليس من مرجع الصيغة الدلالي، وهذا لا يختلف كثيرا عن مذهب كثير من الدراسات العربية التي تعتد بصيغتي "فعل – يفعل" في الدلالة على كل الأزمنة.

٣- على الرغم من أنهم وضعوا الشكل "ed + المصدر" أو ما ينوب عنه تصريفيا في مقابل الوقت الماضي، بينما وضعوا الشكل "المصدر +8" أوما ينوب عنه في مقابل وقت الحاضر إلا أنهم لاحظوا أن هذه الأشكال قد لا تعبر عن وقت محدد بالضرورة فقد يعبر الحاضر عن المستقبل أوالماضي الحكائي....إلخ وقد لا تستهدف الصيغة إلا بيان تمام الحدث أوعدمه، ومعظم الدراسات تنسب التمام والنقصان إلى المظهر الذي يتضح في الصيغة المضامة للأفعال المساعدة ، والباحث يعضد مذهب "(1993) Fiehre)" من ارتباط الصيغ الفعلية بالتعبير عن التام وغير التام وهذا يحتاج لدراسة تطبيقية.

- 3- الزمن الحاضر البسيط أو الصيغة البسيطة " S + المصدر " أو ما ينوب عنها هي أقل الصيغ ارتباطا بمظهر الوقت وهي غالبا ما تستخدم في :-
- 3- ا التعبير عن الحقائق الثابتة شاملا الماضى والحاضر و المستقبل.
- ٤ ب التعبير عن المستقبل الذي رتب له في وقت الحديث أو في جميلات الشرط أو الجميلات التابعة.
- ٤- ج التعبير عن الماضى فى أحداث الرواية والتاريخ
   والمحادثان لإعطاء الأحداث سمة الحيوية.
  - ٤ د يمكن أن يستخدم في الكلام غير المباشر.
    - ٤ هـ يستخدم في الجمل التعجبية.

- ٥- الزمن الماضى البسيط أو الصيغة البسيطة "المصدر + ed" أو ما ينوب عن : عنها لا يرتبط بوقت الماضى فحسب وإنما يمكن أن يعبر عن : ٥- ١ الإشارة إلى وقت الماضى.
  - ٥-ب- التعبير عن وقت الحاضر في الكلام غير المباشر.
- ٥-ج التعبير عن وقت غير نهائي مشتملا الأحداث المحتملة والمستحيلة
  - ٥- د التعبير عن المستقبل حينما يدل على الأماني المستحيلة.
    - ٥- هـ التعبير عن الشرط غير الحقيقي،
  - ٥ و التركيز على إظهار تمام الحدث كليا في نقطة ما في الماضي.
- ٣- تستخدم صيغة "shall أو will" للدلالة على المستقبل على غير إجماع من النحاة إذ منهم من ربطهما بالوقت ومنهم من ربطهما ببيان الرغبات وتوكيد العزم.
- 7- ا- تعبر الصيغة عن المستقبل الخارج عن إرادة الفاعل فيما يسمى المستقبل البحت.
  - ٦- ب- قد تعبر الصيغة عن عزم وتصميم الفاعل في المستقبل.
  - ٦- ج- توضيح مرجع العزم سواء من فاعل الجملة أم من المتحدث.
- ٧- قسمت الأزمنة في الإنجليزية على أساس مظهر الحدث "Aspect" إلى ثلاثة أقسام هي :
  - ا- مظهر التمام ب- مظهر الاستمرار ج- مظهر التام المستمر
- ٨- تتميز المظاهر في الإنجليزية عن طريق التركيب الشكلي للزمن المتكون من تصريفات الأفعال مع الأفعال المساعدة بالإضافة إلى المورفيمات أوتصريفات الفعل الرئيسي.

- 9- يتقارب زمن المضارع البسيط مع زمن المضارع المستمر والاختلاف في المظهر فقط وذلك لأن الأول يدل على العادات والأحداث دائمة التكرر؛ بينما الثاني يقيس فترة محددة تستغرق وقت الحديث؛ ومع ذلك فإن كليهما يمكن استخدامه مكان الآخر؛ حتى الأفعال التي لها طبيعة السكون مثل أفعال الإدراك والحواس والمشاعر والعلاقات والتي يغلب استخدامها مع الزمن البسيط؛ يمكن استخدامها أيضاً مع مظهر المستمر لو قصدالتركيز على لحظة الآن.
- ١- يختلف مظهر الاستمرار عن مظهر التمام في أن الأول يركز على مدة استمرار الحدث في مدى وقتى محدد أو بين نقطتين معلومتين بصرف النظر عن حدوث الحدث قبل ذلك أو استمراره بعد ذلك أما مظهر التمام أو مظهر الحقيقة التامة "Aspect of fact" فإنه يركز على تمام الحدث واكتماله في نقطة محددة.
- ۱۱ يعبر زمن الماضى البسيط عن المعنى الذى يعبر عنه زمن الحاضر التام لكن الفرق يكمن فى أن الأول يهدف إلى التركيز على قيمة الوقت؛ بينما الثاني يهدف إلى التركيز على حقيقة تمام الحدث.
- ۱۲ يمكن لزمن الحاضر التام أن يعبر عن الحدث المستمر لكن مع بقاء العناية بمظهر تمام الحدث؛ وذلك يغلب مع الحدث المحتمل استمراره في المستقبل؛ أما إذا كان الحدث لا يحتمل الاستمرار في المستقبل فإنه يعبر عنه بشكل الحاضر التام المستمر.
- 17 احتماليات اختيار الشكل الزمنى لدى المتكلم مفتوحة حسب البعد الحدثى الذى يريد إبرازه؛ ولذلك يمكن أن يستخدم زمن مكان آخر لاختلاف الهدف المراد من الاستخدام؛ وعلى حسب المعنى الدلالى

للتركيب في صورته العامة حتى مع وجود الكلمات المحددة؛ إذ قد يستخدم شكل المضارع البسيط أو المضارع التام في الجملة نفسها رغم وجود الظرف "Never-Always - Often" ..... إلخ، وهي ظروف غالباً مايستخدم معها المضارع البسيط، لكن الفارق بين استخدام زمن محل الآخر إنما يعود إلى معنى الجملة والهدف المقصود إبرازه في البعد الحدثي المركز عليه، ومن المنطلق نفسه يمكن للماضى التام أن يستخدم بدلا من الحاضر التام، أو يعبر عن الحدث الذي استمر فترة في الماضى مثل الماضى التام المستمر تماماً.

وأما الفصل الثانى فقد تناول اتجاهات التحليل الزمنى فى الدراسات الحديثة للعربية، ولما كانت هذه الاتجاهات مختلفة الطابع فقد انقسم الفصل إلى ثلاث نقاط؛ عنيت الأولى ببيان موقف المستشرقين من الموضوع على مختلف مستويات العربية سواء التراثى أو المعاصر أو ما يتعلق باللهجات المعاصرة، ثم عرضت النقطة الثانية لموقف العرب الذين يعتبرون حلقة وسطى بين الدراسات العربية والدراسات الاستشراقية؛ إذ هم فى الأصل عرب الجنسية لكنهم تناولوا الموضوع بغير العربية، ومعظم أعمالهم كانت أبحاثا على يد مستشرقين فى جامعات غربية؛ أو تطبيق لمبادئ علم اللغة العام فى الدرس الغربي على اختلاف مناهجه؛ أومقابلات بين مستوى عربى وبين الإنجليزية أو الفرنسية، ثم تلتها النقطة الثالثة فعرضت لموقف الدارسين المحدثين من العرب حول القضية؛ وإن كانت دراساتهم لم تزل فى طو رها الأول بكرا، ومن أهم ما توصل إليه الفصل من نتائج هى :--

# أولاً: فيما يتعلق بجهود المستشرقين

1- تعددت اتجاهات المستشرقين في دراسة قواعد العربية فمنها ما تتاول قواعد الفصحي معتمدا على عرض آراء النحاة العرب، ومنهم من حاول تطبيق منهاج علم اللغة العام لإعادة وصف وتحليل بعض نقاط من قواعد

العربية، ومنهم من عنى بالقاعدة فى إطار الدرس التقابلى مع الفصائل اللغوية الأخرى خاصة الهندوأوربية، ومنهم من عنى بوصف قواعد بعض لهجات العربية، ومنهم من عنى بالمستوى المعاصر للعربية الفصحى خاصة فى النثر؛ وذلك تحاشيا للضرورات التى يقتضيها النظم مما يجعل الوصف غير دقيق بعيدا عن الضرورة.

- ٢- تناولت معظم الدراسات الاستشراقية قضية الزمن في العربية في ضوء المعايير الأوربية وأكثرها يتفق على أن العربية لغة مظهرية وليست زمنية؛ بمعنى أنها لاتمتلك مورفيمات دالة على الزمن كما هو الحال في الإنجليزية مثلا.
- "- ذهبت معظم الدراسات إلى أن المظهر الذي يعبر عنه العربية يتمثل في المقابلة بين التام وغير التام؛ إذ العربي يركز أولا على إبراز خاصية تمام الحدث أو عدم تمامه، والصيغ العربية "فعل يفعل" تمثل ذلك، وهي لا ترتبط بالتعبير عن الوقت، إلا أن العربية تعبر عن الوقت بوسائل تركيبية نحوية في إطار السياق اللغوى، مع ملاحظة أن هناك من دراسات المستشرقين ما لاتذهب إلى ذلك.
- ٤- انطلاقا من مظهرية التام وغير التام حاولت بعض الدراسات تتبع مجالات استخدامهما، مع الوضع في الاعتبار أنهما يمكن أن يعبرا عن كل الأوقات.
- تقاولت بعض الدراسات دور الأدوات الحرفية [الكلمات الوظيفية] في العربية لكنها استهدفت في معظمها ارتباط الأدوات بالوقت، أو بتحويل مدلول صيغة إلى أخرى كتحويل غير التام إلى التام.

- 7- ركزت معظم در اسات المستشرقين على الفعل "كان" في صيغة التام وغير التام وماله من دور في الدلالة الوقتية للجملة؛ إذ قد يصرفها للماضي أو للمستقبل أو يكسب الزمان للجمل التي لا تحمل التعبير الزمني.
- ٧- قسم المستشرقون صيغ العربية على اعتبار الدلالة وليس على اعتبار الزمان؛ قسموها إلى خمس صيغ هي :-

ا - صيغة الإخبار ب- صيغة الفرض والاحتمال

ج – صيغة الجزم والشرط د – صيغة الأمر

هـ - صيغة التوكيد

زاعمين أن العربية لم تستطع تنمية صيغها لاعلى مستوى الفصحى التراثي ولاعلى مستوى الفصحي المعاصرة.

- ٨- يرفض معظم المستشرقين القول بوجود الصيغ المركبة فى العربية؛ ويرون فى دخول الأدوات والأفعال على الفعل الرئيسى للجملة ظاهرة توسيع ترتبط ببيان الحالة النفسية للفاعل أو المتحدث كبيان الرغبة أوالعزم أو التوكيد.
- 9- عنيت بعض الدراسات الاستشراقية بتناول مظهر الفعل في العربية ليس من منطلق التام وغير التام؛ وإنما من منطلق الارتباط بالمدى الوقتى الذي يعبر عنه الحدث من خلال أنواع الأحداث المختلفة كحالات الفعل والنشاط والتغير والاستقرار.
- 1- تعد الدراسات التي استهدفت لهجات العربية خاصة المصرية والقاهرية تعد من أكثر دراسات المستشرقين عمقا في تناول موضوع الزمن وخصائصه ومعايير تحليله في ضوء مقومات علم اللغة الحديث، إلا أنها تدور في إطار المظهر الحدثي ودلالة الوقت فقط، لكن معظمها عنى برصد الصيغ الزمنية في اللهجة وأنماطها وتقسيم الزمن من حيث الشكل إلى بسيط ومعقد.

- ١-١- معظم دراسات المستشرقين للجهات تعتمد على مادة لغوية غير معاشة من قبل الباحث؛ وأكثرهم يعتمد على مادة لغوية جمعت من قبل مستشرق آخر، أو عن طريق معاونة بعض العرب الذين يجيدون لغة الباحث؛ لذلك فإن معظم الدراسات لم تتمكن من تقديم وصف دقيق لخصائص الأزمنة في اللهجة استثنى الدراسات التي قامت على جهد مشترك بين عرب ومستشرقين الدراسات التي عايش أصحابها اللهجة وتمكنوا من نطقها وفهمها كما يعيشها أبناؤها من ناحية أخرى فإن بعضها يعتمد على منطقة التحليل لا على وصف الواقع.
- ١-٢- التفت المستشرقون لظاهرة التعاقب الزمنى والمدى الزمنى المستغرق للحدث من خلال دراسة الزمن فى اللهجات، وهى لمحة لم ينظر إليها من قبل فى دراسة مستوى الفصحى، كما ظهرت المخططات التسى تعنى بتوضيح العلاقسة بين المتحدث والحدث المنقول.
- ١-٣- على الرغم من أن المخططات عنيت ببيان أقسام الزمان بالنسبة لنقطة الحديث إلا أنها لم تعن مطلقا بالتجاورات الحديثة المتلاصقة أو المتطابقة أو المتقاطعة أو المتداخلة خلال الفترة الوقتية لمدى حدث واحد.
- 1-3- عنيت دراسات اللهجات بصورة أكثر وضوحا بالفعل المساعد وأشكاله في اللهجة العربية المعالجة، ودوه في بيان الزمان، وكذلك بالسوابق الحرفية ودورها المظهري أو الزماني، وكذلك الأفعال المساعدة المظهرية ودورها في بيان المظهر.

- ١٠ ٥ اهتمت دراسات اللهجات بدور الروابط الوقتية ودورها في إبراز
   ترتيب الأحداث من بعضها.
- 1-- تعاملت در اسات اللهجات مع الجملة البسيطة الحوارية في اللهجة المنطوقة المعالجة، ولم تعن در اسة على حد اطلاعي بالنظر إلى خصائص الزمن وأشكاله من خلال أنواع الجمل المختلفة للهجة خاصة في الحكايات المتواصلة أو في الأدب الشعبي.
- ١-٧- لاقى المشتق "اسم الفاعل والمفعول" عناية كبيرة فى الدراسات الاستشراقية؛ وقد أفرد له بعضها بالتأليف؛ لكن لم تتطرق دراسة للمشبهات بالأفعال فى اللهجات ودورها فى بيان الحدث وأشكاله.
- ۱۰ ۸ الم تعتن معظم الدراسات بدور البناء الصرفى فى مظهر الحدث ولا نسبة استخدام بناء فى لهجة بالنسبة لآخر وما يرتبط بذلك من دلالة.
- ١-٩- عنيت در اسات اللهجات بالمنهج التقابلي وبيان الخصائص المشتركة بين الإنجليزية واللهجات المعالجة في العربية، وأكثرها دار حول المصرية والقاهرية على وجه الخصوص.
- ١ • ١ افترقت معظم در اسات المستشرقين لأى مستوى إلى تحديد المصطلحات خاصة ما يتعلق بمفهوم الزمن والمظهر الذى تعالجه.
- ١ ١ معظم در اسات المستشرقين كانت تقدم الأحكام المفترضة قبل عرض المادة اللغوية؛ لذلك لم تأت النتائج في معظمها من خلال المنطقية المسبقة.

ثانياً: - فيما يتعلق بالجهود العربية:

١ ـ ب ـ جهود بغير العربية:

- ١ عنى العرب بدر اسة مستوى الفصحى من خلال قواعد النحاة العرب مع شيء من النقد والاقتراح.
- 1-1- لم تستهدف أى دراسة عربية فيما كتب بغير العربية موضوع الزمن في العربية؛ وإنما عرج على الموضوع خلال الحدث العام عن القواعد العربية.
- ٢-١- تأثرت كل الدراسات العربية بغير استثناء بالمناهج الاستشراقية فى دراسة العربية أو محاولة تطبيق مبادئ علم اللغة العام على غرار منهج الأوربيين، لكنهم فعلوا ذلك مع المادة العربية دون الاعتماد على أسس تنظيرية خاصة بهم أو معايير تنطلق من طبيعة المادة العربية، فى الوقت نفسه فإن معظمها دراسات تقابلية بين العربية والإنجليزية أو العربية والفرنسية.
- ١-١- لم تعتن أى دراسة عربية بتناول المصطلح الزمنى والوقوف على
   أبعاده المقصودة في الدراسة.
- 2-1- تعد دراسة "ولسن بشاى (١٩٦٥)" و "عبد القادر الفاسى الفهرى (١٩٦٥) من أعمق الدراسات العربية التى تناولت مستوى الفصحى بالدراسة فى ضوء المنهج الأوربى، وقد تأثر بعض المؤلفين العرب فى القضية بمنهج "ولسن بوشاي" مثل "فاضل الساقى" و"تمام حسان".
- ١-٠ تتفق معظم در اسات المستوى الفصيح مع الرؤية الغربية الذاهبة إلى أن العربية لغة مظهرية وليست زمنية فيما عدا در اسة "ولسن بشاى" و "عبد الرحمن الفاسى الفهرى"، إلا أنهما در استان أقرب من النظير منه إلى التطبيق.

- ٢- لم يحظ المستوى العربى المعاصر باهتمام كبير حتى الآن من الدارسين العرب وربما السبب خلف ذلك يكمن فى سهولة دراسة اللهجة بالنسبة لهسم لأن ذلك لا يكلفهم الاعتماد على انفسهم أو أسرتهم (^).
- ١-١- حاولت ليلى مسعودى وضع أشكال زمنية ثابتة للعربية على علاقة ثابتة بأوقاتها مثل الفرنسية، ولم تلحظ عدم اتفاق الدارسين الغربيين على وجود صيغ ثابتة في مقابل أزمنة ثابتة في الهندوأوربية، بالإضافة إلى أن الدراسة تقوم على أمثلة مصنوعة أو مختارة بعناية لتمثل الهدف النظري المسبق.
- ٣- حظيت دراسة اللهجات بعناية كبيرة من العرب الذين نالوا درجاتهم العلمية من الجامعات الأوربية، وربما يعود السبب إلى اهتمام أساتذتهم بذلك.
- 1-٣- معظم دراسات العرب أعنى الذين ألفوا بغير العربية لا تقوم على واقع لغوى يمكن أن يمثل نتائج يطمئن إليها؛ إذ المادة المحللة غالباً مايمثلها الباحث نفسه أو الباحث مع زوجه، وهى عينة غير كافية لوصف أشكال تعبيرية واستخلاص نتائج لها طابع التعميم مع أنها تقوم على مقدمات غير كافية للقاعدة، لأنها لاتمثل الطابع الشمولي لمكان وزمان وعينة محددة.
- ٢-٣- تعد دراسة اللهجات مع قصور مادتها من الدراسات الجادة والمفيدة منهجياً لما تتمتع به بعضها من المعايير التحليلية للمادة المدروسة مثل دراسة "حنا مرقص".

<sup>(^)</sup> هناك دراسة حديثة قام بها "أحمد طاهر حسنين وناريمان الوراقى (١٩٩٣)" فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة عن أدوات الربط فى العربية المعاصرة ، لكنها دراسة تعليمية تستهدف تعليم الأجانب طرق ربط الجمل فى العربية.

٣-٣- لم يعتن العرب الدارسون للهجات بالتركيز على المنهج التقابلي كما هو الحال عند المستشرقين الدارسين للموضوع نفسه؛ إذ دراسات العرب في معظمها دراسات وصفية في المقام الأول يستهدف لهجة محددة.

#### ٢ ــب - جهود بالعربية:

- 1- مع بداية البسعنيات اتجهت بعض الدراسات العربية لمعالجة قضية الزمن في اللغة العربية، وكلها متأثرة بالدراسات الاستشراقية أو العربية المؤلفة بالإنجليزية على وجه الخصوص، ولكنها لم تصل إلى وضع تصور عام للزمن العربي على أسس مضبوطة.
- ٢- ركزت معظم الدراسات العربية على بعد واحد من أبعاد الزمن أو بعدين فى الأكثر هما الزمان والجهة (٩)، ارتباطه بالدلالة على الوقت فحاولت كل دراسة أن تجد التعبيرات والتراكيب التى يمكن أن تثبت بإزاء زمان محدد، وكلها محاولات كان يعوزها التطبيق؛ ولم تلتفت دراسة إلى جو انب الحدث المختلفة.
- ٣- معظم الدراسات العربية كانت نظرية اقتراحية، وهناك فرق كبير بين ما
   يفرضه منطق العقل وبين الواقع اللغوى وقوانينه الخاصة به.
- ٤- كل الدراسات العربية رغم ما قدمته من نقد للنحاة العرب إلا أنها لم تقدم بديلا للمصطلح الذى يفترض الزمان قبل التحليل؛ فجعلت "فعل" صيغة الماضى و "يفعل" صيغة الحاضر؛ على الرغم من ملاحظاتهم حول دلالة الصيغ على كل الأزمنة وما للسياق من دور في توجيه الزمان.

<sup>(1)</sup> مصطلح الجهة الذى أطلقه "حسان" و "المطلبى" يختلف عن مصطلح الجهة عند الباحث، وهنا أقصد مصطلح الجهة كما ورد في الدرس العربي.

حول مفهوم المصطلح عند الباحث ينظر كتاب في الفصحى المعاصرة - د. محمد عبد الرحمن التراكيب الزمنية.

- ٥- لم تركز دراسة على الإمكانات المتكاملة التي تمتلكها العربية في التعبير الزمني، وارتباط ذلك بأبعاد الحدث المختلفة، ودور الأفعال المساعدة بقسميها والكلمات الوظيفية في التأثير على جوانب الحدث، ناهيك عن إغفال ظاهرة الأفعال شبه الوظيفية.
- 7- وردت ملاحظات زمنية جديرة بالعناية عند "عباس حسن" لكنها في إطار منهج النحاة القدامي متفرقة على أبواب الإعراب المختلفة وموزعة هنا وهناك، وليست قائمة على معايير مشتركة تستهدف الفكرة الزمنية متكاملة في المستوى المعالج؛ مع الوضع في الاعتبار إنه يورد أمثلة من العربية الحديثة وهو يهدف إلى وصف قواعد فصحى التراث، ومع ذلك فإن ملاحظاته فيما أزعم تعد من أكثر الملاحظات جدية في الدرس العربي لو أنها جمعت في باب واحد.
- ٧- على الرغم من أن بداية المحاولات العربية توقفت أمام المصطلح "زمن زمان" إلا أن العناية لم تتعد ذلك فلم تهتم دراسة بتوضيح مصطلحاتها كوضع حدود لما سمى "الماضى القريب المنقطع الماضى البسيط... إلخ" ما ورد من مصطلحات عندهم؛ لذلك جاءت المصطلحات مختلفة من واحد لآخر على التعبير الواحد؛ لأن المصطلح لا يقوم خلفه معيار، وإنما يعتمد على الاجتهاد الفردى في التفسير.
- ٨- الدراسات العربية نظرية فيما عدا دراسة "المطلبى" وهى تقوم على فروض مسبقة.



# المراجع

# ١ – المراجع العربية

- ابن جماعة: مجموعة الشافية من علمى الصرف والخط، متن الشافية وشرحها للعلامة الجاربردى لابن جماعة ج١ عالم الكتب ببروت، د.ت.
- -ابن جنی : أبو الفتح عثمان بن جنی ت ۳۹۲ هـ الخصائص (۳ أجزاء) تح محمد علی النجار عالم الكتب ط۳ ۱۹۸۶ م.
- ابن جنى: أبو الفتح عثمان بن جنى ت ٣٩٢هـ "المنصف شرح تصريف المازنى" لابن جنى تح إبراهيم مصطفى، عبد الله أمين طبعة الحلبى - القاهرة ١٩٥٤م
- ابن الحاجب: جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر ت ٥٧٠هـ "كتاب الكافية في النحو" الجزء الأول دار الكتب العلمية بيروت د.ت.
- ابن عصفور: على بن مؤمن ت ١٩٩٦هـ (ابن عصفور الأشبيلي)
  "المقرب" تح أحمد عبد الستار الجواري، عبد الله الجبورى
  الكتاب الثالث، مكتبة العانى، بغداد، وزارة الأوقاف والشئون
  المدنية، لجنة إحياء التراث الإسلامي ٣ د.ت.
- ابن عصفور: على بن مؤمن ت ٢٩٩هـ (ابن عصفور الأشبيلي).

  "الممتع في التصريف"، تح فخر الدين قباوة الجزء الأول
  والثاني، منشورات دار الآفاق الجديدة بيروت ط ٣،

- ابن عقیل : بهاء الدین عبد الله بن عقیل ت ٧٦٩هـ شرح ابن عقیل ومعه کتاب منحة الجلیل بتحقیق شرح ابن عقیل تألیف محمد محیی الدین عبد الحمید ج١،ج٢ د.ت.
- ابن عقیل : بهاء الدین عبد الله بن عقیل ت ٧٦٩هـ شرح ابن عقیل، تح محمد محیی الدین عبد الحمید ط٥١، المكتبة التجاریة د . ت.
- ابن عقیل : بهاء الدین عبد الله بن عقیل ت ٧٦٩هـ شرح ابن عقیل علی ألفیة ابن مالك ، تح، محمد محیی الدین عبد الحمید، مطبعة السعادة ط١١ القاهرة ١٩٦٠م.
- ابن فارس: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ت ٣٩٥هـ الصاحبى، تح السيد أحمد صقر، طبعة عيسى البابى الحلبى وشركاه القاهرة ١٩٧٧م.
- ابن فارس: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ت ٣٩٥هـ مقاييس اللغة، تح عبد السلام هارون ج٣ط٢ مطبعة البابي الحلبي ١٩٧٠م.
- ابن القيم الجوزية: ابن عبد إلله محمد بن أبى بكر الدمشقى ت ٧٥١هـ بدائع الفوائد، ج١، تح. إدارة الطباعة المنبرية، الناشر دار الكتاب العربي، بيروت د.ت.
- ابن مالك : أبو عبد الله جمال الدين بن حمد بن مالك الأنداسي ت ٢٧٢هـ "تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد"، تح. محمد كامل بركات، وزارة الثقافة، المؤسسة المصرية العامة بالاشتراك مع المجلس الأعلى لرعاية العلوم والفنون والآداب، ط١، المكتبة العربية بالقاهرة، ١٩٦٧م.

- ابن منظور: أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم "لسان العرب" (١٥ جرزء)، ج١، ج٣١،ط١، المطبعة الأميرية ببولاق، ٢٠١٢هـ.
- ابن هشام : جمال الدین أبو محمد عبد الله بن هشام "شرح شذور الذهب" تح ، محمد محیی الدین عبد الحمید، دار الفکر القاهرة، د.ت.
- ابن هشام : جمال الدين أبو محمد عبد الله بن هشام "نزهة الطرف في علم الصرف" تح. أحمد عبد المجيد مريدي مكتبة الزهراء، ١٩٩٠م.
- ابن هشام : جمال الدين أبو محمد عبد الله بن هشام "مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب" تح. محمد محيى الدين عبد الحميد، منشورات دار الكتاب العربى، بيروت، د.ت.
- ابن هشام : جمال الدين أبو محمد عبد الله بن هشام "الجامع الصغير في النحو" تح. أحمد الهرميل طبعة القاهرة ١٩٨٠
- ابن هشام : جمال الدين أبو محمد عبد الله بن هشام "شرح جمل الزجاجى"، تح . على محمد عيسى، عالم الكتب مكتبة النهضة العربية، ط٢، ١٩٨٦م.
- ابن هشام : جمال الدين أبو محمد عبد الله بن هشام "كتاب الإعراب في قواعد الأعراب" دار الآفاق الجديدة، بيروت، لجنة إحياء التراث العربي، ط١، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، ١٩٨١م.

- ابن يعيش : موفق الدين أبو البقاء بن يعيش ت ٦٤٣هـ "شرح المفصل" تح. لجنة من العلماء ، المطبعة المنبرية، القاهرة، د.ت.
  - ابن يعيش : موفق الدين أبو البقاء بن يعيش ت ٦٤٣هـ . "شرح المفصل" ج١،ج٥، عالم الكتب ، د.ت.
    - أبو حيان: أبو حيان الأنداسي.

I was a

"ارتشاف الضرب من لسان العرب" تـح. مصطفى أحمد النماس ثلاثـة أجـزاء، ط١، مكتبـة الخـانجى، القـاهرة، ١٩٨٤–١٩٨٩م.

- الأسترباذى : رضى الدين محمد بن الحسن ، ت ١٨٦هـ اشرح شافية ابن الحاجب" تح. محمد نور الحسن وآخرين، مطبعة حجازى، بيروت، ١٩٧٥م.
- الأسترباذى : رضى الدين محمد بن الحسن ، ت ٦٨٦هـ "شرح كافية ابن الحاجب"، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ت.
- الأزهرى : الشيخ خالد الأزهرى التوضيح" ج٢، دار إحياء الكتب التعربية، د.ت.
- الأنبارى : كمال الدين أبو البركات، ت ٧٧٥هـ "الإنصاف في مسائل الخلاف" ج١، ج٢، منشورات المكتبة التجارية بمصر، مطبعة السعادة، ط٤، القاهرة ١٩٦١م.
- أنيس : إبراهيم أنيس الناشر، مكتبة الأنجلو المصرية، ط٥، الناشر، مكتبة الأنجلو المصرية، ط٥، القاهرة ١٩٧٠م.

- البستانى : بطرس البستانى البستانى : بطرس البستانى القاموس محيط المحيط" ط٢، لبنان ، ١٩٨٣م.

#### - برجستراسر:

"التطور النحوى للغة العربية" (محاضرات ألقاها في الجامعة المصرية ١٩٢٩م) ، الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة، دار الرفاعي بالرياض ١٩٨٢م.

- بوخلخال : عبد الله بو خلخال.

"التعبير الزمنى عند النحاة العرب منذ نشأة النحو حتى نهاية القرن الثالث الهجرى"، مخطوط ماجستير، كلية الآداب جامعة القاهرة، ١٩٨١م.

- التهاونى : المولوى محمد بن على التهانوى "معجم مصطلحات الفنون" دار صادر، بيروت، د.ت.
- الثعالبى : أبو منصور عبد الملك بن محمد الثعالبى ت ٤٣٠هـ "فقة اللغة وسر العربية" الناشر المكتبة التجارية الكبرى بمصر، مطبعة الاستقامة، القاهرة، د.ت.
- الجرجانى : أبو بكر عبد القاهر الجرجانى ت ٧١هـ "العوامل المائة" تح. البدراوى زهران، دار المعارف، ط١، ١٩٨٣م.
- الجرجانى : أبو بكر عبد القاهر الجرجانى ت ٤٧١هـ "دلائل الإعجاز" تح. محمد عبده ومحمد محمود التركزى الشنقيطى، مطبعة محمد على صبيح وأولاده، ط٦، القاهرة،

- الجوارى : أحمد عبد الستار
- "نحو الفعل" ، مطبوعات المجمع العلمي العراقي، ١٩٧٤م.
  - حجازی : ۱. د محمود فهمی حجازی

"مدخل إلى علم العربية" دار الثقافة القاهرة، ط٢، ١٩٧٨م.

- حجازی : ۱ د محمود فهمی حجازی
- "الأسس اللغوية لعلم المصطلح" الناشر مكتبة غريب، القاهرة، دار غريب للطباعة، القاهرة ١٩٩٣م.
  - حسان : تمام حسان

"اللغة العربية معناها ومبناها" الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط٢، ١٩٧٩م.

- حسـن : عبـاس حسـن
- "النحو الوافى" (٤ أجزاء) دار المعارف بمصر، القاهرة 1971-1971م.
  - حسنين : أحمد الطاهر

"أدوات الربط في العربية المعاصرة" معهد اللغة العربية - الجامعة الأمريكية - القاهرة ١٩٩٣.

- الحملاوى : الشيخ أحمد الحملاوي

"شذا العرف فى فن الصرف" ملتزم الطبع والنشر، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر، ط١٨٨ القاهرة ١٩٧١م.

- الخضرى: محمد الخضرى ت ١٢٨٧هـ
- "حاشية الخضرى على شرح ابن عقيل" (جزآن)، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، القاهرة، ١٩٤٠م.
- الخليا : الخليال بن أحمد الفراهيدى ت ١٧٠هـ
  " الجمل في النحو" تح. فخر الدين قباوة، مؤسسة الرسالة، ط٢، ١٩٨٥م.
- الخولى : محمد الخولى المخم علم اللغة النظرى مكتبة لبنان، ساحة رياض الصلح، بيروت، ط١، ١٩٨٢م.
- الخويسكى : زين كامل الخويسكى "الزوائد فى الصيغ فى اللغة العربية فى الأفعال" ج٢ دار المعرفة الجامعية ١٩٨٥م.
- الخويسكى : زين كامل الخويسكى

  " الجملة الفعلية فى شعر المتنبى، منفية واستفهامية ومؤكدة"
  دار المعرفة الجامعية، ١٩٨٥م.
- الراجحى : عبده الراجحى " التطبيق الصرفى " طبعة دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية . ١٩٩٠م.
- الراجحى : عبده الراجحى "النطبيق النحوى" دار النهضة العربية للطباعة والنشر ط١، بيروت ،٩٨٣٠م.

- الرازى : الفخر الرازى
- " التفسير الكبير" المطبعة البهية المصرية، القاهرة، ١٣٥٢هـ
- الرمانى : أبو الحسن على بن عيسى الرمانى "كتاب معانى الحروف" تح، عبد الفتاح إسماعيل شلبى، دار الشروق، ط٢. ١٩٨١م.
- الزجاج : مكى بن أبى طالب العربية، عبد الجليل المكتبة العربية، صيدا، بيروت، د.ت.
- الزجاجى : أبو القاسم الزجاجى "الإيضاح في علل النحو" تح ، مازن المبارك، دار النفائس، ط٤، ١٩٨٢م.
- الزجاجى : أبو القاسم الزجاجى النحو" تح . على توفيق الحمد، كلية الآداب جامعة اليرموك، ط٢، ١٩٨٠م.
  - الزجاجى : أبو القاسم الزجاجى "اللامات" ، تح . مازن المبارك، دار الفكر ، ط٢، ١٩٨٥م.
- الزجاجى : أبو القاسم الزجاجى " حروف المعانى"، تح. على توفيق الحمد، مؤسسة الرسالة، . ط٢، ١٩٨٦م.
  - الزجاجى : أبو القاسم الزجاجى " معانى القرآن الكريم وإعرابه" ج١، شرح وتحقيق عبد

الجليل عبده شلبي، منشورات المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، د.ت.

- زكريا : ميشال زكريا " الألسنية علم اللغة الحديث، مبادؤها وأعلامها "بيروت، ١٩٨٠م.
  - الزمخشرى : أبو القاسم محمود بن عمر ت ٥٣٨هـ "المفصل في علم العربية" دار الجليل، بيروت، ط٢، د.ت.
- الزمخشرى: أبو القاسم محمود بن عمر ت ٥٣٨هـ "الأنموذج في النحو" دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط١، ١٩٨١.
- الزمحشرى : أبو القاسم محمود بن عمر ت ٥٣٨هـ "الكشاف عن غوامض حقائق التنزيل" ضبط وتح. مصطفى حسين أحمد، ط٢، مطبعة الاستقامة القاهرة ، د.ت.
- الزمخشرى: أبو القاسم محمود بن عمر ت ٥٣٨هـ "نكت الأعراب فى غريب الإعراب فى القرآن"، تقويم وتحقيق، محمد أبو الفتوح شريف، دار المعارف القاهرة، ١٩٨٥م.
- الساقى : مصطفى فاضل "أقسام الكلام العربى من حيث الشكل والوظيفة" مكتبة الخانجى القاهرة، ١٩٧٧م.
  - السامرائى: إبر اهيم السامرائى
    "الفعل زمانه وأبنيته"، مؤسسة الرسالة القاهرة ط٤، ١٩٨٦م.

- السامرائي : فياضل صالح "معانى الأبنية في العربية" نشر جامعة بغداد، ١٩٨١م.
- السامرائى : فاضل صالح السامرائى : فاضل صالح الأداب في النجف الزشرف، ١٩٧١
- سحلول : محمد أحمد سحلول "ضوابط النفى فى اللسان العربى" مطبعة النهضة العربية القاهرة، ١٩٨١م.
- سحلول : محمد أحمد سحلول الورولولا. دراسة نحوية قرآنية مطبعة الأمانة القاهرة، ١٩٨٣م.
  - السكاكى : السكاكى " مفتاح العلوم" طبعة بيروت ، د.ت.
- سيبويه : أبو بشر عمرو بن قنبر ت ١٨٠هـ "كتاب سيبويه" (٤أجزاء) ج١، تح. عبد السلام هارون، الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة، ١٩٧٧م.
- السيرافى : أبو سعيد السيرافى الشرح كتاب سيبويه ج١، تح. حجازى ، عبد التواب، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٨٦م.
- السيوطى : جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى ت ٩١١هـ
   "الأشباه والنظائر فى النحو" (جزآن) تح. عبد العال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة، ط١، ١٩٨٥م.

- السيوطى : جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى ت ٩١١هـ
  "كتاب همع الهوامع شرح جمع الجوامع فى علم العربية"،
  صححه السيد محمد بدر النعسانى، ط١، دار المعرفة للطباعة
  والنشر، بيروت، لبنان، د.ت.
  - الشاذلى : أبو السعود حسنين "الأدوات النحوية وتعدد معانيها الوظيفية"، دار المعرفة الجامعية الاسكندرية، ط١، ١٩٨٩م.
  - شكرى : غالى شكرى "نجيب محفوظ إبداع نصف قرن"، دار الشروق القاهرة، ط١، ١٩٨٩م.
  - الشمسانى : إبراهيم بن أوس "الجملة الشرطية عند النحاة" ،ط١، مطبعة الديجورى، عابدين القاهرة، ١٩٨١م.
  - الصبان : الصبان الصبان على شرح الأشموني"، مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة، د.ت.
  - الصيمرى: أبو محمد عبد الله بن على بن اسحاق، القرن الرابع الهجرى "التبصرة" ج۱، تح. فتحى أحمد مصطفى على الدين، المملكة العربية السعودية، جامعة أم القرى، مركز البحث العلمى وإحياء التراث الإسلامى، من التراث الإسلامى الكتاب السادس عشر، ط۱، دار الفكر بدمشق، ۱۹۸۲م.

- الطهطاوى : رفاعة الطهطاوى
- "كتاب التحفة المكتبية في فن تقريب اللغة العربية" تـح. البدر اوى زهران، ط. دار المعارف القاهرة ١٩٨٣.
  - العالم : محمود أمين العالم : محمود أمين العالم : ١٩٧٠م.
- عبد الرحمن: محمد عبد الرحمن محمد مهنى "جهود المحدثين المصريين في النحو" رسالة ماجستير، كلية الأداب، جامعة المنيا، ١٩٨٩م.
- عبد اللطيف: محمد حماسة عبد اللطيف "النحو والدلالة. مدخل لدراسة المعنى النحوى الدلالي القاهرة ط1، ١٩٨٣م.
- عزت : محمود عزت
   "قواعد اللغة الإنجليزية" المؤسسة المصرية للنشر والترجمة،
   ٢٢ش. المحروقى، العجوزة، القاهرة، ١٩٨٦م.
- العسكرى : أبو هلال العسكرى "الفروق في اللغة" لجنة إحياء التراث العربي، دار الآفاق الجديدة، ط٥، ١٩٨٣م.
- عضيمة : محمد عبد الخالق عضيمة " دراسات لأسلوب القرآن الكريم" ط١، مطبعة السعادة، ١٩٧٢م.

- عطا : دياب عبد الجواد عطا "حروف المعانى وعلاقتها بالحكم الشرعى" دار المنار، د.ت
- العطار : الشيخ حسن العطار العطار المحلى المحلى المحلي العطار على جمع الجوامع على شرح الجلال المحلى على جمع الجوامع ط١، المكتبة التجارية الكبرى، مطبعة مصطفى محمد ، ١٣٥٨هـ.
- العقاد : عباس محمود العقاد
  " اللغة الشاعرة . مزايا الفن والتعبير في اللغة العربية"
  مطبعة الاستقلال الكبرى، مكتبة غريب، د.ت.
- عـــون : حسن عون "تطور الدرس النحوى" ، معهد البحوث والدراسات العربية، مطبعة الجبلاوى، بولاق، القاهرة ١٩٧٠م.
- الفارابى : الفارابى "ديوان الأدب"، ج١، تح . أحمد مختار عمر، نشر مجمع اللغة العربية ، القاهرة ١٩٧٤م.
- الفاكهى : الفاكهى المحدود النحوية (حدود النحو) مطبوع مع "إشارة القاصد السنى المقاصد" ، د.ت، ومنه نسخة موجودة بمكتبة محافظة الإسكندرية، تحت رقم ٤١٢٤ نحو.

- الفراء : أبو زكريا يحيى بن زياد ت ٢٠٧هـ
- "معانى القرآن"، تح. محمد على النجار، الدار العربية للتأليف والترجمة، مطبعة سجل العرب، القاهرة، ١٩٦٦م.

#### - فك : يوهمان فك

"العربية. در اسات في اللغة واللهجات والأساليب" نقله إلى العربية عبد الحليم النجار. د.ت.

## - فندریس : ج - فندریس

"اللغة" تعريب، محمد الدواخلى ومحمد القصاص، الناتشر مكتبة الأنجلو المصرية، ١٩٥٠م.

- الفيروز أبادى: مجد الدين محمد بن يعقوب
- " القاموس المحيط" ج٢، ج٤، مطبعة مصطفى البابى الحلبي ١٩٥٢م.
  - الفيومسي : الفيومسي
  - " المصباح المنير" طبعة بيروت ، د.ت.
    - قباوة : فخر الدين قباوة

"إعراب الجمل وأشباه الجمل" ط١، دار الأصمعي، حلب ١٩٧٢م.

- القزوينى : جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزوينى "شرح التلخيص فى علوم البلاغسة" ط٢، شرحه وخرج شواهده، محمد هاشم دويدرى، دار الجليل بيروت، ١٩٨٢م.

- الكفوى : أبو البقاء أيوب بن موسى الحسينى الكفوى ت ١٠٩٤هـ " الكليات. معجم فى المصطلحات والفروق اللغوية" القسم الخامس، ط٢، منقحة ومقابلة، عدنان درويش ومحمد المصري، وزارة الثقافة والإرشاد القومى، إحياء التراث،
- المالقى : أحمد بن عبد النور "رصف المبانى فى شرح حروف المعانى" تح، أحمد محمد الخراط، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق ، مطبعة زيد بن ثابت، ١٩٧٥م.
  - المبرد : أبو العباس المبرد " المقتضب " ج٢، تح . محمد عبد الخالق عظيمة، دت
  - مجمع اللغة العربية : "المعجم الوجيز" مجمع اللغة العربية القاهرة، ١٩٩٢م.
- محمد : السباعى محمد "في اللغة الفارسية وآدابها" ط٤، دار الثقافة، القاهرة ١٩٧٧م.
- المخزومى : مهدى المخزومى المخرومى المخرومى النحو العربى، بيروت، الله الله الله العربى، بيروت، ط٢، ١٩٨٦م.
- المخزومى : مهدى المخزومى المخزومي المخزومي العربى قواعد وتطبيق" ط١، البابى الحلبى، مصر العربى قواعد وتطبيق ط١، البابى الحلبى، مصر ١٩٦٦

- -المرادي : الصمن بن قاسم المرادي ت ٧٤٩هـ
- الداني في حروف المعانى" تح. فخر الدين قباوة محمد نديم فاضل، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط٢، ٩٨٣م.
- مصطفى : محمد صلاح الدين مصطفى "دراسات نحوية فى الجملة الاسمية والفعلية" مكتبة الزهراء، د.ت.
  - المطلبني : مَسَالِكُ يوسف "الزمن واللغة" الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٨٦م.
  - موسى : فاطمة موسى الفي الرواية العربية المعاصرة" الأنجلو المصرية، ١٩٧٢م.
- الميدانى : أحمد محمد الميدانى "نزهة الطرف فى علم الصرف، ويليه كتاب الأنموذج، ويليه كتاب الأعراب" دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط١، ١٩٨١م.
- هارون : عبد السلام هارون "الأساليب الإنشائية في النحو العربي" ط٢ مكتبة الخانجي، القاهرة ٩٧٩م.
- الهروى : على بن محمد النحوى
  " كتاب الأزهية في علم الحروف" تح. عبد المعين الملوحي،
  مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، ط١، ١٩٧١،
  ط١٩٨٢م.

## ٢- المراجع الأجنبية

- Allan, Keith (1986) Linguistic Meaning. Routledge & Kegan Paul Inc..
- Allen, W, Stannard (1959) Living English Structure, Longmans.
- Anwar, Mohamed Sami (1979) Be and Equaitional Sentences in

  Egyptian Colloquial Arabic. Studies in

  Language Companion Series, Volume 2,

  Amsterdam / John Benjamins B.V.
- Baker, C. L. (1978) Introduction to Generative Transformational

  Syntax. Prentice-Hall. Inc Englewood

  Cliffs.
- Bennett, D. C. (1975) Spatial and Temporal Uses of English Prepositions. London: Longman.
- Bull, W. E. (1963) Time, Tense and the Verb. Berkeley & Los Angeles: University of California Press..
- Bulos, A. Afif (1965) The Arabic Triliteral Verb, A Comparative

  Study of Grammatical Concepts and

  Processes. Khayats Beirut, Lebanon.
- Cantarino, Vicente (1974) Syntax of Modern, Arabic Prose Vol. I-III,

  Judiana University Press Bloomington

  London.

- Celce Murcia, Marianne (1983) The Grammar Book, An ESL / EFL

  Teachers Course, Newbury House
  publishers, INC..
- Chomsky, Noam (1976) Aspects of the theory of Syntax. M.I.T. Press,

  Cambridge, Massachusetts, 1 I th printing.
- Comrie, Bernard (1976) Aspect. Cambridge University Press
- Comrie, Bernard (1986, 1987) Tense. Cambridge, University Press, reprinted.
- Dowty, D. R. (1972 a) Studies in the Logic of Verb Aspect and time

  Reference in English. Studies in linguistics

  1, University of Texas at Austin.
- Eckercely, C. E. (1973) Comprehensive English Grammar. Longman, London- Hong Kong.
- Eid, Mushira (ed) (1990) Perspectives on Arabic Linguistics I. Papers
  form the First Annual Symposium on
  Arabic Linguuistics, John Benjamin,
  Amsterdam/ Philadelphia (published as
  vol. 63 of the series)
- Eid, Mushira (eds) (1990) Perspectives on Arabic & Linguistics 11.

  Papers from the Second John McCarthy

  Annual Symposium on Arabic Linguistics.

John Benjamins Amsterdam / Philadelphia (published as vol. 72 of the series)

Eisele, John (1988) The syntax and Semantics of Tense, Aspect and

Time Reference in Cairene Arabic. Ph. D.

dissertation, University of Chicago.

Frawley, William (1992) Linguistic Semantics. Lawerence Erlbaum Associates, Hillsdale, New Jersey Hove and London.

Fassi Fehri, Abdelkader (1980) Some Complement Phenomena in

Arabic, the Complementizer Phrase
hypothesis and the Non-Accessibility. In:
Analysel Théorie, Université de Paris V
111 Vincennes, p. 54-114.

Fassi Fehri, Abdelkader (1985 a) Word Order Variation in Standard

Arabic. Lecture delivered at MIT, McGill

Univ., and the Univ. of Utah.

Fassi Fehri, Abdelkader (1987 a) Case, Inflection, Vs Word order and

X Theory. In: Proceedings of the First
International Conference of the Linguistic
Society of Morocco, Vol.1, Oukadpublishers, Rabat, pp. 189-221

- Fassi Fehri, Abdelkader (1988 b) Arabic passive Affixes as Aspectual predicates. Ms, Mlt, Cambridg & Faculty of Letters, Rabat
- Fassi Fehri, Abdelkader (1989 d) Temporal Reference, Finiteness, and the Internal Structure of S in Arabic. Ms., Faculty of Letters, Rabat.
- Fassi Fehri, Abdelkader (1993) Issues in the Structure of the Arabic

  Clauses and Words. Department of Arabic

  linguitics and literature, Mohamed V.

  University Rabat, Morocco.
- Gale, R. M. (ed.) (1968 b) The Philosophy of Time, London;

  Macmillan.
- Gamal-Eldin, Saad M. (1967) A Syntactic study of Egyption colloquial Arabic. Mouton & Co, the Hague.
- Hanna. H. Morcos (1967) The Phrase Stucture of Egyption Colloquial

  Arabic. Mouton & Co., The Hague
- Hatcher, A. G. (1951) The Use of the Progressive Form in Enghish: a New Approach. In: Longuage 27, 254-80.

- Hockett, Charles, F. (1963) Acurse in Modern linguistics. Company, New York, sixth printing 1963.
- Huddleston, Redney (1969) Some Observations on Tense and Deixis in English. In: Louguage 45, pp. 111-806.
- Huddleston, Redney (1981) An Introduction to English

  Transformational Syntax. Longman Inc.
- Huddleston, Redney (1990) English Grammar: an Outline. Reprinted,
  Bath Press, Avon.
- Jelinek, (Mary) Eloise (1981) On Defining Categories: Aux and
  Predicate in Egyption Colloquial Arabic.
  Ph. D. dissertation, University of Arizona.
- Kharma, Nayef (1983) Acontrastive Analysis of the Use of Verb

  Forms in English and Arabic. Studies in

  Descriptive Linguistics, Vol, 10, Julius

  Groos Verlag Heidelberg.
- Leech, G.N. (1971) Meaning and the English Verb, London, Longman.
- Lyons, John (1978) Semantics. Vol. 2, University Press, Cambridge.
- Matthews. P.H. (1981) Syntax. Cambridge Textbooks in Linguistics.

  University press, Cambridge.

- Matthews, P. N (1974) Morphology: an Introduction to the Theory of Words-Structure. Cambridge University press.
- McCarus, Ernes M. (1976) A Semantic Analysis of Arabic verbs. In:

  Michigan studies in Honor of George G.

  Cameron. Ed. by Louis Orlin, Dept, of

  Near Estern studies, University of

  Michigan.
- Messaoudi, Leila (1985) Temps et Aspect : Approche de la phrase simple en Arabe ecrit. Librairie orientaliste, Paul, Geuthner S. A..
- Palmer, Frank R. (1973) Grammar. Penguin Books.
- Palmer, Frank R. (1985) Mood and Modality. Cambridge University press, Cambridge.
- Peled, Yishai (1992) Canditional structures in classical Arabic.

  Studies in Arabic Language and Literature,

  Vol. 2, ", Otto Harrassowitz, Wiesbaden.
- Piamenta, Moshe (1996) Studis in the syntax of Palestinion Arabic.

  Jerusalem Academic Press.
- Prior, A.N. (1967) Past, Present and Future. Oxford: Clarendon Press.

- Prior, A. N. (1968) Time and Tense. Oxford: Clarendon Press.
- Rossm John R. (1969) Auxiliaries as Main Verbs. In: Journal of Philosophical Linguistics l, pp. 11-102.
- Thomson, A, J.: (1989) A practical English Grammar. Fourth edition,
  Oxford University Press 1989, Hong Kong.
- Wise, Hilary (1975) A Transformational grammar of spoken Egyption

  Arabic. Basil Blackwell Oxford.
- Woidich, Manfred (1975) Zur Funktion des aktiven Partizips im

  Kairenisch-Arabischen. In: Zeitschrift

  der Deutschen Morgenländischen

  Gesellschaft.
- Wright, W. U. D. (1933) A Grammar of the Arabic Language.

  Cambridge, University Press (Reissued Both Volumes).

# المحتويات

| الصفحة | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٩      | المقدمـــة: المقدمـــة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11     | الباب الأول: – اتجاهات التحليل الزمني في النراث النحوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ١٣     | الفصل الأول: - الصيغ والتراكيب الزمنية في التراث النحوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 14     | تمهيد :- العلاقة بين مفهوم الزمن والو قت (المصطلح)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۲.     | أولاً :- صيغة (فعل)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Y      | ١ - الصيغة البسيطة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٣٨     | ٢- الصيغة الضميمية ٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٥٧     | ٣- الصيغة المركبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٨٧     | ثانياً: - صيغة (يفعل) المعلى المستعدد المست |
| ۸٧     | ٩ - الصيغة البسيطة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۹.     | ٣- الصيغة الضميمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.0    | ۳- الصيغة المركبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 179    | ثالثاً: - صيغة (افعل)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 179    | ١ – الصيغة البسيطة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ١٣٣    | ٧- الصيغة الضميمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ١٣٥    | رابعاً :- المشبهات بالأفعال المشبهات بالأفعال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 100    | ٠- الصيغة البسيطة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ١0،    | ٧ – الصيغة التلفيقية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 100    | الفصل الثاني :- العلاقات السياقية والقرائن المقالية والحالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 171    | أو لا : - الرو ابط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 174   | ثانياً :- علاقات الشرط ثانياً :- علاقات الشرط            |
|-------|----------------------------------------------------------|
| ۲٠١   | الباب الثاني: اتجاهـات التحليل الزمني في الدراسات        |
|       | الغربية الحديثة الغربية الحديثة.                         |
| ۲ ۰ ۳ | الفصل الأول: النظرية العامة                              |
| ۲.۳   | أولاً: - العلاقة بين مفهوم الزمن والوقت                  |
| 711   | ثانيــاً: - العلاقة بين الصيغ الزمنية وأبعاد الحدث       |
| 711   | ١- الصيغ البسيطة والدلالة على الوقت                      |
| Y 1 T | ١-١- صيغة الحاضر البسيط                                  |
| 771   |                                                          |
| ۲۳.   | ١-١- صيغة الماضي البسيط                                  |
| 757   | ١-٣- صيغة المستقبل البسيط                                |
| 7 £ £ | ٢- الصيغ المركبة والدلالة على المظهر                     |
| 707   | ١-٢- مظهــر الاستمرار                                    |
| 779   | ٢-٢- مظهـر التمـام                                       |
|       | ٣-٢- مظهر التام المستمر                                  |
|       | الفصل الثاني: اتجاهات التحليل الزمني في الدراسات الحديثة |
| 740   | للعربية                                                  |
| 740   | أولاً :- جهود المستشرقين                                 |
| 440   | ۱ – التحليل الزمني لمستوى الفصحي                         |
| 710   | ۲- التحليل الزمني لمستوى الفصحي المعاصرة                 |
| 710   | أ- الدراسات الوصفية أ                                    |
| . 798 | ب- الدراسات التقابلية                                    |
| ٣.٧   | ٣- التحليل الذمني للهجات العربية                         |

••

| · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>ثانياً :-</b> جهود العرب بين العرب العر | ٣٢٦         |
| <b>١</b> دراسات بغير العربية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٣٢٦         |
| أ- التحليل الزمني للفصحي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٣٢٧         |
| ب- التحليل الزمني للفصحي المعاصرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٣٣٦         |
| التحليل الزمني للهجات ج- التحليل الزمني للهجات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٣٤.         |
| ٢- دراسات باللغة العربية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | T £ 9       |
| أ- العلاقة بين مفهوم الزمن والوقت (المصطلح)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٣٤٩         |
| ب- الصيغ والتراكيب الزمنية الصيغ والتراكيب الزمنية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>70</b> V |
| الخاتمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۳۹۳         |
| قائمة المراجع :-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| أُوْلَاً :- المراجع العربيــة :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٤١٩         |
| ثانياً:- المراجع الأجنبية:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 240         |

\*



### هذا الكتاب

همذا كتاب له أهميته في الدراسات اللغويسة والأدبية والنقدية الحديثة، يتعرض لموضوع دقيق هو موضوع الزمن في الدراسات التراثية والمعاصرة، سواء منها ما قدم باللغة العربية أو كتب عن العربية باللغة الإنجليزية أو الفرنسية، أو كان تنظيرا عاماً في نظريات علم اللغة العام في الدراسات الغربية الحديثة.

لذلك فإنه يعد منطلقا أساسياً لأى دراسة لغوية أو أدبية تحساول التعرض لموضوع الزمن في أى مستوى لغوى. تناول أهم الاتجاهات سواء منها ما عالج المستوى الستراثي أو المعاصر أواللهجات، فقدم لمعاييرها برؤية علمية.

أملنا أن يكون هذا العمل إضافة للمكتبة العربية في هذا الموضوع الدقيق،

والله من وراء القصد

عبده غربب

10/00